# المستشرقون الالمتان

تراجهه وما أسه مُوا به فيت الدراسات العربية

> دراسًاست جَمعَهَا وَشَارك فيها حسكار الدِّين المنجيد

> > الجزؤا لأوّل

دارالكناب الجديد

الطبعة الاولى

دارالكناب الجديد بيت • سات

١٩٧٨ جميع الحقوق محفوظة



#### عهيـــــد

إنّ الطلاع الباحثين والمثقفين من العرب والمسلمين على الدراسات الجيّدة التي كتبها المستشرقون بتجرّد وإخلاص ، أصبح أمرا ضروريا ، في سبيل وضع دراسات شاملة قريبة من الكمال تكشف جميع نواحي الحضارة العربية الاسلامية . ولا شيء يهد لهذا الاطلاع مثل معرفة سِير حياة هو لاء العلماء ، والإحاطة بما قاموا به من أبحاث و دراسات .

لذلك رأيت أن أنشر تباعا سَير هؤلاء المستشرقين الذين أدّوا للاسلام والعرب خدمات جليلة صادقة بدراساتهم ، وقدد بدأت بسير طائفة من المستشرقين الألمان وبعض النمساويين .

وأنا اشكر القائمين على مجلة « فكر وفن ، الألمانية ، الذين سمحوا لي باعادة نشر ما كانوا نشروه في مجلتهم من هذه السير ، كا أشكر أصدقائي المستشرقين الذين قدّ موا لي كلعون لاتمام هذا المشروع، آملا أن تتاح لي الفرصة لإصدار مجلدات أخرى تضمّ سِير حياة مستشرقين آخرين .

### : 200

# مِن عظمة الاستشراق الالماني

بقام: الأستاذ صَلاح الرِّين المنجرِد

اتيح لي أن أكون صديقا لعدد كبير من المستشرقين الألمان منذ ثلاثين سنة ، وعرفت معظمهم شخصيا : شيوخهم وشبابهم ، وزرت بعض جامعات ألمانيا وألقيت فيها محاضرات مختلفة ، واطلعت على كثير من دراسات المستشرقين الألمان الماضين والمعاصرين ، ونقلت بعضها الى العربية في كتابي « المنتقى من دراسات المستشرقين » . لهذا كله ، أسمح لنفسي بالكتابة عن الاستشراق الألماني .

يذكر الأستاذ ألبرت ديتريش أن أو لل محاولة في ألمانيا لتدريس اللغة العربية كانت من قبل كريستان المتوفي سنة ١٦١٣ م. فقد ألف كتيباً لتعليم كتابة الحروف العربية ، بل إنه أعكد بنفسه للمطبعة الحروف العربية في قوالب الحشب . لكن الرائد الأو لل الذي وقف حياته كانها على دراسة اللغة والحضارة الاسلامية هو رايسكه المتوفي سنة ١٧٧٤ . وتتابع بعد ذلك المستشرقون حتى كان القرن التاسع عشر عصر ازدهار وانتاج خصب للاستشراق الألماني . وما زال كذلك حتى الحرب العالمية الثانية ، فأ صيب بالضعف والبطء في الانتاج .

القي هذا البحث في الاسبوع الثقافي الألماني العربي ، الذي انعقد في مدينة توبنجن في ايلول (سبتمبر) عمام ١٩٧٤ ، وقد اعماد كاتبه النظر فيمه ، ووسعمه ،

والمتتبع لحركة هــذا الاستشراق يُلاحظ أنّــه اختصّ بمزايا واضحة ، هي ، في رأيبي :

١ - لم يخضع لغايات سياسية أو استعمارية أو دينية : كالأستشراق في بلدان أوروبية أخرى . . . فألمانيا لم يتتح هما أن تستعمر البلاد العربية أو الاسلامية ، ولم تهتم بنشر الدين المسيحي في الشرق ، لذلك لم تؤثير هذه الأهداف في دراسات المستشرقين الألمان ، وظلتت محافظة على الأغلب ، على التجرد ، غالبا ، والروح العلمية .

واذا ظهر في بعض الدراسات الاستشراقية الألمانية ، بعض الانحراف في الرأي ، أو الخطأ ، فهذا أمر لا يمكن تعميمه في الدراسات كالنها .

٧ - لم تكن دراسات المستشرقين الألمان عن العرب والاسلام والحضارة الاسلامية -العربية ، متصقة ، على الأغلب ، بروح عدائية . نعم ، لقد وجد بعض المستشرقين الذين أتوا بآراء لا توافق العرب والمسلمين ، أو بآراء خاطئة تماماً ، كبعض آراء نولدكه (توفي سنة ١٩٣٠) عن الشعر الجاهلي والقرآن الكريم أو آراء فوللرز ٧٩١٤) عن الشعر الجاهلي والقرآن وتهذيبه. لكن هده الآراء معدودة ، فالاستشراق الألماني لم

يعرف مستشرقين جعلوا ديدنهم عداء العرب والاسلام، وتعمَّدوا الدس" والتشويه في دراساتهم ، بل بالعكس، رافقت دراساتهم روح إعجاب وتقدير وحب وانصاف . تجد هــذه الروح عنــد رايسكه الذي سمتى نفسه «شهيد الأدب العربي» والذي يعتبر واضع الأساس المتين لدراسة العربية في أوروبة ، وتجدها عند جورج جاكوب في كتاب «أثر الشرق في العصر الوسيط» ، وتجدها بين المعاصرين عند السيدة زيغريد هونكه في كتابها «شمس الله تسطع على الغرب» ، وعند أعظم المستشرقين الألمان في هذا العصر ، هلموث ريتر ، وعند شبولر ، وعند باریت فی دراساته المتأخرة ، وعند غيرهم . بل أن بعضهم أسلم حب بالعربية والاسلام مثل ريشر الذي سمتى نفسه بعد اسلامه «عثمان» ، وبعضهم الخذ لنفسه اسما عربيا مثل اوغوست مثلر -الذي نشر طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة- فقد سمتى نفسه «امرؤ القيس بن الطحان» ، وكان هذا ترجمة لأسمه الألماني . وقد نال بعضهم كثيرًا من المتاعب والأذى في سبيل العربية . إِنَّ رايسكه ، الذي كان فقيرًا ، وبقي كذلك ، مات مسلولًا بعد انصرافه الطويل إلى العربية والشعر العربي القديم . وإن و سُتُنفلد كُنْفُ بصرَّه من كَثَرة البحث والعمل عــلى نشـــر النصوص العربية طــول ستين سنة . وبعضتهم كان ينشر النصوص العربية التي كان يتحققها على نفقته رغم فقره . فقد طبع الاستاذ رأيسكه الجزء الأول من «تاريخ أبي الفداء» سنة ١٧٥٤ م. على نفقتــه ، ولم يبع غير ثلاثين نسخة ، وطبع كذلك «لاميّة الطغرائي» بالعربية مع ترجمتها الى اللاتينية ، وما باع منها سوى مئة نسيخة . ولقد بلغ من حماسة كريستمان للعربية أنه أعد" بنفسه للمطبعة الحروف العربية في قوالب مسن الخشب ، حتى يسهل طبع النصوص العربية .

وهاتان الصفتان السابقتان أتاحتا للاستشراق الألماني أن يقد م للعرب وللمسلمين خدمات واسعة ، وخاصة في الميادين الآتية :

#### آ \_ نشر النصوص القديمة:

لقد ظهرت النصوص العربية القدعة محقيقة بعناية الألمان منــذ القرن الثامن عشر . كان رايسكه Rciske أول من نشر «معلقة طر و١٧٧٤) أول من العبد» بشرح ابن النحاس ، مع ترجمتها الى اللاتينية عام ١٧٤٢ . ثم ازدهر نشر النصوص في القرن التاسع عشر ، فنشرت مئات من نصوصنا القدعة الأساسية ، في الشعر العربي القديم في الجاهلية والاسلام ، واللغة والأدب والتاريخ والجغرافية والفلسفة والفرئ والحساب والجبر والفلك والطبُّ. ان مجموع ما نشره الألمان وحدهم يفوق ما نشره المستشرقون الفرنسيون الألمان لم تكلف أحدا بوضع مسرد لجميع النصوص العربية التي نشرها الألمان . فهذا مفيد جدا ومهم . وقد ضرب بعض المستشرقين مثالا نادرا في تحقيق النصوص، من حيث العدد ، ومن حيث الدقــة . ولقد نشر فون من حيث العدد ترومن حيث الدقة . ونشر وستنفلد المجمع علمي (١٨٩٩-) F. Wustenfeld عن نشره.

فقد حقق «معجم البلدان» لياقوت ، و «وفيات الأعيان» لابن خلتكان ، و «طبقات الحفاظ» للذهبي، و «تهذيب الأساء واللغات» للنووي ، و «الاشتقاق» لأبن درريد ، و «تواريخ مكنة» للأزرقي ، والفاكهي، والفاسي ، وابن ظهيرة . و «معجم ما استعجم» للبكري، و «عجائب المخلوقات» للقزويني ، و «السيرة» لابن و هشام ، وغيرها . وكان كل ما حقيقه من الكتب الضخمة الصعبة الأساسية . وقد زادت آثار هذا العالم الكبير على المائتين .

وقد نشر فرايتاغ Freytag (ديوان الحماسة» لأبي تمام بشــرح التبريزي ، وترجمــه الى اللاتينية .

ونشر روکرت Ruckert (۱۸۶۹) «مقامــات الحریری» ، و «معلقة عمرو بن کلثوم» .

ونشر ڤبكه Wœpke (-۱۸۶۶) «براهين الجبر والمقابلة الخيتام ، و «الفخري في الجبر والمقابلة» للكرخي .

ونشر فلوجل Flugel (-۱۸۷۰) «فهرست ابن النديم» ، عمل فيه خمسة وعشرين عاماً ، وحقق «كشف الظنون» لحاجي خليفة وعمل فيه ثلاثة عشر عاماً .

ونشر مثلبر M. J. Muller (-۱۹۱۱) «صور الأقالم» للاصطخري .

ونشـــر توربکــه Thorbecke (--۱۸۹۰) «در"ة الغو"اص» للحريري .

ونشر الورد Ahlwardt (-۱۹۰۹) «الأصمعيّات»، و «رجز العجاج ، والز َفيّيان ، ورو َبة» ، وديـوان «طهمان الكلابي» ، و «الفخري في الآداب السلطانية» لابن الطقطقي .

ونشر ليبرت Lipert (–۱۹۱۱) «تاريخ الحكماء» للقفطى .

ونشر متر Mcz (۱۹۱۷) «حكاية أبي القاسم البغدادي».

ونشر یان Jahn (–۱۹۱۷) «شرح المفصل لابن یعیش».

ونشر بیکر Becker (–۱۹۳۳) «مناقب عمر بن عبد العزیز» لابن الجوزي .

ونشر مايرهوف Meyerhof (-١٩٤٥) «شرح أسهاء العقار» لموسى بن ميمون ، و «العشر مقالات في المين» المنسوب لحنين بن اسحق .

ونشر برجستراسر G. Bergstrasser ونشر برجستراسر

وبرتسل (١٩٤١) مجموعة نادرة من النصوص القرآنية، وركييًا معهد أبحاث القرآن في جامعة ميونيخ ، لكن هندهم هذا المعهد وأمتلف كل ما فيه ، اثناء الحرب العالمية الثانية . وقد نشرا نصوصاً قرآنية مهمة جداً . منها «التيسير في القراءآت السبع» ، و«المقنع في رسم مصاحف أهل الأمصار» ، و«مختصر الشواذ» لابن خالويه ، و«المحتسب» لابن جني ، و«طبقات القراء» لابن الجنزري ، و «معاني القررآن» للفرت ، و «الايضاح» للأنباري .

ومما يذكر عن برجستراسر أنه جاء الى القاهرة واستمع الى مقريء للقرآن ودوّن أنغامه بالنوطة .

ونشر سخاو Sachau (-۱۹۳۰) الكثير من مؤلفات البيروني الرائعة ، «كالآثار الباقية ، وتاريخ الهند» ، وشارك مع مستشرقين آخرين في نشر كتاب «الطبقات الكبرى» لابن سعد .

ولا بثد آن نذكر هنا المكتبة الاسلامية لجمية المستشرقين الألمان التي بدأ بنشرها العلامة الكبير هلموت ريتر (-١٩٧١) في استانبول عام ١٩٣١، وتبعه في إدارتها الاستاذ البرت ديتريش Dictrich والاستاذ في إدارتها الاستاذ البرت ديتريش على نصوص قديمة محققة فيلمد الله فيها نصوص قديمة محققة ذات شأن . فقد حقق ريتر الجزء الأول من «الوافي بالوفيات» للصفدي ، ثم تتابع على نشره علماء آخرون. بالوفيات» للصفدي ، ثم تتابع على نشره علماء آخرون. وكتاب «أسرار وكتاب «فرق الشيعة» للنوبختي ، وكتاب «أسرار البلاغمة» للجرجاني . ونشر هانس قدر من ألف ليلة وليلة ، ونشر قاغنر E. Wagner «ديوان أبي نواس».

وللاستاذ ريتر تحقيقات أخرى . فقد نشر «غاية الحكيم» المنسوب لمسلمة بن أحمد المجريطي ، و «رسالة الأرزاق» لابن سينا ، وكتاب «باتا بجل» للبيروني .

ومما ظهر من النصوص العربية بعناية المستشرقين

الألمان : «طب العيون» لابن سينا ، نشره Hirschberg (-١٩٢٥) بمعاونة ليبرت ؛ وكذلك نشر «المنتخب في عــــلاج العيون » للموصلي . وكتاب «نقط العروس» لابن حزم ، نشره زیبولــد (۱۹۲۱) ، و «المحاسن والمساوىء» للبيهقى ، نشره شوالي Schwally (-۱۹۱۹) ، ورسالة «الطير» لابن سينا بشرح السهروردي ، نشره شبيس Spics ، وكتاب «الأوائل» للعسكري، نشره فيشر (-١٩٤٩) ؛ و «عيون الأخبار» لابن قتيبة ، نشره بروكلمن (-١٩٥٦) ؛ والجزء التاسع من كتــاب «كنر الدرر وجامــع الغـرر» لابن ايبك الدواداري ، نشره روير Roemer ؛ والجزء الثامن من الكتاب نفسه نشره هارمان V. Haarmann ، ونشر قان ايسس J. Van Ess نصوصا مختلفة عن المعترلة ، ورسائل في الرد على القدريّة . ونشر هربرت بوسّه «التحفة النابلسية في الرحلة الطرابلسية» لعبد الغني النابلسي .

ولا سبيل الى الاستقصاء ، فكل" ما ذكرنا هو على سبيل المثال . وواضح أن ما نشر هو ذو شأن في ترائنا ، وهذا دليل على مدى الاهتمام العميق بهذا التراث .

وبما يجدر ذكره أن كثيرا من هذه النصوص القديمة ، قد نقلها ناشروها ، أو غيرهم الى اللغة الألمانية.

ب والأمر الثاني الذي خدم فيه المستشرقون الألمان العرب ، وكان من مظاهر نشاطهم هو فهرسة الخطوطات العربية الموجودة في مكتبات ألمانيا ، أو مكتبات العالم أو التنويسه بها . وكان كريستان مكتبات العالم أو التنويسه بها . وكان كريستان لخطوطات عربية اقتناها نبيل ألماني . ولعل أعظم أثر في هذا الميدان يعتبر فخراً للاستشراق الألماني هوفهرس المخطوطات العربية في مكتبة برلين الذي وضعه

الورد في عشر مجلدات ضخام ، وصف فيه ما يقر ُب من عشرة آلاف مخطوط . ولقد كان عملا جبارا .

وهناك عشرات من الفهارس المفردة وضعها آخرون للمخطوطات العربية . فقد وضع زيبولد الجزء الأول من فهرس مخطوطات جامعة توبنجن ، ووضع قايسةايلر Weisweiler الجزء الثاني منه . ووضع أومير Aumer (-۱۹۲۲) فهرس المخطوطات في مكتبة جامعة ميونيخ ، ووضع فلايشر Fleischer (١٨٨٨-) فهرساً للمخطوطات الشرقية في مكتبة درسدن الوطنية (٤٥٤) مخطوطاً. ووضع ڤير فهرس المخطوطات الموجودة في مكتبة جمعية المستشرقين الألمان ، وبروكلمن فهرس المخطوطات الموجودة في مكتبة الدولة في برسلو ، وبرنباخ Berenbach ، فهرس المخطوطات العربيـة في مكتبة جامعة هايدلبرج ، وغير ذلك . ويتابع الاستاذ زلهايم الآن فهرسة طائفة أخرى من المخطوطات العربية التي لم تفهرس في ألمانيـة . ووضع الاستاذ «اولمن» فهرسا لمخطوطات الكيمياء العربية في مكتبة شستربتي بد بلن .

وقد كتب الاستاذ ريتر H. Ritter الذي كان يعتبر مرجعا نادر المثال في المخطوطات العربية – مقالات كثيرة عن مخطوطات استانبول. منها : مخطوطات تاريخية عربية في مكتبات استانبول لم تطبع بعد . صدرت في كتاب : ما ساهم به المؤرخون العرب (بيروت ، كتاب : ما ساهم به المؤرخون العرب (بيروت ، ١٩٥٩) ، والمخطوطات المكتوبة بخطوط أصحابها autographs في مكتبات تركية ، (صدرت في مجلة الاناضول واستامبول . (صدرت في عبلة الاناضول واستامبول . (صدرت في اياصوفيا ، (صدرت في مجلة و ١٩٥٠) ، وغطوطات التفسير في اياصوفيا ، (صدرت في مجلة في مجلة التنهير في اياصوفيا ، (صدرت في مجلة مهرون الألمان كثير .

وفي باب الارشاد الى المخطوطات العربية في العالم،

يدخل كتاب العلامة بروكلمن عن تاريخ الآداب العربية. فهو بنيان ضخم جبتار يد ّل على عظمة مؤلفه وقوة ارادته ومثابرته وصبره. وهو فخر للاستشراق الألماني. وسيبقى، رغم نقصه، مرجعاً لكل باحث لعشرات من السنين. وقد أمد ّ الاستاذ ريتر هذا الكتاب في طبعته الأخيرة، بكثير من الاضافات.

ج – والأمر الثالث الذي عُنني به الاستشراق الألماني هــو الاهتام بالمعاجم العربية . وكان يعقوب يوليوس (-١٦٦٧) أول من وضع معجماً عربيـــا-لاتينياً . ثم وضع فرايتاغ (-١٨٦١) معجماً مثلبه ، حل" محلته . وجاء نولدكه فكتب على هوامش نسخته من معجم فرايتاغ الكثير من الاضافات . يمكن أن يكون منهــا معجم خاص . وقــد اهتم جورج كريمر (-۱۹۲۱) باستخراجها ، ونشر في عام ۱۹۵۲ و ۱۹۵۶ كرَّاستين فيهما حرف الألف. وحاول فيشر (-١٩٤٩) أن يضع جذاذات ، بلغت الألوف ، لمعجم اللغة العربية مستمد من المصادر القديمة على اختلاف العصور ، ليكون معجماً تاريخياً يدل على تطور معانى الألفاظ وقد قضى في جمع ذلك ، وبمعاونة بعض تلاميذه ، قرابة أربعين عاماً . واذ كان عضواً في مجمع اللغة العربية في القاهرة ، فقد حمل اليه بطاقاته ، بعد أن أبدى المجمع رغبة في إخراج معجمه . ولم يخرج المجمع إلا كرَّاســة واحدة صغيرة منه .

ووضع الاستاذ ثير معجمه العربي الألماني الذي قصره على الألفاظ العربية المستعملة في عصرنا ، في الصحف ومؤلكات الكتاب الحديثة ، مهملا الألفاظ القاموسية أو الأدبية التي ماتت أو لا تستعمل اليوم . وقد قضى في جمعه وقتاً طويلا ، ونقل الى الانكليزية . وأصبح مرجعاً لكل مستشرق ، وعمالم .

د – وكان من الطبيعي أن يهمة المستشرقون الألمان ، بالدراسات الختلفة في ميادين الثقافة الاسلامية. وهناك دراسات هاميّة ما تزال مرجعًا ، رغم مضيّ زمن على تأليفها ، كدراسة رايسكه عن التاريخ الاسلامي وضرورة اعتباره جزءًا من التاريخ العالمي ، ودراسات «فوك» عن اللغة واللهجات والأساليب ، ودور الرواية والرواة في الاسلام ، وشعر القبائل العربية الشمالية في الجاهلية ، والنبي محمد انسانا ومؤسساً لدين ، وغيرها ، ودراسات «شاخت» في الفقه الاسلامي ، ودراسات تشنر عن الفتو"ة في الاسلام ، ودراسات «شبولر» عن تاريخ الاسلام في ايران ، وجنوب روسيا ، وآسية الوسطى ، ودراسة «مايرهوف» عن طب العيون في الاسلام ، ودراسة «ڤلهاوزن» عن الأمبراطورية العربية وسقوطها ، ودراسات «متز» عن الحضارة العربية في القرن الرابع الهجري ، ودراسات «هرزفلد» الآثارية عن سر" من رأى ، وسورية . ودراسات باريت عـن االقرآن ، وبراونه W. Braune عن الشعر الجاهلي ، و «كاسكل» W. Caskel عن القبائل العربية ، ودراسات «اولمن» عن الطب في الاسلام ، وغير ذلك .

ومن المستشرقين الأحياء الذين يتابعون دراساتهم الاسلامية في مختلف ميادين الثقافة العربية عن عرفناهم أو قرأنا آثارهم: الأساتذة والدكاترة: من عرفناهم أو قرأنا آثارهم: الأساتذة والدكاترة: شبيتالر A. Spitaler ، وديتريش Dietrich ، وزلهايم شبيتالر R. Sellheim ، وغاتيه Gatje ، وبورجل Gh. Burgel ، وفاتيه في وأولى M. Ulmann ، وفروتزفلد W. Diem ، وشيلد S. Wild ، وشيلا P. W. Fischer ، وناچل Nagel ، وفوكه W. Fischer ، واندرس وانده G. Endress ، وغرامليش H. Vocke ، وشولر وشولر G. Endress H. R. Singer ، ومواتير G. Rotter ، وياسترو وهالم ، وكونيتش G. Rotter ، وياسترو وهالم ، وكونيتش P. Kunitzch ، وياسترو

B. Radtke دوادکه P. Bachmann و باخن O. Jastrow و قایبرت R. Weipert ، و دنز A. Denz ، و کور تل . Ch. Correll

وقد شاركت النساء الألمانيات في الاستشراق ، وشاركن في الدراسات المختلفة . فمنهن عميدة المستشرقات انا ماري شمل A. Schimmel ، والسيدات سوسنة قلزر Wilzer ، وريراك ياكوبي Wilzer ، وانجليكا هارتمن وانجليكا هارتمن A. Neuwirth ، وانجليكا هارتمن Mechthild Pantke ، ومشتيلد بانكه A. Hartmann ودوروتيا كراوولسكي D. Krawulsky ، وفيلنت Viclandt

وننتهي الى المــيزة الرابعــة من مزايــا الاستشراق الألماني وهي المنهج العلمي الدقيق ، الذي يعتبر عند بعضهم مثالا نادرا يتُحتذى .

ولست أنكر أن في اتناج بعض هؤلاء المستشرقين نقصا أو أغلاطا ، ولكن من هو العالم الكامل ؟ يكفي أنهم عملوا بحب وحماسة بقدر ما أسعفتهم به المعرفة والمصادر . ولقد استدرك بعضهم على بعض ، باخلاص، وصحتح بعضهم أخطاء بعض ، وكانوا علماء حقل يقبلون كل " نقد وتصحيح .

ومن المقد مين في باب النقد المجرد فلايشر الذي صحيح طبعات نفسح الطيب ، ومعجم البلدان ، والفهرست ، والكامل للمبرد ، وكذلك ريتر الذي نقد وصحتح عشرات وعشرات من الطبعات التي صدرت في اوروبة والبلاد العربية .

\*

ولا بئد" أن ننو"ه أيضاً بالمجلات الاستشراقية التي أصدرها الألمان ، منها مجلة المستشرقين الألمان

Dor Islam بعد تأسيس الجعية بسنتين وما زالت تصدر . ومجلة الاسلام Der Islam بسنتين وما زالت تصدر . ومجلة الاسلام Becker التي أصدرها Becker عام ١٩١٠ ويتشرف على تحريرها الآن الاستاذ شبولر Spuler . ومجلة Islamica التي صدرت عام ١٩٢٤ وبقيت الى عام ١٩٣٨ ؛ ومجلة Zeitschrift für Semitistik الدراسات السامية العرب عام ١٩٢٢ وتوقفت سنة ١٩٣٥ ؛ ومجلة صدرت عام ١٩٢٢ وعوفت سنة ١٩٥٥ ؛ ومجلة وتوقفت عام ١٩٤٢ وعادت سنة ١٩٥١ . ومجلة عالم ١٩٤١ وما تزال ، ومجلة اوريانس Die Welt des Orients العلامة ريتر عام ١٩٤٨ ، ويرأس تحريرها الآن الاستاذ زلهايم . ويمكن أن نلحق بهذه المجلات أيضا مجلة (فكر وفن» ، التي صدرت عام ١٩٢٧ .

وفي هـذه المجلات مجموعة جيّدة من المقالات والدراسات والنصوص التي كتبها ونشرها الألمان يحتاج اليها كل عالم وباحث.

\*

وثمة ناحية جديدة زاد اهتام الاستشراق الألماني بها بعد الحرب العالمية الثانية ، هي تتبع أحوال العالم العربي المعاصرة ودراستها ، من النواحي الفكرية ، والسياسية ، والاقتصادية ، والاتجاهات الجديدة والتيارات الفعالة ، ودراسة اللهجات العامية . وقد كان هذا طبيعيا نظراً لمكانة العالم العربي والاسلامي في زماننا ، وازدياد شأنه . فظهر مستشرقون جدد اهتموا بمثل هذه الأبحاث . وكان اهتمام الأجيال الماضية من المستشرقين عمثل هذه الأبحاث أقل " . وكان من الذين اهتموا بها برجستراسر الذي كتب بحثا عن «اللهجة الدمشقية بنصوصها النثرية» نشر عام ١٩٢٤ ، وهارتمن الذي كتب عين «اللورد كرومر وعباس حلمي ،

والطهطاوي» ، وعن «الصحافة العربية في الاراضي الاسلامية» ، و «دليل لهجة سوق بيروت» ، و «أغاني شعبية سورية» و «أغاني من صحراء ليبيا» . وكبفماير الذي كتب عن الادباء والشعراء المعاصرين في مصر والشام في الثلاثينات .

على أحوال العالم العربي .

وقبل أن ننهي استعراضنا هذا لا بد" أن نلح" على أمرين هامين :

الاستاذ رويم هو الذي أنشأه ، في أوائــل الستينات

وتعاقب على ادارته رويمو ، وشتيبات ، و ويلد ، وبخمن.

وفي هذا المعهد يقضي بعض المستشرقين الألمان الشباب

سنة أو أكثر لمتابعة دراساتهم الاستشراقية والتعرّف

الأول: زيادة التعاون العلمي بين المستشرقين الألمان وعلماء العرب. فمثل هذا التعاون يفيد الطرفين، ويعطى ثمارا علمية جيدة.

الثاني: العمل على نقل أحسن الدراسات الاستشراقية الألمانية ، في الماضي والحاضر الى اللغة العرب. العربة ، نظراً لقلية من يعرف الألمانية بين علماء العرب ويمكن أن يتم هذا العمل بالتعاون بين الألمان والعرب معا. ولا تخفى الفائدة التي تحقيقها هذه الترجمات الى اللغة العربية . فالاستشراق الألماني مقصر في التعريف بنفسه . والمثقفون العرب بحاجة الى معرفة ما توصل اليه المستشرقون في دراساتهم في مختلف ميادين الثقافة الاسلامية .

بيروت صلاح الدين المنجد

وعلى الرغم من العوامل المادية الكثيرة التي تشبط همم الشباب الألمان للتخصص في سيدان الأستشراق ، ورغم عدم وجود مناصب في الجامعات المستشرقين الشباب ، فإن الاستشراق الألماني اليوم ماض في سيره . وتكاد معظم الجامعات الألمانية تحتوي اليوم على قسم لتدريس اللغة العربية والاسلاميات ، وأحوال العالم العربي المعاصر . وقد اختصت كل جامعة بنوع من الدراسة ، حسب الاستاذ المشرف على القسم . نذكر من هذه الجامعات : جامعة برلين ، وبوخوم ، وبون ، وارلنجن ، وفرانكفورت ، وفرايبورغ ، وغيسن ، وغوتنجن ، وهامبورغ ، وهايدلبرج ، وكيل، وكولن ، وماربوركن ، ومايز ، وميونيخ ، ومونية ، وماربوركن ،

والى جانب هذه المراكز ، أنشأت جمعية المستشرقين الألمان معهدا في بيروت للدراسات الشرقية . وكان

وتوبنجن ، ورزبورغ .

# يۇھكان يعقوب رايىڭكە

### بقُلم: الأستّاذ يُوهَان فوك

قام الاستاذ الشهير يوهان فيوك J. Fück في سنة ١٩٤٣ بوضع مؤلف ذي اهمية فاثقة عن تأريخ الاستشراق والمستشرقين في اوروبا من اوائل دراسات اللغة العربية الى القرن التاسع عشر ؛ ثم اتم هذه الرسالة فيما بعد ونشرها في كتاب عنوانه :

Die arabischen Studien in Europa, Leipzig 1955

نود ان نورد هنا باباً من هذا الكتاب عن اول من جعل علم اللغة العربية علماً ودرساً مستقلاً ، وهو يوهان يعقوب رايسكه J.J. Reiske الالماني (١٧١٦ الى ١٧٧٤) .

كان اول من اعتى باللغة العربية علماء الكنيسة المسيحية الذين بذلوا جهدهم فى درس لغة المسلمين غيران هدفهم لم يكن هدفاً علميا بل انهم ارادوا الرد على الاسلام على اساس تراجم لاتينية للقرآن و«اهداء» المسلمين بواسطة تراجم عربية للانجيل والكتب الاخرى ، اى ان غرضهم كان بعيدا عن تحقيق عادل و دراسة علمية . ولم يتغير هذا الوضع فى بلاد الغرب كلها حتى القرن السادس عشر تقريبا عندما اشتدت الرغبة لدى اهل الغرب فى ارسال المبشرين الى البلاد الإسلامية بعد ان فتح الاتراك مدينة استانبول سنة ١٤٥٣ . ثم اخذ بعض اهل العلم يؤمون الشرق ليحصلوا على مخطوطات عربية من استانبول ودمشق وغيرها من مدن الشرق ولتعلم اللغة العربية فى هذه المنطقة . وكان اول هؤلاء المستشرقين ويلهلم پوستل العربية والتركية والغربي الاصل الذى ارسله ملك فرنسا ، فرانس الاول ، سنة ١٥٣٤ الى مصر ثم الى استانبول حيث تعلم العربية والتركية والعبرانية وقليلا من اللغة الحبشية . و لما رجع پوستل الى وطنه عينه الملك استاذا للغات الشرقية فى جامعة باريس سنة ١٥٣٧ والعبرانية والدبها ولكن امله فى درس هذه اللغة كان فتح والعبرين النصارى فى بلاد الاسلام . ونجد فى كتابه هذا اخطاء بلا عدد ونستدل منه على ان معرفته بالعربية باب جديد للمبشرين النصارى فى بلاد الاسلام . ونجد فى كتابه هذا اخطاء بلا عدد ونستدل منه على ان معرفته بالعربية باب جديد للمبشرين النصارى فى بلاد الاسلام . ونجد فى كتابه هذا اخطاء بلا عدد ونستدل منه على ان معرفته بالعربية كانت ضعيفة غير كافية مع نشره فى اخر كتابه ترجمة لاتينية لسورة الفاتحة .

اما المخطوطات التي كان پوستل قد اتى بها آلى اوروبا فقد باعها الى مكتبة جامعة هايدلبرج عندما وقع فى ضيق مالى وجرى عليه ما جرى من الحوادث الغريبة ؛ واصبحت هذه المخطوطات اساساً مهماً بنيت عليه دراسة اللغات الشرقية فى المانيا فى مهدها. فقام بعض اللاهوتيين بدراسة تراجم الانجيل العربية التي وجدت فى المخطوطات المذكورة ، وكان يعقوب كريستمان Christmann (١٥٥٤ الى ١٦٦٣) الذي تعلم اللغة العربية من كتاب النحو ليوستل اول من عرض على الامير يوهان قاسيمير تشكيل كرسى خاص للدراسات الشرقية وبالحاصة العربية فى جامعة هايدلبرج ، وكان ذلك فى عام ١٥٩٠ غير ان هذا الاقتراح لم ينفذ قبل سنة ١٦٠٩.

مع ان كريستان ومن تبعه فى المانيا فى ذلك الزمان جعل من دراسته للعربية وسيلة لنشر النصرانية فى الشرق فقد قام فى فرنسا عالم بمنهاج اخر ، وهو يوسف سكاليجر Scaliger (١٦٠٩ الى ١٦٠٩) ، احد تلامذة پوستل . وكان هذا اول من التم بعلم عميق عن مختلف مناهج ضبط التواريخ فى الشرق والغرب وقام بجمع اخبار التقاويم لدى الملل والنحل كما سبقه فى ذلك العالم المتبحر البير ونى فى «كتاب الآثار الباقية عن القرون الحالية » من نحوستة قرون مضت ، وقارن سكاليجر بين هذه التقاويم حيى انه الم بخصوصية التاريخ الهجرى وكان هذا غير معروف عند اهل الغرب ، ووقف ايضا على التأريخ الحلالى الذى ابدعه الرياضيون فى دولة السلطان ملكشاه السلجوقى (المتوفى ١٠٧٧) . ومن هنا تبدأ الدراسة الحقيقية لتأريخ الاسلام .

وفى هذا العصر ظهرت لاول مرة الحروف العربية فى الطبع فى اوروبا مع كونها غير حسنة الشكـل . وازدادت معرفـة العلماء بالطب العربي وارتباطهم بهذا العلم الذي كان مشهورا في الغرب منذ القرون الوسطى على يد التراجم اللاتينية . اما المملكة التي لعبت دوراً كبيراً في تطور الدراسة الشرقية فهي هولاندا، وكان تومس اربنيوس Erpenius (١٥٨٤) الى ١٦٢٤) اول من قام بنشرمتن مأخوذ من الادب العربى فى اوروبا عندما طبع فى سنة ١٦١٥ «كتاب الامثال» للميدانى ؛ والف ايضا كتاب النحو العربي الذي كان يستعمله كل من اراد درس العربية في الغرب نحو قرنين اي الى ان نشر سيلفستر دى ساسي S. de Sacy كتابه المشهور في النحوالعربي في عام ١٨١٠ . واعتنى اربنيوس ايضا بطبع سورة يوسف . إن ما ابتدأ به هذا العالم اتمه خليفته في جامعة لايدن ، يعقوب جوليوس Golius (١٩٦٧ الى ١٩٦٧) الذي نشر عدداً من الآثار العربية المشهورة ، منها «لامية العجم» للطغرائي و «عجائب المقدور» لابن عربشاه ، وتوج آثاره بتأليف قاموس عربي – لاتييي . زد على هذا انه اشترى في اثناء سياحته في سوريا وتركيا نحو ٢٥٠ مخطوطة عربية مازالَت محفوظة في مكتبة لايدن الى الآن ، واضاف اليها فيما بعد وارنر Warner ، احد تلامذة جوليوس ، ما يقارب من الف مخطوطة ذات قيمة ، فاصبحت مدينة لايدن مركزاً لتحصيل العربية في اوروبا . ومما يدعو للاسف اننا نجد بعد ذلك في الجامعة نفسها استاذا آخر اي البرشت شولتنس Schultens (۱۷۵۰ الى ۱۷۰۰) الذي يعتبر مثالا مثيلا لهوالاء العلماء الذين لم يدرسوا اللغة العربية لقيمتها الادبية اوللتعمق في تاريخ الاسلام اولدرس تطورالادب عند المسلمين بل لاستعالها وسيلة لدرس العهد القديم واللغة العبرانية . وعاش في ايام هذا المستشرق الفلمنكي عالم الماني اسمه يوهان يعقوب رايسكه يستحق بان يدعي اول مستشرق حقيقي في عهد غير ملائم للدراسات العربية ومن المدهش والجدير بالـذكر انه قام بهـذه الـدراسة وادام عليهـا عـلى الرغم من المصاعب التي اصابته في أبان حياته.

> ولد رايسكه في عائلة دباغ فقير في ٢٥ كانون الاول سنة ١٧١٦ في قرية تسوربج Zörbig في مملكة ساكسونيا ، وحصل على تربيته الثانوية فى الميتم المشهور فى مدينة هاله (وكان هذا الميتم الذي أسس سنة ف١٦٩ مدرسة ذات شهرة فى ذلك العهد) وبتى فيه من سنة ١٧٢٨ الى سنة ١٧٣٢ ، واخذه «شوق لايوصف وغير قابل القمع لتعلم اللغة العربية» لم يدر الشاب ما سببه ، وعندما ابتدأ بدراسته فى جامعة لايبزج عام ۱۷۳۳ اختار مواضيع تحصيله مستبدآ برأيه وشرع فى دراسة اللغة العربية بنشاط كبير وتوفق فى درس النحو العربي دون الأخذ بمعونة اي معلم ما مستندا على موهبته الحاصة لتعلم اللغات فقط. وسعى ان يشترى كل ما وجد اذ ذاك في اوروبا من الكتب العربية المطبوعة رغم فقره المدقع وكونه فى حاجة الى ضروريات الحياة لان والديه الفقيرين لم يستطيعا ان يعطياه اكثر من ٢٠٠ تالر في مدة خمس سنوات (وكان التالر يساوى الدينار او اقل منه) . وفي سنة ١٧٣٥ بدا له ان يتجرأ على مطالعة «عجائب المقدور» لابن عربشاه ، وهذا كتاب مسجع صعب الاسلوب ، ولعلمه بنقائص الكتاب المنشور على يد جوليوس واغلاطه سافر في شتاء ذلك العام الى مدينة دريسدن ، وكان معلوماً لديه ان احد مأموري المكتبــة الملكية هناك يملك نسخة مصححة مستندة على نسختي هذا المؤلف المحفوظتين في مكتبة باريس ، فاستنسخها رايسكه

باذن صاحبها . وقد اكمل الشاب مطالعة كل ما كان موجودا من الكتب العربية المطبوعة فى سنة ١٧٣٦ ترجم الى اللاتينية رسالة هرمس المثلث بالحكمة التي كان مخطوطها محفوظا في مكتبة لايبزج ، فقال المستشرق الكبير ه. ل. فلايشير Fleischer عن هذه الترجمة سنة ۱۸۷۰ ، اكثر من قرن بعد وفاة المؤلف : «انه لم يعد يوجد الآن شاب ابن عشرين سنة يستطيع القيام بترجمة احسن منها حتى ولوكان حاصلا على افضل التعليم ومتلقنا اصح الوسائل» وعبر كذلك عن رغبة واحدة يقول: «ليتني اجتنبت غلطات رايسكه ، ولا ارغب في فضل اخر» . بعد ذلك كان على رايسكه ان يحصل على مخطوطات عربية فبعث اليه المؤلف الشهير لكتاب Biblia Hebraica وهو يوهان كريستوف ڤولف Wolf في مدينة هامبورج (من ۱۶۸۳ الی ۱۷۳۹) بنسخة من مقامات الحریری من مجموعته الخاصة ، ونشررايسكه المقامة السادسة والعشرين بمتنها العربى وترجمتها الى اللاتينية استنادأ الى هذه المخطوطة وإن سمى هذا التأليف فها بعد eine clende Schülerprobe وسريعا ما تحسنت ترجماته وتفوق الاولية. واقرضه ڤولف المذكور مخطوطات اخرى لكى يتصرف بها فكان رايسكه ممنونا له لفضله هذا طول عمره. وكان كلما ازداد تعمقاً في الادب العربي ازداد شغفا به ، واصبحت

امنيته الكبرى ان يكرس حياته لهذا العلم ويبذل كل وقته لهذا الهدف. ولم يكن ذلك ممكنا الا بذخوله مكتبة لايدن المشهورة وخزينة المخطوطات المحفوظة بها المساة «بوقف وارنر». عزم رايسكه على السفر الى هولاندا رغم المشكلات العظيمة ، فرحل فى شهر مايو سنة ١٧٣٨ متوجها اولا الى هامبورج حيث قابله المؤلف ڤولف المذكور بكل لطف وقدمة ايضا لرايماروس Reimarus ، عالم واسع الصيت . ثم تابع رايسكه سفره الى مدينة امستردام وزار هناك الدكتور دورفيل d'Orville ، احد اساتذة اللغات القديمة وكان الاستاذ ڤولف قد كتب له خطاب توصية ، فود الاستاذ دورفيل ان يتخذ رايسكه معاوناً له ، ولكن الشاب الذي كان شغفا بمطالعة المخطوطات العربية لم يرد قبول الارتباط بوظيفة ما وردّ هذا العرض مع انه لوكان قبله لحسنت وضيعته المالية تحسنا ملحوظا ؛ ولكنه رفض القبول حتما كيلا يضيع الوقت اللازم لمطالعة الكتب الشرقية . ومع ذلك فقد قدم الاستاذ دورفيل له خدمات جميلة طيلة اقامته في هولاندا وكان يوكله بقراءة التصحيحات لبعض كتبه وما يشبه ذلك من الاعمال الادبية والعلمية ومن التراجم كما كان يقوم بتسديد بعض مصاريفه في اواخر اقامته بلايدن .

وصل رايسكه مدينة لايدن في ٦ حزيران ١٧٣٨ وقام في الحال بزيارة المستشرق شولتنس فعرف منه انه لا توجد هناك منح دراسية للطلبة الاجانب وان عطلة الصيف ستبدأ عن قريب. وقد زاد من غمه انه لم يسمح لـــه بدخول المكتبة لعجزه عن ايفاء الرسوم . فصار مصححا عند احد الكتبيين ، وهو يوهان لوزاك ، الذي اعطاه بدلاً لخدمته غرفة وطعاما فقط ، وكان يحصل القليل من المال باعطاء دروس خصوصية باللغة اليونانية والمكالمة باللاتينية للطلاب الهولانديين. وعندما تابع شولتنس التدريس بعد التعطيل الصيفي اصبح رايسكه تلميذا له وحصل بمساعدته على الاذن بمطالعة المخطوطات التي طالما اشتاق لرؤيتها . وكانت رغبته الاولى التعمق فى آثار المؤرخين وكتب الجغرافياً ، ولكن شولتنس أوصاه بدرس الشعر العربي . فنسخ الشاب سنة ١٧٣٩ ديوان جرير ، ولامية العرب للشنفرى ، وديوان الطهمان ، وفى السنة التالية الحاسة للبحترى ، واما معظم اوقاته فصرفها في مطالعة اشعار الجاهلية الاكثر شهرة ، اى المعلقات ، ودرسها فى مخطوطين «وارنر ۲۹۲ و وارنر ۳۲۸» مع شرح التبریزی وشرح النحاس ؛ واختار اطولها ، وهي معلقة طرفة ، للتهذيب والتصحيح ، واتم هذا العمل او القسم الاكبر منه ،

عام ۱۷۲۰ ، ولكن الطباعة لم تتم الا بعد سنتين اى في عام ١٧٤٢ ؛ ويحتوى كتابه هذا على المتن العربي بلا حركات مع ترجمته اللاتينية وحواش له، وشرح النحاس ؛ وبعد ان يعلق المؤلف على الترجمة والحواشي بعض الملاحظات يظهركيف تطورت افكار الشاعر ويوضح موضوعات القصيدة واحدا بواحدكما يفسر ايضا الاشكال الشعرية وطرز البلاغة بمعونة كثير من الابيات والعبارات المآخوذة عن المعلقات الاخرى وعن ديوان الهذيلية والحماستين واشعارالمتنبي وابى العلاءالمعرى وسائرالشعراء ؛ وتعالج المقدمة انواع مخطوطات المعلقات وحواشيها وشروحها والاساء التي تعرف بها ، ويقدم للقراء محتويات كل واحدة منها ويزيد المعلومات عن مجرى حياة موالفيها ، ويبحث فما بعد حياة طرفة بالتفصيل كما انه يضيف أيضا جدولا للانساب تبدو منه علاقة القرابة بين طرفة وسائر الشعراء في جزيرة العرب ويمكننا بواسطة ضبط التواريخ التي اقترحها رايسكه في مقدمة تاليفه هذا . وكان رايسكه بهذا العمل اول من سلك الطريق الذي يسلك الى الان في الغرب عند شرح آثار الشعراء العرب ، ومن المسلم به ان هذا الطريق هو أحسن طريق يهدى بالشارح الى غايته

ومع ذلك فان المنهاج الجديد كان بعيداً جداً عن الطرق التي بحث فيها الاستاذ شولتنس عن اصول اللغات السامية فى غمائم خياله ، ولم يقم رايسكه فى تأليفه بذكر مثل هذه المخيلات الغير معقولة : ان من اقتنع ببراهين رايسكه على ان المعلقات من شعر القرن السادس الميلادي فهو يعرف بان لا ثقة بما زعمه شولتنس عن الشعر العربي القديم العهد. اما شولتنس فلم يعرف كيف يفهم كتاباً في العربية موضوعه لا علاقة له بتفسير التوراة ولا بنظريات اللاهوتيين . ووقعت لذلك ولسبب اخر مناقشة شديدة بين هذين الرجلين المختلفي الاخلاق غاية الاختلاف. اما رايسكه فلم يبال بما قاله الكثيرون وثابر على سلك الطريق الذي عرفه صحيحا وطيدا ، ولم يكن له علاقة ما بعلم اللاهوت ، ولم يكترث بالسوءال هل لعلم التوراة ودرس اللغة العبرية اى فائدة من جراء درس العربية ام لا . ولم يكن باستطاعة الاستاذ شولتنس اقناع تلميذه هذا بان يتعلم اللغات السامية الاخرى غير العربية لان رايسكه كان قد ادرك ان هذا لن يجلب اثمارا مرضية لدرس علم اللغة العربية وادبها ، وعرف ان درس مشتقات الكلمات تلاعب على اساس جذور فرضية وان السعى لمعرفة المعنى الابتدائى للكلمات المشتركة في اللغات السامية ما هو الا خرافات باطلة.

## THARAPHÆ MOALLAKAH

cum Scholiis

#### NAHAS.

e MSS. Leidensibus

Arabice edidit, vertit, illustravit

JOANN, JACOB, REISKE.



LUGDUNI BATAVORUM, Apud JOANNEM LUZAC MDCCXLII

عنوان كتاب رايسكه عن معلقة طرافة.

صحيفة عن مذكرات الاستاذ رايسكه كتب فيها «أصبحت شهيد الادب العربي …»

على كرسى الدراسات الشرقية ، وود لو رايسكه ترك دراسة العربية تماما . لذلك افهم العالم الالمانى ان وضعيته بائسة بلا امل واقنعه بان يدرس قليلا من الطب ، فدرس رايسكه الطب لمدة بعض اشهر وحصل على درجة دكتور طب فى شهر مايوسنة ١٧٤٦ استناداً الى ما كان قد جمع من معلومات طبية من المؤلفات العربية مع ان اللاهوتيين فى لايدن اقاموا مشكلات جديدة مدعين انه كان مادياً لما عرضه من الابحاث العلمية فى امتحانه . سافر رايسكه فى ١٠ حزيران ١٧٤٦ من هولاندا ووصل مدينة لايبزج فى اوائل شهر تموز . ولما لم يرغب فى اجراء الطب فعلا وجب عليه ان يكسب يوميته بتصحيحات الكتب وباعطاء دروس خصوصية و بتراجم وما شابه ذلك من الاشغال غير المجدية . ولكن المهم انه بتى لديه وقت لمتابعة العربية ، والف فى شهر آل ١٧٤٧ كتاباً لاتينية عنوانه :

Prodidagmata ad Hagji Chalifae librum memorialem rerum a Muhammedanis gestarum exhibentia introductionem generalem in historiam sic dictam orientalem

und meindamaliger Sauswirth, der Ariegerath Lauge, mir verschafften, die habe ich nur in den lepten Jahren meines hiefigen Studentenlebens genossen. Ich hatte sie noch langer gemessen konnen; allen um das Jahr 1738 fuhr mir die Reise nach Holland in den Kopf, und ich war davon nicht abzubringen. Reine Vorstellungen der Gefährlichkeit einer Reise in ein sernes Land, ohne Geld, sielen mir ben, oder hatten auf meine, damals noch kindisch hisige und der Welt unkundige Seele, einige Gewalt.

Ich follte, ich mußte Leyben feben. Dariber ließ ich alle in Sanben habende Bortheile fahren. Meiner Reife nach Lopben, und bem Durfte, bie bortigen arabifchen Manuscripte zu burchwühlen, opferte ich alle Aussichten meines fünftigen Glückes auf. Das ift mir ubel befommen. Theuer, gar thener, habe ich ineine Thorheit buffen niuffen! Ich bin gum Martyrer ber arabifchen Literatur geworben ! Alch, wenn boch mein bamaliger brennenber Durft nach biefer Literatur, ber mich nur unglude lid gemacht hat, weil er ju fruhzeitig tam, in einem Jahrhunderte, bas ihn nicht brauchen, mite bin auch nicht Schatzen, und nicht belohnen, noch aufmuntern tounte, in eine Geele führe, bie etwa einmal gludlichere Beiten beleben mochte! wenn bergleichen Zeiten etwa einnial (wiewohl bas nicht gu hoffen fleht,) einbrechen follten, ba man bie arabifche Alteratur hoher achten, und fleifiger treiben wird, als man ist thut. Ein Beift, mit einer folden

حتى انه اعلن «ان اراد المرء ان يساعد على رواج دراسة العربية فعليه انه لا يدرسها كالاهوتى». وثار ضميره كفقيه في اللغة على طريقة شولتنس الهوائية في معالجة النصوص العربية وكيف كان يتفادى الصعوبات إما تعسفا. للكلمات التي لم يفهم معناها دون ذكر ذلك او بتغييرها تعسفا. لقد كان على علم بأنه لا يكنى لاصدار نشرة صحيحة كون المخطوط قائماً على اسس سليمة فحسب بل القدرة على النقد ومعرفة اخطاء النقل وتكهن المعنى الذي يقصده المؤلف من القرينة واصلاح مواضع فساد المخطوطة بتصحيحات تناسب اصطلاحات المؤلف.

كلفته ادارة المكتبة فى لايدن بتبويب وتنسيق المخطوطات العربية ، ورحب رايسكه بهذه الفرصة التى امكنته من تدقيقها كلها فنسخ ما علق بها من الآثار ، مثلا المعارف لابن قتيبة ، والتأريخ والجغرافيا لابى الفداء ، وتأريخ حمزة الاصفهانى ومقتطفات من طبقات الاطباء لابن ابى اصيبعة وغيره . ولكنه لم يمكنه الحصول على درجة الدكتوراه فى كلية الاداب فى جامعة لايدن لان شولتنس ابى ذلك عليه إذ انه كان يريد ان يعين ابنه خليفة له

Nam si obscurus essem inter illustres, prosecto nocerct mihi odium & amicis stipati, & solitarii.

95 Sed homines a me propulfat mea in ipfos audacia, & aggressio, & strenuitas, & prosapia.

Res mere, ita valeas, neque interdiu me follicitum tenent, neque nox mihi mea nimis longa.

Per diem, quo firmavi pedem in constipata acie & inter minas, loca mihi patentia præmuniens,

In campo, ubi heros vereatur exitium; ubi, cum te in aciem inferas, scapulæ contremiscant.

Perque aleator iam fagittam flavam, fumofam, cujus vidi pullum igni adflantem, & quam ingessi dextræ

100 Prodent fane dies tibi quod ignorabas, & adferet tibi nuncios is, quem nec commeatu instruxeras.

Dies, hercle, non funt nisi depositum; quod itaque ab iis beneficii potes obtinere, capta.

**መውም መዘነም ሚያውም መራም መራም መራም መራም መራት** መራት መራት 

وو يعنى بالاصغر السهم والمضبوح الدي غرزه الباس وحواره مرجوعه الداجعل علي الناس الدعدد الذي يضرب

100 اي أستظهر لك الايام ما لم تكن تعرفه وياتبك جالاخبام من لا تامره ان ياتبك بها ولا ترود، الا

FINIS.

THARAPHÆ 40 فلي لنت وغلا في الرجال اضربي عداويا ذي الاصحاب و ولكن نفي عني الرجال جراني عليهم واقد امي وصد في ومحددي الله ومحددي الله على على على على على على على على على المري على المري على المري على المري المري على المري على المري 97 ويون حبست النفس عند عراكها حفاظا على عوراتها 98 على موطن يخشي الغني عنده الردي مني تعترك فبه وو واصعم مضبوح يظرَّت حوالي، علي الناس واستودعته 100 سنبدي لک الايآم ماكنت جاهلا ىياتبک بالاخبار من لم تزون الله 101 لهرك ما الايام الا معاس: بما استطعت من معروفها

#### 

94 الوغل الضعبف الخامل الذي لا ذكر له وااواغل الذي الذك يدخل على القهم من غبر اذنهم والوغل الذي يحضر الشراب ولم يدع علبه والوغل الشراب ليضا ها و يبروي ولكن بقي الاعادي والمحتد الاصل ها 90 العُمر والعُمر واحدالا انهم لا يستعملون بالغسم الا الفتح لكثرة استعمالهم ابناه والغمة الاس المهم لا يهتدي الدوالسرمن الطويل ع ٥٠ اصل العراك الأنهدهام اي حبرت نفسي دند انهدهام القوم في الكروب والخصومات وعويراتها اي مخافة

FINIS.

الصحيفتان الاخيرتان لكتاب رايسكه عن معلقة طرافة، مع متها وترجمها اللاتينية.

وهو رسالة في التاريخ الاسلامي، نشرها تلميذ له، يدعي ي. ب. كولر Köhler سنة ١٧٦٦ في كتابه عن ابي الفداء في شكل ملحق (ص ٢١٥ ــ ٢٤٠) وفيه يرفض رايسكه في مستهل مقدمته استعمال التعبير «شرقي» لانه غير مضبوط ، ويستعمل بدلا منه تعبير «محمدي» او «مسلم» لان هذا العلم يبحث عن تاريخ المسلمين لا في الشرق فحسب بل ايضًا فى افريقيا واوروبا ؛ ويريد المؤلف ، كما قال ، معالجة مادته في ثلاثة ابواب: اولها البحث عن الملل والسلالات، ثانيها عن البلدان التي وقعت فيها هذه الحوادث التأريخية ، وثالثها عن المصادر التي تخبرنا عن هذه الوقائع . ويلي هذا التمهيد الصريح بيان واضح حسن النظام .

الباب الاول (ص ٢١٨ ــ ٢٢١) يعدد العناصر الحمسة التي لعبت دوراً في تاريخ الاسلام، وهم العرب، والايرانيون ، والاتراك والتراكمة ، والمغول والتتر' ، والبربر ، ويبين موجزاً السلالات التي اخرجتها كل أمة ، ويشير في ملحق للباب الاول مرة اخرى الى اماكن هوالاء السلالات وكيف انتشرت من الاندلس الى الشرق الاوسط. و في الباب الثاني يذكر المؤلف استناداً الى آثار ابي الفداء ،

المالك الاسلامية ومدنها المهمة ويبحث ايضا بوساطة مقدمة العالم العربي نفسه عن البحور والأنهار والجبال وينجز الباب مشيراً الى ما يجب ان يلم به من المعلومات على مدرسي الجغرافيا التأريخية. ويحتوى الباب الثالث ــ وموضوعه المنابع التأريخية ــ على فهارس الكتب النقدية مبتدئاً بتأليف ديربلو d'Herbelot المسمى ب thèque Orientale (المكتبة الشرقية، وهي قاموس شامل على كل ما كان معروفا في اوائل القرن الثامن عشر عن المواضيع الشرقية) ، ويقدر رايسكه هذا التأليف غاية التقدير ؛ ويذكر فما بعد المطبوعات المعدودة التي يمكن ذكرها بهذا الخصوص وهي : E. Pocock

وتأليفات جرجيس المكين (المتوفى ١٢٧٣) ، وابي العباس احمد الفرغانى المنجم المشهور فى اوروبا منذ القرون الوسطى ، والاقسام المطبوعة من تاريخ ابى الفداء (ولیس فی رأیه ابن عربشاه بمؤرخ حقیقی) ، وما یسمی الجغرفي النوبي Geographus nubiensis ؛ ثم يشير بالايجاز الى كتب الرحلة وما ألف في اوروبا من الكتب حول التأريخ الاسلامي (مثلا قانتمر ، Pétis de la

Croix وغيرهما) ، وبعد ذلك يبحث عن المصادر المخطوطة ، اى عن تأليفات ابي الفداء باجمعها ، عن ابن الشحنة ، حمزة الاصفهاني ، كتاب المعارف لابن قتيبة ، كتاب الاشتقاق لابن دريد ، كتاب الامثال للميداني الذي قدره غاية التقدير. ثم يضيف بعض ملاحظاته في فهرست المخطوطات الشرقية في لايدن الذي اعتٰی باحضاره هایمان Heymann ، ویتم مقالته مشیراً الى مجموعات المخطوطات الموجودة في اوكسفورد ، باريس وفلورانسا الَّتِي كانت اقل اهمية من مجموعة مكتبة لايدن. بعد ان عالج رايسكه موضوعه فى هذه الابواب الثلاثة ختم كتابه ـــ على عادة عصره ــ بمديح يستحق المطالعة حتى ٰ في ايامنا هذه ، يمدح فيه التأريخ الاسلامي ويوصي مواطنيه بمتعدد الاسباب على درس هذا التأريخ الذي كان يهمل كثيراً في اوروباً . ومع ان هذه التصريحات كانت مخاطبة لطبقة القراء غير الاختصاصيين في هذا الحيز والذين لا علاقة خاصة لهم بتفرعات هذا العلم فقد اراد المؤلف استرعاء اهمامهم لهذا الموضوع الجديد ، وبالرغم عن ذلك فان هذا المديخ دليل صريح لادراك تصورات رايسكه ونظرياته العامة وإن نقص احيانا ارتباط منطقي ؛ تدل هذه السطور على ان العالم رأى تأريخ الشرق كقسم لتأريخ العالم العام ، وانه ظن ان درس هذا التأريخ كانُ واجبًا على الانسان لاجل التواتر التأريخي ، كما أعتبر ايضا درس تاريخ اليونان والرومانيين القديمين واجبا على كل رجل مثقف وقد اجمع العلماء في العالم على ذلك اجهاءاً كاملاً ولا ينكر احد اهمية التاريخ القديم. لقد تحقق لرايسكه من وصف ايران في اثناء آلقرون الوسطى بقلم ابي الفداء انه كانتهناك عين الامم والاقاليم، وعين العادات وإنواع الحكومة التي تحققت له من مطالعته تأريخ هرودوت اليوناني ووصفه لايران القديمة . لذلك يطلب العالم من المؤرخ ان يعقب ما حدث في مدى العصور لتلك المالك والولايات فى الشرق وفى افريقيا التى فتحها اليونان اوكانت من توابع الامبراطورية الرومانية ، ويراعي ايضا العلاقات المتبادلة والحوادث المشتركة بين الغرب والعالم الاسلامي التي كانت موجودة منذ ايام شارلمان الامبراطور الالماني في ايام هارون الرشيد ومنذ تأسيس دولة الروم ، من عهد النورمان في صيقيليا والصليبيين الى فتوحات الاتراك العثمانية ، ويشير الى الفائدة التي سيحصلها مؤرخ الغرب من درس الشرقيات. وكثيرا ما اكد لقرائه بانّ التأريخ الشرقى لا يقصر عن تاريخ الغرب معنى او قيمة او محتویات ؛ وصرح بان المتخصص بالتآریخ کثیرا

ما يرى الكفر والظلم ظافرين بلا عقاب يعيشان فى سعادة فانية بينما يرى ايضا التقوى وبساطة الحلق مهملين على سطح الارض او مداسين في التراب ، فيبدو للناظر المتحير كأن كل شيء دائر في دور عظيم مهول تحركه قوة عمياء مجهولة ، ومع ذلك لا يشك بان الثمر الاحلى والمحصول الاهم الذى آنتجه درس التأريخ هو ادراك القوى التي تستير الافعال البشرية كما كشف عنها تأريخ بني آدم . ومن اراد ان يتعلم من درس التأريخ مناهج السياسة ، ومن رغب في تبصرُ الحكمة الالهية اوطرق القضاء الاعمى ، او من ود ان يتفحص الاخلاق والشيم البشرية فانه يجد لذلك في تأريخ الشرق امثلة بارزة عين البروزكما يجدها فى تأريخ اوروبا . ولا يتردد رايسكه بان يعطف على اعمال طغرل السلجوق ، جنكز خان ، تيمور ومحمد الفاتح اهمية وقيمة اكبر من قيمة فتوحات اسكندر الاكبر ، وبلغ اعجابه بملوك ايران القديمة حدا انه شبه انتصار اليونان على الايرانيين بتصلف برغش يزعج الافيال ، ونظر الى تاريخ الاسلام بعين طويلة النظر ، وان اعتبر ظهور محمد والفتوحات الدينية من الحوادث التأريخية التي لا يفهم معناها العقل الانسانى بل يرى فيها حكم القدرة الألهية ؛ ويرى في قبض بني امية عنان الدولة وفي الآلام التي قاساها آل على بن ابي طالب قضاء الهيأ . وتمسك ؛ «تشيع حسن» كما وجد هذا التشيع في مصادره التأريخية غير القديمة العهد: اى انه اعتبر علياً الخليفة الحقيقي للرسول وقد منعه احيال الشورى ودسائسه من حقه الموروث لمدة ٢٤ سنة ، ويرى فيه احسن ملك ظهر في العالم الاسلامي ، ملكا شجاعا ، عادلًا امحاه القضاء والقدر ، وأباده بغض عائشة الطموحة . ويرى رايسكه فى مجادلة على ومعاوية مثالا امثل لظفر الحيلة على القوة ، لفوز الرداءة على الامانة ، حتى انه لا يكتفى بذلك المديح بل يقارن بين على بن ابي طالب ومارك أورل ، الامبراطور الروماني الذي يسمى «الفيلسوف على السرير» . وتدعوه احياناً هذه الرغبة في التشبيه الى ان يكشف كثيرًا من المشابهات بين التطور التاريخي في ممالك الاسلام وفى اوروبا لكي يثبت لقرائه انه قد وقع على مسرح الشرق من المشاهد السامية المهذبة مثله جرى

وفى ابان هذه السنوات كتب رايسكه كتابا اخر عنوانه : de Principibus Muhammedanis literarum laude claris

فانعم عليه ملك ساكسونيا في مدينة دريسدن لقب «الاستاذ» وخصص له معاشا سنويا مقداره ١٠٠ تالر ، بيد ان الحكومة



برناردو بلوتو المسمى بـ «كانالتو» Canaletto: السوق العتيق في يدينة دريسدن وشارع القصر. نحت على النحاس، تصوير: الفوتوتك الالماني بمدينة دريسدن Deutsche Fotothek, Dresden

برناردو بلوتو المسمى بـ «كانالتو» Canaletto: ايوان القصر المعروف باسم «تسوينجر» Zwinger مع «باب التاج» والجسر على نهر ايلبه. نحت على النحاس، سنة ١٧٥٨. تصوير: الفوتوتك الإلماني بمدينة دريسدن .Deutsche Fotothek, Dresden



ادریان توینك A. Zwingg (۱۸۱۲–۱۸۱۳): منظر مدینة دریسدن سنة ۱۸۱۰. محفوظ في متحف دريسدن المخصوص التصويرات المنجوتة على النحاس Kupferstichkabinett تصوير: الفوتوتك الالماني بمدينة دريسدن Deutsche Fotothek, Dresden.

برناردو بلوتو المسمى بـ «كانالتو» Canaletto: السوق الجديد في مدينة دريسدن، نحت على النحاس، سنة ١٧٤٩. تصوير: الفوتوتك الالماني بمدينة دريسدن Deutsche Fotothek, Dresden





اننا تهدف بايراد هذه الرسوم ان القارئ يصوّر منظـر مدينة المانية مشهورة فى القرن الثامن عشر، و كانت هذه المدينة مركز المملكة الساكسونية الى كانت وطن العلامة رايسكه، و سافر اليها مراول.

لم توف هذا المعاش الا بين الحين والآخر حتى انقطع تماماً بعد سنة ١٧٥٥. وسرعان ما تدهورت وضعيته الاقتصادية ويقرض للفاقة والحرمان كما كانت حالته من قبل، ولم يرقه احد اذ المهمه اللاهوتيون بالزندقة لانه لم يتراجع عن اصراره اللا يسمى محمدا «نبياً كاذباً» و «خداعا» والا يصف دينه خرافة مضحكة ولانه لم يقسم تاريخ العالم الى قسمين، احدهما التأريخ المقدس، والاخر التأريخ الدنيوى، بل كان يحصل لتأريخ الاسلام منصبا في وسط التأريخ العام.

زد على هذا ان رايسكه لم يتردد باظهار رأيه بكل صراحة غير مبال بالنتيجة ، وأحدث أي ذلك خصومات شديدة ؛ فمثلا قام الاستاذ شولتنس الفلمّنكي في سنة ١٧٤٨ بنشر طبعة جديدة لكتاب النحوالذي الفه اربنيوس (سنة ١٦١٣) وما كان ذلك الا تكرار طبع المؤلف الاصلي كما كان اعتنى به جوليوس ، خليفة اربنيوس ، دون ان يغير فيه شولتنس كلمة واحدة بل ابقى على ما فيه من اساطير لقان ومن الامثال الا انه اضاف الى هذه المادة الموروثة اشعارًا منتخبة من الحماسة ولم يخل هذا المقتطف من الغلطات ؛ ثم الف شولتنس مقدمة طويلة لهذا الكتاب رد فيها نظريات بعض شارحي التوراة من اليهود ومن يقول قولهم من النصاري في مسألة قدسية اللغة العبرانية. واعترض رايسكه على المقدمة قائلا بانه لا يليق ذكر هذه المسائل المتعلقة بتفسير التوراة في كتاب يبحث عن النحو العربي.، ولا جدال في ان مطالعة اشعار الحماسة ليست بمناسبة للمبتدئين بدرس العربية.

وفى العام نفسه نشر شولتنس ترجمة لكتاب امثال سليان مع شرح له مستعملا فيه مهاج البحث عن مشتقات الكلبات بلا حرج. وقام رايسكه بمراجعة هذين الكتابين في Nova Acta Eruditorum وهي مجلة علمية من نشر السيد منكن. وألزمه ضميره في هذا النقد الأدبي أن يصرح عن الحقيقة بشأن الكتابين. ومع أنه حافظ على الأحترام اللائق تجاه شولتنس فأنه أدرك من الوقع الذي سببه فقط انه كان من الأفضل لوكان قد قام احد غيره بهذه المهمة. ولكن شولتنس الذي كان معتادا على المشاجرات الأدبية ولكن شولتنس الذي كان معتادا على المشاجرات الأدبية معلم عصره في العربية قام بالدفاع عن نفسه ببعث تحريرين الى «منكن» طالبا منه أن ينشرهما ويوزعهما الى جميع معلم على رايسكه غاية الأفتراء بحيث لم يبق ذلك دون وافترى على رايسكه غاية الأفتراء بحيث لم يبق ذلك دون وافترى على رايسكه غاية الأفتراء بحيث لم يبق ذلك دون وافترى على رايسكه غاية الأفتراء بحيث لم يبق ذلك دون وافترى على رايسكه غاية الأفتراء بحيث لم يبق ذلك دون وافترى على رايسكه غاية الأفتراء بحيث لم يبق ذلك دون وافترى على رايسكه غاية الأفتراء بحيث لم يبق ذلك دون نتيجة . وكان لهذين المكتوبين تأثير كبير في المانيا — وكان نقيد وكان فلدين المكتوبين تأثير كبير في المانيا — وكان نقيد وكان هذين المكتوبين تأثير كبير في المانيا — وكان نقيد وكان هذين المكتوبين تأثير كبير في المانيا — وكان نقيد وكان هذين المكتوبين تأثير كبير في المانيا — وكان فلدين المكتوبين تأثير كبير في المانيا — وكان

شولتنس قد ارسلهما الى جميع اساتذة الكلية بلايبزج — فلم يستطيعوا تقدير ما عرضه رايسكه من الاسباب الواقعية ولم يتمكن احدهم من المقارنة بين الرأيين مقارنة علمية كما لوكانوا اختصاصيين في الموضوع . ولم يمد احد يه المساعدة لرايسكه ومضت عليه سنة بعد سنة دون ان يعينه معهد ما في المانيا او في خارجها استاذا ولم يفده اثباته في نشرياته انه كان متبحرا في اللغة اليونانية ايضا لأن خصيمه في هذا المضماركان الاستاذ ارنستي المحدم المعادة اللغات القديمة واللاهوت معاً . — في سنة ١٧٥٣ مان يجد منصباً لرايسكه لدى السفير النمساوى فون شواختهايم الذي سافر الى استانبول سفيرا عند الباب العالى، وفشل هذا المرتيب لان رايسكه ابي ان يتكثلك . واستمرت احواله المرتيب لان رايسكه ابي ان يتكثلك . واستمرت احواله المالية تملى عليه الضيق والحرمان ، وخاصة عندما توقف المالية تملى عليه الضيق والحرمان ، وخاصة عندما توقف

ولما يئس رايسكه من حاله توجه في اواخر سنة ١٧٥٦ الى الاستاذ ي . د . ميخائليس Michaelis (١٧١٧) الى ١٧٩١) في مدينة جوتنكن الذي كان زميله في المدرسة . ولم يشعر العالم الساذج الذي لم يكن له دراية لا بالناس وأخلاقهم ولأ بالدنيآ ودناياها انه وضع حياته فى يدى انانی مدّبر للمكائد. روی له رایسكه ما جری له من تصرفات الدهر ومن الضيق وافهمه انه لو عينه استاذا في معهد جوتنكن لأجبرت الحكومة الساكسونية على معونته حتى ولوكان هذا التعيين المفروض ظاهرا وغير حقيقي ؛ واضاف الى هذه الكلمات ــ وكان مخلصا غاية الاخلاص مستقماً ــ ان ضيقه وفقره قد منعاه من ان يخدم ركاب الادب العربي اكثر مما خدمه حتى الآن ، ولو تحسنت احواله فانه سيأخذ فى طبع كتبا عربية ويعتني خاصة بطبع قاموس صغير للعربية ؛ وان لم يساعده الله بالقريب العاجل فيصبح لا فائدة منه للادب العربي. ورغم انه كان لميخائليس تأثير واسع ونفوذ كبير بين اهل العلم في المانيا فانه لم يرغب في التوسطُّ لأجل عالم فاقه بكثير في اتقان اللغة العـربية ... وكان وقوفه هو على العربية ناقصاً لا يعتد به ، وظن مثلاً ان الاعراب كان من مخترعات النحويين العرب ولعلهم إدخلوه متبعين المثال الاوروبي ؛ وكان يعترف نفسه بانة بجهل تطبيق العروض ومع ذلك تجرأ ان يترجم ويشرح ٱلمقتطف من الحماسة الـ آى نشره شولتنس ، وكان عظيم الافتخار بطريق تعليمه للّغة العربية ومنهاج تدريسه .' ولماكان عليه من الاعتداد بالنفس وحب الظهوروالاستبداد لم يرد ان يشتغل احد سواه فى هذا المضمار . ولذلك تظاهر

بالغیظ لما جاءه طلب رایسکه ، حتی انه حول مکتوبه الذی لایشك فی ماهیته الحاصة الشخصیة الی وزیر المعارف فی مملکته مشیراً الیه بالرد ؛ ثم قدم لرایسکه الرد الوزاری ضمن خطاب رسمی صارم.

واطاح ذلك المكتوب بآمال رايسكه كلها ، فادرك انه لن يتعين استاذا في معهد ما بعد ذلك ، فاخذ في السعى الى وظيفة في مدرسة ، فاصبيح عميد مدرسة نيكولاى في لايبزج بيد ان «صديقا مرائيا» اراد منع هذا التعيين بدسائسه وكاد ان يوفق بذلك ، ولكن رايسكه كان قد وجه اهتمام الوزيركونت واكر بارت الساكسوني الى شخصه عندما عرف السكك العربية في مخزن متحف مدينة دريسدن سنة ١٧٥٦ ، وكفت شفاعة هذا الوزير لتبديد كل ما اظهر اهل الكنيسة من الشكوك عندما اختير رايسكه عميدا للمدرسة .

وبهذا وجد رايسكه بعد سنوات الضيق والفاقة الطويلة ملجاً اميناً ، فاستمر بالعمل في ميدان الادبين العربي واليوناني في اوقات فراغه من المدرسة . ولكنه لم يجد ناشرا لهذه المؤلفات فكان عليه ان يقوم بمصاريف الطبع بنفسه . وكان قد نشر في عام ١٧٥٤ المجلد الاول من ترجمته اللاتينية لتأريخ ابي الفداء ولكنه لم يتمكن من بيع اكثر من ٣٠ نسخة منها ، ولذلك أجبر على الكف عن الطبع . ومن ذلك الحين اقتصر على النشريات الصغيرة ؛ وفي عام ١٧٥٥ اعتنى بنشر رسالة ذات اهمية كبرى لما تحتوى عليه من تلميحات واشارات تأريخية ارسلها ابن زيدون الى ابن عبدوس . وهناك رسالة صغيرة الفها ردا على تهنئة صديق له قدمها له بمناسبة تعيينه في وظيفته الجديدة ، وكان صديقه قد ذكر في شعر لاتيني عصا يعقوب والصوبحان المذكور في الادب اليوناني ، فشكره رايسكه برسالة صغيرة بحث فيها عن سبعة امثال عربية تعاليج العصاة وقد اخذها عن كتاب الامثال للميدانى الذي كان مغرما به جدا . اما في السنة التالية فقد عالج في برنامج المدرسة اكثم بن صيفي احد «حكماء» الجاهلية استنادا الى كتاب الميداني المذكورولم يفهم احد من الناس مقصد هذا المقال واقتصروا عن أدراك أهميته العلمية حتى ان رايسكه كف عن تدوين برنامج اخر في المستقبل.

وكان المتن العربي الاخير الذي قدمه للعالم منتخبات من ديوان المتنبي كمثال للشعر العربي ، ونشر نحو اثنتي عشر ابيات عشقية ومرثيتين في سنة ١٧٦٥ ، واهدى هذه الباقة الشعرية الغرامية لزوجته التي اهلها بعد انتظار طويل في سنة ١٨٦٤ ، وحباً لها اجتنب في شرح هذه الغزليات

الايضاحات العلمية واكتنى بتعريف كلمات الشاعر وايضاح عالم شعوره للقارىء الغربى الذى كثيرا ما وقف مكتوف اليدين تجاه بعض التعابير الشرقية ، وحاول تقدير قيمة اشعار المتنبى من وجهة نظر علم الجمال .

وتحقق مرامه الذي عبر عنه في اهداء هذا الكتاب وهو: ليت شعرى ان يبقى اسم زوجي مقرونا باسمى . معروفا عند الناس! لان مادام اسم رايسكه يذكر سيذكر ايضا اسم رفيقته التي رافقته بوفاء تام وشجاعة مثيلة . لما توفى رايسكه في ١٤٤ آب ١٧٧٤ على اثر مرضه بالسل – ولم يكن قد اتم العام الثامن والحمسين من عمره – اهتمت هي بتركته القيمة حتى لا تقع في يدى خصمه ارنستى ، واستودعتها لسينك الذين قدروا قيمة رايسكه اثناء حياته ؛ كان من القليلين الذين قدروا قيمة رايسكه اثناء حياته ؛ وحفظ لسينك هذه التركة الى ان اشتراها حاجب الملك الدانماركي السيد فون سوم ، ووصلت المكتبة في كوبهاجن بعد وفاة هذا الرجل الشريف .

نشرت زوجة رايسكه تاريخ حياة زوجها الراحل كما دونه نفسه قبل وفاته ، وهذا كتاب يمزق القلوب . ولم تخف من مجادلة اولائك الذين ظهرت سفالتهم وحقارتهم في هذا التأليف ونشرت ايضا سنة ١٧٧٩ «نظريات في كتاب ايوب» و «امثال سليان» التي دونها رايسكه سنة ١٧٤٩ ، مضيفة عليها متن خطابه الافتتاحي الذي القاه في ٣٦ آب ان العالم المتوفى حصل على التقدير الذي نكروه عليه في حياته . ونشر جرونر Gruner في حياته . ونشر جرونر Gruner في ١٧٧٦ للمرة الثانية اطروحة رايسكه ، واما ي . ج . ايشهورن ١٧٨١ المكاتيب وهو ايضا من المستشرقين ، فنشر سنة ١٧٨١ المكاتيب التي بعث بها رايسكه عام ١٧٥٧ بخصوص مسألة السكك العربية الى مدير الخزينة في متحف مدينة دريسدن .

وقد رفع رايسكه من شأن علم اللغة العربية وادبها وجعله علماً مستقلا . لم ينتبه احد من معاصريه الى استقلال هذا العلم وعدم ارتباطه بغيره من العلوم اللغوية واللاهوتية مثلها ادرك ذلك رايسكه ، ولم يتوجه احد بهذه اليقظة ضد فقه اللغة المقدسة philologia sacra المذى كان مسيطرا على عقول العلماء فى ذلك العصر ، وكان مقصد هذا النوع من علم اللغة ان صاحبه لم يهتم بالعربية الا من حيث اسدائها له فوائد جمة فى تفسير العهد القديم ، وكان يكتفى بالبحث عن اصول كلمات عربية فى القاموس العربى بالبحث عن اصول كلمات عربية فى القاموس العربى المعانى المعانى من المعانى عرافق اغراضه . ورغم ان

احدى مميزات عصره كان نوع العلم المدعوب Polyhistorismus اى ان العالم تخيل انه بامكانه لا بل من واجبه تحصيل العلوم كلها والوقوف على التطور التأريخي باجمعه فقد عرف رايسكه ان للطبيعة الانسانية وللعقل الانساني حدا ونهاية؛ لذلك كف مرة عن تحصيل آثار المؤرخ الروماني سيسرو «لاجل لانهائية الاعمال ، للنقص فى الوسائط ولميل عظيم لليونانيين» كذا وقد كرس وقته باكمله للعربية فقط ورفض أضاعة وقته وقوته في تحصيل اللغات المتجانسة. وكان غرض رايسكه اثبات الوحدة الباطنية الروحية لعلومه اللغوية والتأريخية والادبية ، ولم يهتم بالعلاقة الظاهرة بين اللغات السامية. مما لاشك فيه انه كفقيه في اللغة رأى اصل العلم واساسه في درس عميق للغة نفسها ، وكان معلوما عنده ٰان لا يهدى الى وقوف حقيق على اللغة العربية الاطول الاناة والصبر في مطالعة آثار المؤلفين العرب سنة بعد سنة بلا انقطاع ، وتحقق له بان مؤلفات العرب المسلمين افضل من كل ناحية من مؤلفات العرب النصارى بكثير . ولم يكن يخني على فراسته ان طبعات التوراة والانجيل العربية ترجمها إما نصارى شرقيو ممن لم يكن لهم علم باليونانية او العبرانية او العربية ، او انها كانت تراجم عجمية على ايدى اليسوعيين الذين لم يعرفوا الا الفلجاتا (اى الترجمة اللاتينية للتوراة والانجيل من القرن الخامس م). ولذلك اجتهد رايسكه فى فتح طريق الى خزائن آداب العرب المسلمين وتوفق في ذلك واصبح هاديا للاخرين . ولكن درس اللغة لديه ليس غرضا بنفسه بل رأى فيه اساساً للكشف عن التاريخ .

ونظرته هذه ادت به الى ادراك اهمية الدور الذي لعبه الاسلام في تأريخ الشرق. فانه لم ينظر الى المتون العربية نظرة اللغوى الصرف الذى لا يكترث الا لفهم معانى الكلمات كما قصدها المؤلف نفسه بل نظر اليها نظرة المؤرخ الذي جعل لتأريخ الاسلام مقامه من تأريخ العالم العام، وكان يشرح هذه المتون مثلما يشرح آلمشاهد ف دار التمثيل عند تأمله في الوقائع الجارية على المسرح اذ يقوم بالفحص عن بواعث الاشخاص الممثلين وعن مراد الشاعر . ورغم ان رايسكه لم يتوفق بتأليف «تأريخ الاسلام» كما اراده فانه هذا العالم البعيد النظر وضع أساساً للعلوم الاسلامية العصرية التي تبني كعلم تاريخي على اساس علم اللغة العربية . اما معاصروه فلم يستطيعوا فهم افكاره ألجسورة ولا تأملاته الجليلة فصار «شهيد الادب العربي» كما سماى نفسه ، واصبح تاريخ حياته تأريخ الآلام والظلم كما تشهده مذكراته المؤثرة . وكما ان للحرأة التي سار بها دون اكتراث على الطريق الذي اعتبره مرة صحيحا أثرا ساميا فانه من المخجل انه لم يكتشف احد من اولي الامر في جامعات اوروبا اهمية هذا الرجل العبقري العظمى ؛ هذا الرجل الفذ الذي كان من اعظم علماء الاداب العربية ، ومن المخجل كذلك ان هذه الاداب التي اراد تشييد بيت لها لم تحصل في المانيا القبول الذي استحقته . ولكنه من الطريف ان نذكر ان اسس في القرن التالي في لايبزج اي في عين المدينة التي قاسي فيها ما قاسى معهد لدراسة اللغة العربية يفتخر بان يعتبر رايسكه من اجداده الروحانيين .





# يوسفت فورت هامر - پورجستال

## بقكم : الأستاذة أنا ماري شيمل

كان وضع الدراسات الشرقية في المانيا وسائر بلاد اوروبا غير مرض الى اواخر القرن الثامن عشر ،اذ لم يكن العلماء يعتبرون دراسة العربية الا امتدادا لدراسة العبرانية واللاهوت لاغير. وقد حاولنا ان نرى في وصف حياة الاستاذ يوهان يعقوب رايكسه Reiske الذى نشه ناه في النسخة الرابعة من هذه المجلة المشكلات التي اعترضت من اراد تحرير الاستشراق من قيود علم اللاهوت.

اما وضع الاستشراق فى النمسا فيختلف عنه فى سائر بلدان الغرب. كانت هذه المملكة الواسعة مجاورة الدولة العثمانية، وقد حاصر الجنود الاتراك مدينة فينا مرتبن، سنة ١٥٢٩ وسنة ١٦٨٣. ولذلك وجب على النمساويين الاهتمام بعادات جبرانهم الأقوياء وبطرق حياتهم، وكذلك بلغتهم. فحفرت حروف عربية فى خشب لاجل الطبع لاول مرة فى سنة ١٥٥٤ فى فينا، وبعد قرن واحد أسس فى تلك المدينة كرسى للدراسات الشرقية، والف الاستاذ منيسكى Meninski كتاب النحو التركى وقاموساً تركياً نشره سنة ١٦٨٠، وما يشر الاسف ان اكثر نسخ هذا القاموس المفيد قد ضاعت فى اثناء محاصرة فينا عام ١٦٨٣، كما ضاعت الحروف العربية المفقودة منيسكى؛ ثم عثر على هذه الحروف العربية المفقودة مرة اخرى فى سنة ١٧٥٠، وحسنت شكلا حتى صارت الآن اقرب الى قواعد الخط العربي. وقد طبع القاموس التركى مرة اخرى لمرة الثانية سنة ١٧٧٠، وحسنت

وقد ادركت الامبراطورة ماريا تبريزيا (١٧١٧-١٧٨٠) الكبيرة اهمية الدراسات الشرقية، فأسست لذلك دارا للعلوم خصصت لطلبة اللغات الشرقية الدين عزموا على دخول السلك الديبلوماسي. وكان نظام هذه المؤسسة المساة بالأكاديمية الشرقية Orientalische Akademie صارماً جدا، فكانت الدراسة تبدأ في الساعة السادسة صباحا وتستمر الى الساعة التاسعة في الليل. وكان على الطلبة ان يدرسوا اللغات الشرقية كل يوم لثلاث ساعات، وعلاوة على ذلك كانوا يتعلمون الفلسفة والتأريخ واللغة الفرنسية والفراسة والرقص وكل ماكان ينتظر من صفات في شاب اصيل سيكون ممثلا لمملكته في البلاد الاجنبية. وكانت مدة الدراسة خمس سنوات، وكان الشبان يتعلمون فيها التركية بصورة جيدة دون ان محصلوا على تعمق في فقه اللغة او في الطرق العلمية، بل كان مقصد هذا المعهد التطبيق الفعلي للغات في المناسبات السياسية بين النمسا والدولة العيانية. وكان الطلاب يدرسون قليلا من الشعر ويترجمون شيئا من الادب الفارسي كما نرى اثهار هذه الاعمال الادبية في مجموعة اهداها اعضاء الاكاديمية الى الامبراطورة سنة ١٧٧٨.

وكان احد طلبة المعهد المذكور يوسفهامر Joseph Hammer الذى مدحه العـالم الكبير الالمـانى ى. ج. هردر J.G. المحاد (١٧٤٤) المحدد الشرقية ، وقال فيه: «ليت شعرى ان تزهر كل الآمال التي ننتظرها من المشرق في اثار هذا الشاب ذى المواهب والالمام باللغات!»

توجد عناوین تصانیف هامر کلها فی:

K. Goedeke, Grundriß der deutschen Literatur VII, 2, S. 747-770.

توجد ذكريات يوسف هامر في كتاب:

J. von Hammer-Purgstall, Erinnerungen aus meinem Leben. Bachofen-Echt, Wien 1940.



صورة يوسف فون هامر في سنة ١٨١٧.

ولد هامر في عين السنة التي توفى فيها الاستاذ الالمـانى للغة العربية رايسكه المقدم ذكره، اى سنة ١٧٧٤، في مدينة جراتس Graz في النمسا الجنوبية (وما أطلق عليه لقب الاصالة «فون هامر» الا بعد سنة ١٨١١، ثم اضا ف الى اسمه لقب «پورجستال» بانتسابه الى الكونتس پورجستال التي توفيت بدون اولاد وسمحت له بهذا الانتساب، فصار يوسف فون هامر- بورجستال -Joseph von Hammer Purgstall واشتهر بهذا الاسم). وكان والده مأمور الحكومة النمساوية، ولما 'وجد في ابنه استعدادا لتحصيل اللغات الشرقية ارسله الى المعهد الشرقي في فينا حيث تعلم اللغات واشتغل في المكتبة لمدة عشر سنوات الى ان بعثت ٰبه الحكومة الى السفارة النمساوية في استانبول عام ١٧٩٩. وكان يتكلم التركية دون صعوبة ويجيد من العربية ما يكفي للمكالمة، أما الفارسية فكان يجيدها اجادة حسنة حتى انه حادث سفراء الشاه الايرانى عند زيارتهم فينا سنة ١٨١٩. وكانت علاقته بالادب والتاريخ اكبر منها بقواعد النحو، ومن عاداته انه كان يطالـعالقاموس بلا انقطاع ليتعلم كثيرا من الكلمات في اسرع وقت ممكن ؛ وكان يظن ان هذه الطريقة لابد منها لكل من اراد معرفة كاملة للغة ما. وكان هامر مشغوفا بالادب الشرقى ، ولم يزل طول حياته يسعى في نشر حب الشرق في اوروبا كما أنه الف في شبابه قصيدة في اهمية الاشتغال بالادب الشرق.

وفى اثناء اقامته فى استانبول اهتم هامر اولا بحكايات الف ليلة وليلة التى كان قدترجمها جالان Galland الى الفرنسية فى اوائل القرن الثامن عشر (ونشر هو ايضا فيما بعد ترجمة فرنسية لهذه الحكايات)؛ ثم اهتم بحكاية عنتر، وما جذب قلبه اكثر من ذلك هو اشعار الحافظ الشيرازى التى أنشدها له درويش ايرانى. ومن ذلك الوقت عزم على ترجمة كاملة لديوان الحافظ و اخذ باعدادها.

نقل هامر من استانبول الى مصر سنة ١٨٠٠ واقامها لمدة عامين، ثم سافر الى انكلترا ورجع الى استانبول كاتبا للسفارة واشتغل هناك بالتأريخ والجغرافية وقيام بتصميم «تأريخ الدولة العثمانية» الذي اصبح، بعد ثلاثين سنة، مؤلفه الاشهر. ولكن الحكومة النمساوبة ارسلته بعد مدة الى ولاية مولدافيا عقابا له على بعض الخلافات التي جرت بينه وبين امرائه، وعاد سريعا الى فينا حيث أسس بموافقة الكونت رزووسكي Rzewuski مجلة «معادن الشرق» Fundgruben des Orients ؛ ثم عين مترجها رسميا للحكومة النمساوية سنة ١٨١١، وانعمت عليه الحكومة بمنصب مستشار البلاط سنة ١٨١٨. وما زال هامر يكتب كتـابا بعد كتـاب، ومقـالة بعد مقالة، وترجمة يعد ترجمة، وكلما زاد اجتهادا زاد كذلك في عدم الاعتناء.. سعى هامر في تأسيس اكاديمية العلوم في فينا ووفق في ذلك سنة ١٨٤٧ بعد ابحاث دامت ١١ سنة، وصار الرئيس الاول لهذه المؤسسة العلمية، ولم يبقى في هذا المنصب الا عامين. وتوفى فجأة في سنة ١٨٥٦، وهو في الثالثة و الثمانين من عمره، وكان يشتغل حينلذ بتأريخ الادب العربي، وقيل ان سبب وفاته سكتة القلب لشدة الحزن الذى اصابه عند ساعه خبر قطع تبادل المخطوطات العربية بين المكتبتين في فينا و باريس...

فا السدى يمتاز به هذا العالم العامل السدى انقسم العلماء عند الحكم فيه قسمين؛ فمهم من مدحه غاية المدح، كما فعل ذلك كثير من زملائه النمساويين مدعين انه كان «فخر الغرب؛ الفاتح الكبير الروحانى للشرق، مشعل العلم ومنارته، قطب الاجيال القادمة...». ومهم من نقده أشد النقد، مدعيا ان علمه بالعربية قليل وتفاخره وطموحه اكبر بكثير من تعمقه فى العلوم. كان على رأس هذه الفئة الاخيرة الاستاذ فون ديتس von Diez، احد اصدقاء شاعرنا جويته، والفرسالة خاصة فى جهالة هامر وسوء اخلاقه، عيره فيها بانه «عديم المعرفة كليا بجميع اللغات وبانه يجهل التعابير والمواضيع جهلا لا سبيل الى التغلب عليه» واتهمه وبانه ذو اخلاق سفية لاتوصف ووقاحة لاحد لها ولا

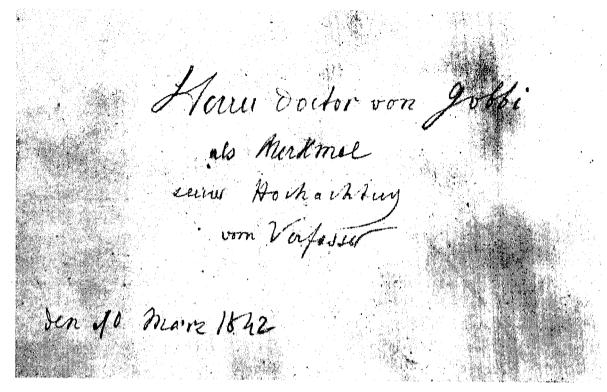

أهداء بخط يوسف هامر.

نهاية...» ولا فائدة لهذه الكلماتالا فى التعبير عن اخلاق الكاتب نفسه.

ولاشك ان هامر لم يكن عالما بحتا بمعنى الكلمة، وان كان قد الف اكثر من ٧٥ كتابا، بعضها ضخم جدا، ومئات من المقالات والتراجم. ويندر ان نرى في تأريخ الاستشراق مثله: ذو افكار عالية وهمة جليلة، وفي الوقت نفسه ذو غيرة وطموح شديدين، الف من الآثار مالم يؤلف غيره قط، ومع ذلك فهو يفتقر الى الطريقة العلمية في البحث؛ وقد جمع من الكتب واطلع من الاشعــار على ما لم يطلع عليه احد قبله وربما بعده، ومع ذلك فانه لم يبق من مؤلَّفاته ماهو معروف في تأريخ الآستشراق الا القَّليل؛ وقد حصل على معلومات يصعب على العالم العصرى الحصول عليها، ولذلك لابد من مطالعة بعض مؤلفاته حتى الآن وانلم نجد في مئات الصفحات الاخبرا او خبرين مهمين. ومع ٰان تأثيره في تأريخ الاستشراق العلمي قليل لايزيد على ا ما تثيره كتبه بين الفقهاء في اللغة لرد غلطاته، إلا ان تأثيره في تأريخ الادب الالماني عظيم، فقد صار استاذ الشاعر الكبير جويته كما تعلم منآثاره الشاعر المستشرق ريوكرت Rückert) والشاعر الظريف كونت بلاتن Graf Platen (۱۸۳۰–۱۷۹۳). وما اسعد من يسمى استاذا ومعلما روحانيا لشعراء وطنه وادبائه!

والآن، ماهى هذه المؤلفات التى اشتهر بها هامر، وماهو الطريق الذى سلكه فى اعماله العلمية والادبية؟

نشر هامر فى اواخر حياته رسالة «فى خواتم العرب والعجم والاتراك» ذكر فيها ثلاثة خواتم له، مكتوب على احدها «عبده السياح السامر يوسف هامر» وظن انه فى الحقيقة سامر، يحب المسامرة و الحكايات الطويلة فى اجماع الرجال والشيوخ، ويشبه اثره الادبى من جانب مسامرة كثيرة المواضيع مزهرة الاسلوب، مزينة بابيات واشعار، ذاكرة للحوادث والامور ووقائع الدهور فى دار الاسلام كلها، من التأريخ والفنون والتصوف و الجغرافية وغيرها. وكان فى اسلوبه وخاصة فى اواسط حياته مقلدا للاسلوب الشرقى المزين بالسجع والتلاعب بالكلم، كثير التشبيهات والتمكر الغربى، بين الروح الشرقية والعقل الغربى؛ وكانت جمل اثاره مطرزة بانواع الاسلوب الخطابى حتى انه بيصعب على القارىء الغربى ادراك معناها البسيط...

لما رجع هامر من استانبول الى فينا سنة ١٨٠٧ ناشد صديقا له، الكونت رزووسكى Rzewuski (١٧٦٥) مقالات المسيس «مجلة استشراقية» مشتملة على مقالات حول العلوم الشرقية واخبار عن احوال بلدان الشرق. ووفق في ذلك الاقتراح فسمى المجلة الجديدة «معادن الشرق»

Fundgruben des Orients مشيرا الى انها ستحتوى على ذهب المعلومات التأريخية القيمة وجواهر الادب، واختار شعارا لها الآية القرآنية:

«قل لله المشرق والمغرب يهدى من يشاء الى صراط مستقم». نشرت هذه المجلة بين السنتين ١٨٠٩ و ١٨١٧، وكَان هامر مديرها الفخرى وكان يؤلف مع ذلك نحو سدس المقالات بنفسه، ونفهم من المحاضّرة التي القاها في ١ شباط ١٨٥٥ عندما نصب هيكله في الاكاديمية النمساوية انه افتخر بهذه المجلة وادارته لها اكثر من افتخاره بسائر تآليفه. وفي الواقع يجد القارىء فيها مقالات حول مسائل نحتلفة ومواضيع ذات اهمية، مكتوبة باقلام المستشرقين المشهورين في أوروبا كلها، ومنهم العالم الشهير الفرنسي سیلفستر ده سیاسی Sylvestre de Sacy الیدی یعتبر الی الآن مؤسس الاستشراق الـعلمـي وفقه اللـغــة العربـيــة في الغرب وهو استاذ اجيال من البحاث في القرن التاسع عشر ؛ كتب في «معادن الشرق» مقالة عن الكتاب الفارسي المعروف بيندنامه (كتاب النصيحة) لفريد الدين عطار الشاعر المتصوف (المتوفى عام ١٢٢٠ عند هجوم اجناد جنكز خان على مدينة نيشابور). نجد ايضا للعلامة الفرنسي ترجمة لقصيدة الأعشاء المشهورة «ودع هريرة». اما زملاء سيلفستر ده ساسي الفرنسيون فأليف كاترمير Quatremère المؤرخ الواسع الصيت مقالات في مسائل تأريخ الاسلام، ونشر جـرانجـره ده لاجـرانج Grangeret de Lagrange متونيا وتبراجيم لاشعار الصفدي والمتني وايضاً لمقامة من مقامات الحريري. وهناك مقالة عالم اسبانی اسمه ی.ا. کونده Conde عن ابن خلـدون وفلسفته، ومن الطبيعي ان عدد المستشرقين النمساويين في هذه المجلة فاق عدد غيرهم، ونشر هناك شاب ذو موهبة شاعرية وهو روزنتسوايخ ــ شوانــاو -Rosenzweig Schwannau (۱۷۹۱\_۱۸۲۵) لاول مرة ترجمة منظومة لبعض ابواب الاقصوصة المشهورة «يوسف وزليخا» للشاعر الفارسي مولانا عبدالرحمل جامي (المتو في سنة ١٤٩٥) وصار هذا المستشرق فما بعد من اشهر مترجمي الادب الفارسي فى اوروبا. وقد ود هذا النسل الرومانتيكي من المستشرقين الترجمة الشعرية للآداب الشرقية حتى وان لم يفهموا معنى الشعر العربى والفارسي بتمامه اوقصروا عن تحليله على قواعد النحو.

وعدا التراجم والمقالات عن مسائل الادب جمع هامر فى «معادن الشرق» معلومات تاريخية، مثلا عن حياة البخارى كما وصفها ابن خلكان فى وفيات الاعيان، او عن اساء

النجوم عند العرب للمتخصص في هذا المضهار، الاستاذ ايدلر Ideler الذي كان قد الف في مجلة هامر مقالة اخىرى فى طرق تأريخ العرب والعجم وتقاويمهم فأصبحت . المجلة ميدان مشترك للمستشرقين من المانيا وروسيا، من فرنسا واسكندينافيا؛ ولم يكتف هـامر بنشر مقالات علمية فحسب بل زاد عليها ما ساه «مكاتبة من الشرق» وهي مشتملة على رسائل من علماء وبحاثين اوروبيين يسافرون في الشرق منهم اولرش ياسير سيتسن U.J. Seetzen الذي عاش في أمصر وقام بالحج في زي عربي ثم سافر الي اليمن للحصول على معلومات علمية عن تأريخ اليمن القديم وقتل هناك؛ وارسل بعض اعضاء ألسفارات الاوروبية في سوريا والعراق باخبار مهمة سواء عن حركة الوهابية ام عن بعض الحفريات في بابل، عن تربية الخيول العربية ام عن مخطوطات عثروا عليها. وكان هامر يترجم ايضا مقالات واشعار وتوقيعات صادرة من ملوك العرب والعجم فى ايامه، وجلب دقة المستشرقين الى محصولات اقلام الادباءالمعاصرين في الشرق الادني، كما قال الاستاذ فيوك في كتابه عن تاريخ الاستشراق في اوروبا:

«علق هامر على هذه المراسلة اهمية كبرى خاصة لأنه لم يكن قد تعرف من قبل على وجهة النظر فى علم التاريخ الى لا ترى الا فى ما مضى موضوعا يليق بالبحث الجدى. وكانت نظرته هو الى حياة الشرق الغزيرة نظرة شاملة تأخمذ بعين الاعتبار جميع الحوادث من العصور الغابرة حتى حاضر زمانه، ولم يكن يتردد فى الاستماع الى آراء معاصريه الشرقيين.»

ولم يدخل هامر فى هذه المجلة علم اللاهوت ولا الابحاث اللاهوتية واقتصر على اللغات الثلاث المهمة فى بلاد الاسلام وهى العربية والفارسية والتركية الا انه ذكر شيئاً من الادب الهندوستانى، ولكنه لم يحب الفلسفة الهندية التى كانت رائجة فى ذلك الوقت عند الفلاسفة الالمان الذين كانوا يعتبرونها اشرف فلسفة واعلى افادة لاشتياق الروح الانسانية، ويعتبرون الهندوستان وطنا لكل ماهو جميل وجليل، فهجا هامر هذه الطائفة احيانا فى رسائله.

وكان شاعرنا الكبير جويته يستفيد كثيرا من «معادن الشرق» وذكرها فى حواشى ديوانه الغربى ـ الشرقى شاكرا مديرها وهو يقول:

«إن كتيبى فى جميع فصوله يبرهن الى اى حد انا مدين لهذا الرجل المبجل ... كان قد وصل الى علمى منذ بضع سنوات نشاط حركة العمل المتزايد فى «معادن الشرق.» ولكن الوقت قد حان الآن فقط الذى اهلني للحصول على

فوائد منها. إن هذه المجلة اشارت الى عدة جهات فقد اظهرت للعصر احتياجاته فأصر بتسديد هذه الاحتياجات وجعلى اومن بصدق اختباراتي من اننا نحصل في كل موضوع على مساعدة قيمة من معاصرينا إذا استطعنا ان نستفيد من فضائلهم ونظهر لهم شكرنا وامتناننا. هناك رجال ذوو معرفة واسعة يلقنوننا دروسا عن الماضي ويوضحون لنا الموقف الذي وصلنا اليه في حاضرنا والذي يكون مسرح اعمالنا ويومثون الى الأمام مشيرين الى الطريق الاقرب الذي يجب علينا ان نسلكه. انه لمن حسن الحظ ان التصنيف البارع المذكور يجد تتمته بالمجهود ذاته ومع ان النا نجري بحثنا في هذا المضار ناظرين الى الخلف فأننا نرجع دائما وبكل سرور وعطف الى كل ما يقدم لنا هنا نرجميع الجهات بشكل منعش يانع ومفيد.»

وبعد ذلك اشترك هامر ايضا بمنهى النشاط فى تحرير مجلة اخرى اسمسها Wiener Jahrbücher für Literatur نشر فى كل من مجلداتها المائة والخمس والعشرين مقالة أو نقدا او اكثر من ذلك، وكتب «مقالات فى كل ما كان يثير الاهمام فى مضمار الادب العربى والفارسى والتركى والصينى والسنسكريتى والف تقييات ومراجعات بجميع كتب السياحة التى كانت تحتوى على اخبار مغلستان وآسيا ومصر وسوريا مما ألف فى هذا القرن وماكتب بوجه عام عن الهندوستان و كشمير وافغانستان» وفضلا عن هذه الرسائل فى الكتب الجديدة التى يطول بعضها الى الغاية الرسائل فى الكتب الجديدة التى يطول بعضها الى الغاية نشر هامر فى هذه المجلة ملاحظات واسعة فى كتب شرقية، او فى مقارنة كلمات فارسية والمانية، او ترجمة مديح بعثت به الحكومة العمانية اليه، ومايشبه ذلك.

وان كان جويته قد مدح «معادن الشرق» فهوقد استحسن ايضا اقصوصة لهامر نشرت سنة ١٨٠٩ استنادا الى مصادر فارسية و تركية وهي حكاية «فرهاد وشيرين» التي نظم فيها شعراء العجم اشعار غير معدودة.

اما الكتاب الذي خلد اسم هامر وتوج اعماله في حيز الادب الشرقي فهو ترجمته الالمانية لديوان الحافظ الشيرازي، وقد مضى ذكر اطلاعه الاول على اشعار هذا الشاعر العظيم في اثناء اقامته في القسطنطينية. وترجم هذا الكتاب مستفيدا من حواشي السودي التركي الذي يعتبر احسن شارح لاشعار الحافظ وكمل الطبع بعد اجتهاد اربع عشرة سنة (وقال في مقدمة انكتاب انه اتمه في «مرتى سبع سنوات» لانه احب رقم السبعة واللعب بالارقام حتى انه الف مقالة في المجلة الادبية المذكورة في اهمية السبعة عند اهل الغرب

والشرق ولاشك ان موضوع «الرقم المقدس» مهم جدا في تأريخ الاديان)

ولم تكن ترجمة هامر للحافظ اول ترجمة لهذا الشاعر في لسان غربي وان كانت الترجمة الاولى التامة. فقد نشر منينسكي النمساوي سنة ١٦٨٠ غزلا للحافظ مع ترجمته اللاتينية، وكذلك هايد Hyde الانكليزي سنة ١٧٦٨، والمتنبية عام ١٧٧١، ولفت المستشرق الكبير الانكليزي اللاتينية عام ١٧٧١، ولفت المستشرق الكبير الانكليزي في كتابه المسمى W.Jones في كتابه المسمى Poeseos asiaticae commentarium في كتابه المسمى الذي نشر في ١٧٧٨، واستنادا الى اشغال جونس الذي كان حاكما في كالكوتا طبع ديوان الحافظ في هذه المدينة سنة ١٧٩١ وهو من أول الكتب التي المتم الانكليز بطبعها في الهند.

اما المستشرقون النمساويون فاستندوا الى التقاليد العمانية في شرح الحافظ وسائر الشعراء الايرانيين ولم يظن هامر الحافظ «متصوفا كاملا» لا يغني الا عن العشق الالهي مستعملا رموز العشق المجازي. وقال مشيرا الى القاب الشاعر «شمس الدين» و «لسان الغيب»:

«إنه لم يكن هاديا مضيئا للدين، ولم يترجم لسانه الاكلمات الشهوة، لا اسرار العشق الالهي». واصر على رأيه هذا بيدان رئيس المستشرقين سيلفستر ده ساسى الفرنسي كان قد قبل الحافظ متصوفا بحتا كل كلامه اشازات ورموز. اما جويته فألف بين الرأ يين المتضادين لانه كان يعرف ان لكل كلمة معنى رمزيا يشير الى حقيقة اعلى منها ولا يمكن التفريق بين العشق الحجازى والعشق الحقيق، او بين الشراب المادى والخمر المعنوية في اشعار هذا الشاعر الشراب المادى والخمر المعنوية في اشعار هذا الشاعر الروحانية بين المعنيين وان كان يميل الى ايضاحات هامر دون تفسير ده ساسى و المتصوفين.

وكانت ترجمة هامر فى شكل منظوم غير مصقول ومع انها لا تعكس الظرافة واللطافة اللتين امتازت بها غزليات الحافظ إلا اننا نعتقد انها احسن من بعض التراجم الشعرية التى نشرت فيا بعد تحت اسم الشاعر الفارسي بأقلام شعراء المان لاعلم لهم باللغة الفارسية ولا معرفة بطرز الادب الشرقي على الاطلاق اتخذوا منه افادات العشق والشهوة واللهو ومدح الحمر فقط. ولما حصل جويته على ترجمة هامر قرأها مراراً ووجد فى الحافظ «اخا روحانيا» له والهمه هذا الكتاب بتأليف ديوانه الغربي — الشرقي الذي يشتمل على كثير من الافكار الشرقية. وأفاد ريوكرت Rückert

و اود رب الناس بمك الناس الد الناس الد الناس الد الناس من رق الوسوس في صدوه الناس من أنجلته و الناس من أنجلته و الناس من رق المبلي في اللها و الناس من رق المبلي في اللها و الناس من رق المبلي في اللها و المرام و الما كان الناس من الناس من الناس من الناس النا

عن كتاب: ميقات الصلاة، سنة ١٨٤٢.

الشاعر المستشرق الكبير عن استفادة جويته من ترجمة هامر لديوان الحافظ قائلا للعالم النمساوى:

(إن أكثاركم من التآليف يجعلكم لا تتمكنون من تذكر كل ما كتبتم. فلعكم لم تدركوا عند مطالعة كتاب جويته كم من السطور والمصاريع قد اقتبسها هذا الشيخ عن كتابكم (الحافظ) كلمة بكلمة ...»

اما هامر فلم يعجبه طريقة جويته فى تغريبه للحافظ وطعن على الشاعر لاجل اشعاره الجديدة فى الطرز الغربى الشرقى، وفضل على ديوان جويته الاشعار التى غناها شاعران المانيان اخران، احدهما ريوكرت المذكور واخرهما الكونت بلاتن، لان ريوكرت العبقرى حفظ الاسلوب الشرقى بهامه حتى انه كان يطبق لاول مرة فى تأريخ الادب الالمانى شكل الغزل فقلده صديقه بلاتن فى هذا الاسلوب البديع وعرفا بدلك عامة القراء فى المانيا على السرق.

وعُندما رأى هامر ثمار ترجمته هذه للشاعر الفارسي في

الادب الالمانى اخذ فى ترجمة ديوان المتنبى المذى اعتبره الشاعر الاكبر للعرب، ونشر هذا الكتاب بعد ديوان الحافظ بسنوات عشر راجيا منه عين النتيجة الحسنة وقال: «نعم المترجم إذا اصاب نجاحا وتمكن بواسطة عمله (كما توفق هو بواسطة ترجمته الأشعار الحافظ الفارسي) أن يؤثر على الشعراء الالمان مثل جويته وريوكرت وبلاتن ان يتابعوا توطين الشعر العربي الذى ارتدى حلة المانية...»

ولكنه لم يوفق فى هذة الترجمة، ولم يقبلها العلماء حسن القبول لكثرة اخطائها، ولم يشتغل الشعراء بها لخلوها من الجال الشعرى وحشوها بعبارات صعبة الفهم على غير المتخصصين، بيد ان بعض اصدقاء المؤلف مدح الكتاب غاية المدح رغم انه لم يبق له اى اثر فى العلم او فى الادب

ومع ذلك لم يزل هامر يقوم بتراجم جديدة، فنشر (بعد ان ترجم اقصوصة «كلوبلبل، لفصلى التركى) سنة ١٨٢٥ ترجمة ديوان باقى الشاعر المشهور التركى (المتوفى عام المنه التركي (المتوفى عام المغة التركية وكان اكثر أنسابها منه بالعربية، ولكن اسلوب الشعراء الاتراك فى القرنين السادس عشر والسابع عشر الاتراك انفسهم. وقال هامر فى مقدمته لهذه الترجمة انه بعد ان طوى منطقة البروج فى ساء الادب التركى وجد هذا الشاعر القطب الاعلى والكوكب الازهى، مع انه لا ينكر ان القارىء الغربى قد يستغرب المبالغات الموجودة فى ينكر ان القارىء الغربى قد يستغرب المبالغات الموجودة فى الشعار «باقى» والتلاعب بالالفاظ المتشابكة فى هذه الصنعة.

بعد ان تناول معاصرو هامر «ازهار الجنة وثمارها هذه من المشرق» (كذا وصف بعضهم هذا الكتاب) اشتغل المستشرق الذى لم تأخذه كيلولة ولاكسالة بترجمة الشعر المتصوف الفارسي «كلشن راز» للشبسترى (المتوفي سنة بالوسع في ذلك الزمن تحقيق ترجمة صحيحة لآثار بالوسع في ذلك الزمن تحقيق ترجمة صحيحة لآثار المتصوفة لان المنابع المهمة لتأريخ هذه الحركة الروحانية والرسائل القديمة الموثوقة كانت لاتزال مجهولة الى حد بعيد. ولذلك حكم ايضا بالفشل على ترجمة اخرى نشرها ولذلك حكم ايضا بالفشل على ترجمة منظومة (!) للتائية هامر في حيز التصوف وهي ترجمة منظومة (!) للتائية الكبرى لابن الفارض التي طبعت مع متنها العربي في ابهي شكل سنة ١٨٥٤ بمناسبة العيد المتوى للمعهد الشرقي في المستشرقين في اوروبا بعد وفاة استاذه ده ساسي في هذا المستشرقين في اوروبا بعد وفاة استاذه ده ساسي في هذا التأليف واصفا اياه بكل احتياط:

#### Die vierte Cageszeit,

Der Mittag.

Die Buflucht.

#### Ich flüchte zu Gott!

Beibrauchopfer.

- 1. 3ch flüchte mich ju bem Berrn ber Menfchen, ju dem Ronig der Menfchen, ju dem Gott ber Menfchen vor dem Bofen des Ginflüfterers, bes Geelenverdufte. rers, ber verwirrt die Bruft der Menfchen, ich flüchte mich vor dem Bofen ber Genien und ber Menfchen.
- 3. O mein Gott! ich flüchte mich ju Dir vor dem Bofen, womit die Rachte fcmanger geben, vor dem Bofen, bas bie Winte bermeben,
- 3. 3ch flüchte mich ju Deinem Angefichte, bem gnädigen, ju Deinen Borten, ben volltommenen, por bem Bofen, bas Du bei den Stirnenhaaren faffeft.
- 4. 3ch flüchte mich zu ben Worten Gottes ben volltommenen, wider die der Gerechte und der Lafterhafte Richts vermag, vor dem Bofen, bas niedersteigt von himmel und Erden, vor dem Bofen der Unruhen bei Racht und Tag.
  - 5. 36 flüchte mich ju Dir vor bem Bofen ber

عن كتاب: ميقات الصلاة، سنة ١٨٤٣.

نحن تاريخ الشعر الفارسي ... حقا ان لدينا الآن اساسا يستطاع ان تبني عليه الآداب الفارسية بصورة بارعة واضحة وشاملة ...»

كان كتاب هامر هذا اجابة لرغبة العلاء الادباء الالمان في ادراك مقاصد الفنون الجميلة والآداب في العالم باسره يجعلوها أساساً للثقافة الاوروبية الجديدة، فكانت الحركة الرومانتيكية (في حوالي سنة ١٨٠٠) في المانيا وسائر بلدان الغرب قد ايقظت الميل الي حضارة الشرق والرغبة في التعمق في درس هذه الحضارات القديمة الفنية، اي حضارة «المشرق الاكبر» المعتبر اذ ذاك موطن الثقافة ومنبت الاديان ومنبع كل ما هو كبير وجليل في تاريخ بني البشر. واذا بهامر يقدم لمواطنيه منتخبات من ادب هذا «الشرق بهامر يقدم لمواطنيه منتخبات من ادب هذا «الشرق الفارسي من ابتدائه الى القرن السابع عشر. وكان حب الالمان للايرانيين حديثا في ذلك الوقت لان علماء اللغة قد اطلعوا على تجانس اللغتين الالمانية والفارسية ولاشك ان

«اننا لانرى فى هذه الترجمة الملحقة الا طلائع فجر لا يكفى لأكثر من ايضاح المعالم العامة والمقاييس الكبرى للقبة الصوفية المحيرة، بينها لايزال قسم كبير من التفاصيل غارقا فى حجب الغسق او فى غياهب الظلام الدامس: ومع ذلك فان من تمنحه الساء فى العقد التاسع من حياته المتوجة بالشهرة القوة على اختراق عالم الظلمات بحثا وراء منابع الحياة كالاسكندر الشاب، فانه يستحق ان ينال على جراءته الطليعية، دون ان تمس حقوق العلم، الاعتبار والتقدير حتى وإن لم يأخذ الخضر بيده ويوصله الى هدفه...»

اما العالم الانكليزى ر. ا. نيكولسون R.A. Nicholson الاخصائى الكبير في الابحاث عن التصوف فعبر سنة ١٩٢٣ عن هذه الترجمة قائلا بايجاز: «لقد كان من سوء حظ تائمة ابن الفارض أن بكون هام مترجما لها»

وقال هذا المؤلف نفسه فى طريقة هامر فى الترجمة الشعرية للقصائد العربية الها ما كانت الا عبارة عن اقتباس كلمتين او ثلاثة من كل بيت وحشو الباقى بالمعانى التى تخطر فى باله فى تلك اللحظة ... وتشبه افادة نيكولسون هذه النقد الذى كان قد نشره العلامة فلايشر السابق ذكره عندما للزعشرى فى مستهل سنة ١٨٣٥ فنشر فلايشر فى عين السنة تصحيحا لهذا الكتاب مع ترجمة جديدة ناقدا فيها بلا تردد اخطاء هامر وهفواته، وظن هامر ان هذا النقد الشديد من نتائج ظلم فلايشر وقسوته وان مقصده «الاساءة الى المترجم» فقط: ولذلك لم يزل يقاتل العالم المتركى «نجمى» فى القصاب لان معنى اسم «فلايشر» هو «قصاب» ويصفه فى هذا الشعر فى لباس قصاب ظالم «قصاب» ويصفه فى هذا الشعر فى لباس قصاب ظالم قاتل يقوم بجرح كل من دناه وبسفك دمائه...

لم يكتف هامر بترجمة دواوين الشعراء المشهورين فحسب بل كان هدفه الاعلى ان يعرض الادب الشرقى بكاله لاهل اوروبا. ولذلك جمع ماجمع من المعلومات واستخلص منها الاخبار المهمة عن تاريخ الادب الاسلامى فألف فيه كتبا ورسائل؛ واحسن ما صنف في هذا المضار هو تاريخ الادب الفارسي Geschichte der schönen المذى نشر سنة ١٨١٨، واهداه للاستاذ الكبر في حيز الاستشراق، سيلفستر ده ساسي. واستفاد جويته من هذا المؤلف واعترف بقيمته

«... هذا التصنيف الذي ليس له مثيل، الذي ينقل الينا

الرابع عشر نرى الحافظ الشيرازى (المتوفى تقريبا سنة الرابع عشر نرى الحافظ الشيرازى (المتوفى تقريبا سنة وحسن البلاغة. اما فى القرن الخامس عشر فقد جمع مولانا عبدالرحمن جامى (المتوفى عام ١٤٩٥) فى آثاره كل ماسبق من الفنون، اقصوصة كانت ام غزلا، حكاية كانت ام شعراً متصوفا. وترجم هامر منابعه الفارسية بلا نقد، كما عثر عليها، وترجم ايضا كثيرا من ابيات هولاء الشعراء، ورغم بعض اخطائه فان هذا الكتاب مازال كعتفظ بقيمته الى الآن لان هامر اوضح فى مقدمته اسلوب الشعراء، ورغم بعض اخطائه فان هذا الكتاب مازال يستعملها الشعراء والتي لا بد من درسها لمن اراد فهم الادب الشرقى.

علام الشعر العيانى باربعة محلدات، تشتمل على اسهاء ٢٢٠٠ من العيادة التعامل على المهاء التعب المعاملة الشعراء والاعادات، تشتمل على المهاء التعب المعاملة الشعراء والاعادات، تشتمل على نفسه التعب المعاملة التعب العاملة الذى أبى على نفسه التعب عدامة على العاملة التعب عدامة على العاملة التعب عدامة على العاملة التعب عدامة على العاملة التعب المعاملة الشعراء والاعدامة على الماملة التعب المعاملة الشعراء والاعدامة المعاملة المعاملة الشعراء والاعدامة المعاملة المعاملة

ربعت العثمانى باربعة محلدات، تشتمل على اساء ٢٢٠٠ شاعر ! ولا عجبان العالم الذى أبى على نفسه التعب والعجز التى سنة ١٨٤٩ اثنى عشرة محاضرة بين فيها تطور الادب العربي ونشر متن هذه المحاضرات فى رسالة له، ونستدل من اسلوب بيانه انه الآن قدهجر الايرانيين واخذ يفضل عليهم العرب كل تفضيل. قال:

«ان الایرانی بخنق صوت الطبیعة لأنه یملاً فاه باللؤلؤ و الورد بیما تتمكن الطبیعة من قلب الشاعر العربی مرسلة من اعماق صدره صدی یدوی فی افلال الصحراء». ولما توفی هامر سنة ١٨٥٦ كان قد آكمل سبعة مجلدات ضخمة جدا لتاریخ الادب العربی الذی قصد منه جمع كل المعلومات التی كان العرب قد جمعوها عن آدابهم. ومما يعث علی الاسف انه لايستطيع احد الآن مطالعة هذه المؤلفات الهائلة لانها تفتقد الی الترتیب، ومما زاد فی صعوبة الفهم ان هامر علی عادته ترجم الابیات باجمعها نظا، الفهم ان هامر علی عادته ترجم الابیات باجمعها نظا، فلا مكننا ان نعترف لهذا التأریخ الادبی بقیمة علمیة او فلا مكننا ان نعترف لهذا التأریخ الادبی بقیمة علمیة او شع تة ...

وكان هامر طول حياته يرغب في اعداد مجموعات شعرية من تآليف الشعراء الشرقيين، وكان قد ابتدأ بهذا الطرز في رسالته المقدم ذكرها «شعرين» التي يحكى فيها اسطورة الملكة شيرين وعشق فرهاد البناء، استنادا الى اشعار شيى فارسية وتركية. ومثال اخر هو المجموعة المساة بعطر الورد (Rosenöl) وهي مشتملة على حكايات واخبار من بلاد الاسلام، وزد على هذا منتخبات من القاموس الفارسي بلاد الاسلام، وزد على هذا منتخبات من القاموس الفارسي «فرهنگ شعوري» تحت عنوان «اطواق الجواهر لابي



عنوان لترجمة ديوان حافيظ الشيرازی، ليوسف فون هامر. شتوتجارت سنة ١٨١٢.

هذه المناسبة ايقظت اهتهام الناطقين بالالمانية بتأريخ اقربائهم البعيدين.

اما «تاريخ الادب الفارسي» لهامر فهو، كما قال المؤلف، «ثمرة مطالعة خمسين مثنويا و ديوانا ذات اكثر من مليون بيت». قسم الكتاب سبعة فصول مبتدئا من زمان فردوسي الطوسي (المتوفى حوالى سنة ١٠٢٠) الاستاذ الاول للنظم الفارسي، وعدد هامر الشعراء السبعة الكبار الذين وجدهم في هذه القرون، وهم فردوسي، ثم انوري (المتوفى سنة ١١٧٠) الذي اشهر بالقصيدة المدحية، وعن الزمان نظامي (المتوفى عام ١٢٠٩) الذي بلغ نهاية الجمال في اقاصيصه الشعرية الرومانتيكية التي قلدها في الحصور القادمة شعراء عديدون في ايران وتركيبا والهندوستان. وفي القرن الثالث عشر نجد سعدي الشيرازي والمتوفى سنة ١٢٩١)، مؤلف اشعار وحكايا ت مليحة، منها «كلستان» المشهور، وكان معاصره المتصوف الاكبر



عن كتاب هامر : تاريخ الاداب الايرانية، نشر فيه لاول مرة النوتة الموسيقية لمقطوعة غزل لحافظ الشيرازي.

المعالى» Juwelenschnüre Abu'l-Maâlis؛ ولكنه لم ينل من المديح لهذا الكتاب ما كان يرجوه. و نجد بعد ذلك خلاصة للاقصوصة الفارسية الشعرية «وامق وعذراء» القديمة (سنة ١٨٣٣) كما الف في ذكري زوجته المرحومة عام ١٨٤٤ مجموعة جميلة من الادعية العربية مع ترجمها الالمانية اسمها «ميقات الصلاة».

ومع أن هذه الترجات والمجموعات وتواريخ الادب الاسلامى شغلت هامر لسنوات فقد اغتم الفرصة أيضا لتأليف كتب شعرية ملهمة عن روح الشرق. فألف سنة ١٨١٨ رسالة ساها «البرسيم الشرق» تحتوى على «اناشيد فارسية وندبات عربية ومدائح تركية» وفي كل من الاقسام الثلاثة توجد

سبع قصائد تعبر السبعة الاولى عن فضائل الدين الايراني القديم، إذ كان هامر يظن ان افكار الدين الزردشي وقوانينه الاخلاقية كانت قابلة التقليد في الادب الالماني بيد ان هذه الديانة والحضارة الايرانية القديمة كادت ان تكون مجهولة في اوروبا في ذلك العصر. وعبرت قصائد هامر «العربية» عن طبيعة مصر وفيها يجذب الشاعر نظر القارىء وينقله من ظواهر الطبيعة الى بواطن الروح الانسانية. اما في القسم الثالث فانه يبتدئ باشعار منسوبة الى يوم الجمعة وفيه مجموعة من امثال تركية. ومايشبه هذا الكتاب رسالة اخرى اسمها «حباب العطر» -Duft

حركة العقل براحة القلب» (سنة ١٨٣٦). يختم هامر هذه المجموعة بقصيدتى «الرجل الشيخ عند مولده الخمسين» و «الشيخ في الثالثة والستين» جامعاً فيها اقوال الشعراء في الشيخوخة ووصفهم للعجز وشكاياتهم منه.

ولم يتورع هامر عن ولوج حقل التمثيل المسرحى، وأول موضوع وجده لاثقاً للمسرح الالمانى هو «جعفر او سقوط البرامكة» (كتب سنة ١٨٠٧، وطبع فى عام ١٨١٣) وكان لتأريخ البرامكة شهرة خاصة فى اوروبا منذ اوائل القرن الثامن عشر وقد كان الف بعض المؤلفين مآس فى قضاء جعفر وعباسة، اخت هارون الرشيد (منهم م. كلينجر المذكورة الى مسامع جويته رغب فى تدقيق اثر هامر هذا وكان قد قال لصديق لهما قبل ذلك:

«انى اتلهف لمشاهدة «البرامكة»، وليست هذه هى المرة الاولى التى تتملك فيها شعور المرء حالة استثنائية فبرى نفسه مضطرا لان يعبر عن هذه الحالة المعقدة والغامضة بأسلوب التمثيلية او المسرحية. فاذا نظرنا الى هذا العمل بأكمله من هذه الوجهة الاخيرة ظهر لنا انه عمل بدون جدوى، ومع ذلك فان الرجل قد نقل الينا شيئاً لم. يستطع التعبير عنه بالاسلوب القصصى او باسلوب الاحاديث وانى لابد مخطىء خطأ كبيرا اذا لم تكن لهذه المسرحية قيمة لا بأسبها من هذه الناحية..»

خيل لهامر تصنيف كثير من المآسى الشرقية ولكنه لم ينشر منها الا واحدة بعد نشر «جعفر» وهى «محمد او محاصرة مكة» (١٨٢٣). اراد المؤلف منها الرد على المأساة المشهورة للفيلسوف الفرنسي فولتر Voltaire (١٧٧٤—١٦٩٤) الذي كان قد صور محمدا الرسول في شكل خائن منافق تابعا التقاليد الغربية القديمة وهادما من وراء تلك المسرحية الهجوم على الاديان باجمعها لا على الاسلام وحده. اما هامر فحاول في هذه المسرحية الدفاع عن محمد ونواياه وان لم يوفق من اللحاظ الفني الجالى.

وفضلا عن هاتین المآساتین نجد هامر یکتب (وذلك ایضا فی عام ۱۸۲۳) ثلاث مسرحیات خفیفة، مواضیعها ماخوذة من الادب الهندی والفارسی والترکی (Dreiklang).

ولكى يتحقق هدفه فى عقد الصلة بن الشرق والغرب لم يكتف هامر بترجمة اشعار شرقية الى الالمانية بل قام ايضا بترجمة افكار الامبراطور الرومانى ماركوس اوريليوس (المتوفى سنة ۱۸۰) الى الفارسية ليستفيد اهل الشرق من نموذج من الحكمة الغربية (سنة ۱۸۳۱).

وان كان القارئ الصابر قد تابع تعداد آثار هامر الادبية الى الحد الذي وصلنا اليه فلا شك ان تأخذه الحبرة تجاه هذا الجلد وهذا الاجتهاد، ولعله يظن ان هذا الانتاج سيكني لحياة رجل بل بضعة رجال. ولكنه سيزداد دهشة وتعجبـا اذا داوم عـلى متابعة فعالية هامـر فى سائر ميادين العلم؛ لان العالم النمساوي كان مشغوفا لا بالاداب الشرقية فحسب بل بتأريخ الشرق على العموم، وقد نشر موَّلَفَاتُهُ الأولَى في هذا المضار عند اقامته في استانبول حيث حصل على كثير من الوثائق المفيدة لتأريخ الدولة العثمانية، والف نتيجة لـذلك التحصيل كتابا عن دستور الدولة العثمانية وسياستها Des Osmanischen Reiches Staatsverfassung سنة ١٨١٦. وبعد ذلك بسنتين، في ۱۸۱۸ نجده ينشر «تاريخ الحشحاشين» الذي اهداه للمورخ الشهيري. فون ميولر J. von Müller الذي لفت انتباهه الى مسائل تأريخية عندماكان هامر في عنفوان الشباب. وظن هامر ان تأريخ الحشحاشين «سيفتح بابا الى معادن التأريخ الاسلامي المجهولة». ولكن القارئ العصري لايري فيه الا تجربة ضعيفة لايضاح وقائع كثيرة التشاكل لم بمكن في ذلك الزمن ايضاحها لنقصان المنابع وقحط البحاث وعدم توفر الوسائل العلمية. وهامر مُحقُّ في وصفه وضعية المؤرخ الباحث عن اى موضوع فى تأريخ الاسلام حيث يقول :

(إن المؤرخ ليشاهد امام ناظريه سطوة ممالك الدنيا العظيمة وقد انصبت اشعتها في نقطة واحدة الى جانب قوة كل من الدول المتعددة وقد توزعت في الف شعاع، وانه لبرى السير الاسطورية لأقدم المالك الى جانب ادق التواريخ، لاحدثها، كما يبدو امامه عهد الجاهلية قبل بعث الرسول، وايام المعرفة والهداية بعده، كل ذلك الى جانب معجزات الفرس، وبطولات العرب، وروح المغول المدمرة التي اجتاحت اطراف العالم، وحكمة العثمانيين في اقامة دولتهم وتدعيمها ...»

ولما كان هامر طالبا في المعهد الشرقي أخذ بمطالعة «كشف الظنون» لحاجي خليفة الاديب التركي (المتوفى المحلومات) وكرر مطالعة هذا الكتاب مرارا ثم اضاف على المعلومات التي حصالها من الكاتب التركي المتبحر ماجمعه من الوثائق الرسمة والمخطوطات فكتب «تاريخ الدولة العثمانية» وهو عشرة مجلدات، ولكنه صنف ايضا خلاصة ذات اربعة مجلدات لهذا التأليف العظيم الذي مازال ذا قيمة واهمية الى الآن لانه يحتوى على اخبار لا توجد في مؤلفات اخرى بيد ان اسلوبه صعب جدا، كثير التشبهات مؤلفات الحرى بيد ان اسلوبه صعب جدا، كثير التشبهات يشبه اسلوب المؤرخين العثمانيين. ومع ذلك فقد بدى في

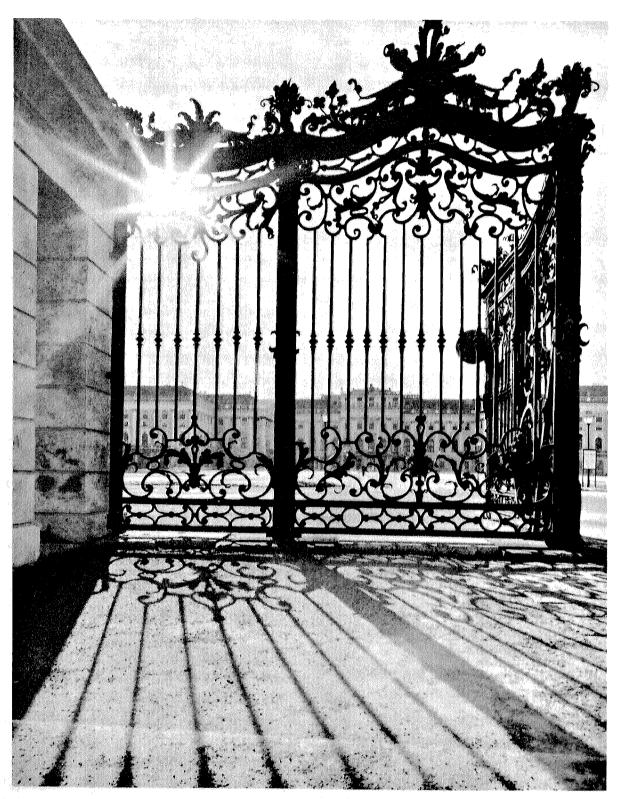

فينا: الحوش الكبير لقصر شونبر ون Schönbrunn (المبنى بين عامى ١٦٩٤ و ١٧٧٥). قصوير: هاينس برناتسيك، ووكارا بروك، نمسًا.

المانيا بطبع واصدار جديد لهذا التأريخ سنة ١٩٦٣. وفى الفترة نفسها جمع هامر سير الخلفاء والامراء والملوك الكبار ونشر خمسن منها فى «ايوان الصور لحكماء المسلمين الكبار فى القرون السبعة الاولى للهجرة» Gemäldesaal يعالج فيه مفصلا سير الملوك المشهورين فى بلاد الاسلام، مبتدئاً بسيرة الرسول الى ان ختم كتابه (وهو ٢ مجلدات، نشر بين العامن ١٨٣٧ و ١٨٣٩) بسيرة قلاوون المصرى. ولكنة كف عن معالجة تاريخ الاسلام باسره معترفا

«ان عروق الذهب والكنوز الحفية فى تاريخ العرب والفرس والاتراك العثمانية والتبر ليست معروفة معرفة كافية والنهب الحام الذى تحتويه هذه الكنوز لم تجر عليه لحد الآن عمليات الغربلة والتصفية بشكل يدعو الى الراحة ولم تفصل الجواهر الثمينة بعد من التربة الملتصقة بها ولم يصقل بعد جيدا بحيث يمكن ان يولف منها الآن عمل فى تاريخى عظيم.»

ومع ذلك تجاسر هامر على تأليف تأريخ للاولاد مونكه سبط جنكر خان الذين اشتهروا باسم «السلالة الذهبية» في القبجق في جنوب روسيا؛ وسبب هذا المؤلف الذي صنفه هامر اجابة لمسابقة علمية اقامتها الاكادعية الامبراطورية الروسية مناقشيات طويلية ومعارضيات قبيحية بين هامر وزملائه الروس الذين رفضوا الكتاب تماما ولم يعتبروه جديرا بالجائزة الموعودة. ولم تمنع تلك النتيجة الحزينة العالم النمساوى من ان يكتب رسائل اخرى فى تأريخ الاتراك والتتر، منها تاريخ الايلخانيين فى ايران (١٨٤٢) وتأريخ ملوك القريم (١٨٥٦). وترجم أيضاً تأريخ وصاف المؤرخ الفارسي المشهور بصعوبة اسلوبه المزهر المسجع. هذا والكتب المذكبورة كلها لا تستحق الذكر الالأنها شاهدة على اجتهاد هامر الذي لم بهتم بمشكلات المتون ولا بانتفاء وجود المصادر الكافية لأضاءة ظلمات هذه الادوار التأريخية غير المعروفة بل كتب ماكتب كأن القلم محرق اصابُّعه وكَّان لا يضيع وقتا في تنظيم مؤلفاته ٰ اوَّ في تصحيحها ولم يقبل اي نقد لطريقته العلَّمية.

إن ماذكرناه من الكتب حتى الآن هي الكتب الكبرة الحجم، ولكن هامر ألف علاوة عنها رسائل غير معدودة في مسائل محتلفة، في البيزرة وفي الموسيقي الشرقية، في دين ميتراس الايراني وفي الفرسان الرهبان، ولم يهمل تاريخ وطنه النمساوي ولا الادب الاوروبي في منشورا ته التي تكون في الواقع مكتبة خاصة ذات مئات الرسائل .... ادعى هامر انه لم يعرف الطموح ولا الغيرة الشخصية وانه لا سبب لفعاليته العظيمة الا الهمة العليا وحب العلم. وقال اخرون انه كان محب المناقشات والتفاخر حتى أن هذه

الاوصاف غير المحمودة افقدته كثيرا من اصدقائه. ومثال مشهور لهذه الغيرة هو مناقشته مع تلميذه ريوكرت السابق ذكره حول تلفظ بعض الكلمات الفارسية، وايضا لان ريوكرت قد وفق في ترجمة باعشة الحيرة لمقامات الحريرى؛ وان كان هامر قبل هذه الترجمة الشعرية المسجعة لأول وهلة بيد السرور ونظم فيها رباعيا معبرا عن تمنيه الخالص بان هذا الكتاب سيطبع بالذهب على البردى، الا انه قام بعد مدة بانتقاد نفس الترجمة وبتوجيه اشد الوان الملامة للمترجم العبقرى مدعيا انه نفسه ابدع الاسلوب المسجع في الأدب الالماني وان ريوكرت غير معنى الكلمات والتعابير لاجل مقاصد جمالية ...

ولكن علينا ان نعترف ان هامر كان يمد مواطنيه وتلامذته كل عون اذا ارادوا درس الشرقيات والتحصيل على معلومات فى مواضيع شرقية. كما قال فى رباعى له، مشيرا الى معنى اسمه هامر وهو «مطرقة»:

Ich bin genennet Jussuf Hammer, Doch heiss' ich nicht für alle gleich: Den Freunden Jussuf in der Kammer; Die Feinde trifft des Hammers Streich.

> وسميت يوسف ذا المطرقة ولكن اسمى ليس سواء: فنى الدار بين الاحبة يوسف لكن على الخصم تهوى المطرقة.

واجاد احد المستشرقين الالمان وهو آلوارد Ahlwardt (١٩٠٩–١٨٢٨) في مقالته عن خلف الاحمر حيث يصف ترجمة هامر لقصيدة هذا الشاعركثمرة من اثمار خياله، لما اعترف بخصوصية هامر قائلا:

الكان هدفه أن يفهم الشرق من جميع نواحيه وأن يقود العالم الاوروبي لادراك الشرق كما انطبع في عقله. هذا يفسر لنا سر نشاطه الفذ والدافع الداخلي لاقتباسه المعارف والسعى الى اطلاع الغير على المعلومات وهذا سبب انتاجه الخصب لكتب كبيرة وسبب كده وعمله المتواصل دون كلل طالماكان في حيز النهار».

ومع كل اخطائه اللغوية و النحوية، ومع ان اكثر مؤلفاته العلمية لم تثر الا نقد المستشرقين الشديد، فانه يجب على القارئ الاعتراف انه لا يوجد مستشرق في تأريخ الثقافة الألمانية أثر في ادب عصره تأثير هامر الذي وفق الى الهام شاعرنا الاكبر بغناء اشعاره الخالدة في ديوانه الغربي ـ الشرق.

وقد ضربت حكومة النمسا وساما تذكاريا لهامر، منحوتا عليه إنه وصل بين آسيا واوروبا

# ائحاث هاياريش بارت (1111 - 071)

### بقالم: الأستاذ فيلكس فرانكه

ولد هاينريش بارت البحاثة والرحالة الألماني عام ١٨٢١، وتوفى عام ١٨٦٥، وقد نشرت دار نشر فرانس شتاينر بڤيسبادن في عام ١٩٦٧ كتابًا تذكاريًا لمناسبة مرور مائة سنة على وفاته. ومع أن بارت كان يكثر من التجول والترحال في الأناضول وأوربا الشرقية والجنوبية وقد ألف عن رحلاته ما ألف من الكتب والمقالات، فسياحته الاكثر شهرة هي الرحلة التي قام بها فى افريقيـا بين عـامى ١٨٤٩ و ١٨٥٥، وإلى جمع فى اثنـاءهـا معلومات كثيرة حــول تاريخ أهــل إفريقيــا الشمالية والمركزية وعاداتهم وتقاليدهم كما أنه جمع الأخبار الجغرافية والمتعلقة بالعلوم الطبيعية على العموم وهذآ أول كتاب ألف في أوربا حول هذه المنطقة غير المعروفة.

ونظن ان اكتشافات بارت في افريقيا وملاحظاته في حضارة السكان المسلمين في منطقة تشاد والنيجر مهمة جدا في يومنا هذا حينًا نشاهد الاسلام في افريقيا ينتشر ويزداد قوة. لذلك نود أن نقدم لقرائنا ورقة من تاريخ الاكتشافات الألمانية في أفريقيا الغربية والشرقية.

وعلى القارئ ألا ينسى أن كلمة «السودان» كانت تستعمل في زمان بارت لتشير الى المنطقة المركزية في افريقيا، اي ما يلي تشاد حتى مملكة نيجيريا غربا ومالى شهالا، ولم تطلق أبداً على السودان الذى نعرفه اليوم!

عن كتاب: Heinrich Barth. Ein Forscher in Afrika. Leben · Werk · Leistung. Herausgegeben von Heinrich Schiffers. Franz Steiner Verlag, Wiesbaden 1967.

عندما جاب هاينرش بارت Heinrich Barth في منتصف القرن الماضي ربوع السودان وراح يستكشف بقاعه، لم تكن هذه البلاد الواسعة معروفة جيداً في اوروبا ولاتاريخها القديم والحديث ولاأوضاعها الاجتماعية والثقافية المعقدة. وكان علم اللغات الشرقية لا يزال حقلاً علمياً فتياً، كما استطاع بارت أن يعتمد في حالات قليلة جداً على أبحاث ودراسات تمهيدية سابقة. فقبل بارت كان الرحالون قد اخترقوا افريقيا حتى أواسطها. ولكن وبارت يتفوق عليهم جميعاً كعالم حق. فقد جمع ما بين البحث النظرى والعملي على أحسن وجه. ۱ ــ سیرته

> ولا نعرف الشيئ الكثير عن دراسات بارت الشرقية. فكما كتب ستانلي لين\_بول Stanley Lane-Poole عن حياة

حميه، المستشرق المعروف والمعاصر لبارت، إدوارد ويليام لين Edward William Lane ، فقد قام صهر بارت، شو برت Schubert ، بكتابة سيرة حياة حميه بارت. وفيها عدا خبراً مختصراً مفاده أن بارت كان قد درس مدة اربُّعة أشهر على يدى استاذ للاستشراق في لندن، فاننا لا نعرف شيئاً اكثر من ذلك عن دراسته الشرقية. وكان بارت على صلة بعدد من المستشرقين: كجون نيكولسون John Nicholson في بنريث Penrith في بنريث ورالفس Ralfs. ولا نعرف كان قد تعرف أيضاً على لين Lane في انكلترا. وكان بارت قيد قرأ كتابه «عادات وتقاليد المصريين الحديثين» Manners" and Customs of the Modern Egyptians" اللذي كتبه بعد أن أقام عامين في مصر، كما أشار إليه واقتطف منه في كتابه «رحلات في افريقيا» Reisen in"



تصوير هايار يش بارت Heinrich Barth

: عن كتاب Frühe Wege zum Herzen Afrikas Turris-Verlag, Darmstadt, 1969

يكون اكثر ملاءمة لمناخ البلاد، كما يبدو فى نظر أهل البلاد اكثر حشمة من ملابس الأوروبيين. وبل تبدو بعض التصرفات فى حياة الاوروبيين اليومية عملا مشينا فى نظر المسلمين، بحيث أن الرحالة المنفرد الذى لا حول له من نظر المسلمين، بعيث أن الرحالة المنفرد الذى لا يخلو من النبل، سيكون بعيداً عن الحكمة إذا رفض التكيف بمذا الخصوص لمشاعر أهل البلاد وأعرافهم ... ومن الجهة الاخرى فان بعض عادات المسلمين مليئة بالورع الحقيقى، بحيث اننى اعتقد أن الرحالة المسيحى يستطيع أن يتكيف بازائها دون أن يؤثر بذلك على خلقه المسيحى بأى شكل من الأشكال.»

أما ما يتعلق بدراسات بارت الشرقية، فقد كان، بوجه عام، وعلى ما يبدو، عصامياً. وكانت اللغة العربية بالنسبة له وسيلة للتعرف على البلاد وأهلها. ولو استخدم اللغة العربية الفصيحة فى السودان لما استطاع التفاهم مع أهل البلاد، حيث أن السكان المسلمين لم يكونوا يتمتعون بوجه عام بمستوى ثقافى رفيع. ولذا فقد كان عليه أن يتعلم اللهجة العامية للوصول إلى غايته. وكان بوسع

"Afrika ويتشابه الباحثان كثيراً في موقفهما الذي ينطوى على احترام الحضارات الغريبة عليهما. وفي مقدمة كتاب لين المذكور، يقول المؤلف (ص. XX): «لقد عاشرت المسلمين من جميع طبقات المجتمع بوجه خاص: فكنت اعيش كما يعيشون وأتكيف لعاداتهم العامة؛ ولكي أجعلهم يألفونني ويتخلون عن أي تحفظ تجاهي في كل موضوع، فقد كنت اظهر موافقتي لهم في الرأى كلما سمح ضميري بذلك، وكنت، في أغلب الحالات كلما سمح ضميري بذلك، وكنت، في أغلب الحالات الاخرى، أتحاشي التعبير عن مخالفتي في الرأى، كما أتحاشي القيام بأي عمل من شأنه أن يثير اشمئزازهم؛ فكنت المعنع عن تناول الطعام الذي يحرمه دينهم، وعن احتساء الخمر، وما شابه ذلك؛ كما كنت اتجنب العادات التي الطعام.»

وبطريقة مشابهة لذلك يتحدث بارت فى مقدمته (ص XXIX وما تلاها)، فيقول إنه يرى أن من «الفطنة أن اتكيف فى الملابس والأمور الأخرى لعادات أهل البلاد، وذلك بارتدائى زياً نصفه عربى ونصفه سودانى،



عقد وقع علیه هاینریش بارت مع ملك «بورنو» Borno فی ۳ سبتمبر

عن كتاب : Frühe Wege zum Herzen Afrikas Turris - Verlag, Darmstadt, 1969

بارت التفاهم بدون جهد بالعربية. وبمناسبة مثوله بين يدى السلطان عبد القادر في ميسينيا، يكتب بارت(١): «ألقيت كلمتي بالعربية، بينا راح صديقي الأعمى سمبو يترجم حديثي إلى لغة البغرمي كلمة كلمة، كما كان يعطيني إيماءة بين حين وآخر، كلما بدا له أنني استخدمت تعابير قوية جداً. «أما هذه «التعابير القوية جداً» فهي على ما يبدو اصطلاحات لغوية من العربية الفصحي، ممزوجة باللغة العامية، كانت تبدو مثيرة جداً لمترجمه.

وبالإضافة إلى العربية كان بارت يتحدث كذلك لغات الفوليه والهاوسا(٢) والكانورى(٢). ورغم موهبته الكبيرة لتعلم اللغات فانه لم يقم بنشر النصوص العربية التي جمعها وإنما كلف المستشرقين المذكورين أعلاه بذلك. وبطبيعة الحال فان تصحيحات بارت لهذه الترجات التي كلف بها غيره لم تكن صحيحة دائماً؛ كما أن الوثائق

والإيصالات التي كتبها بارت بالعربية لا تخلو أحياناً من اخطاء تتنافي وقواعد اللغة العربية. ولكن بارت كان على أي حال قادراً على قراءة كتابات ومؤلفات الجغرافيين والمؤرخين العرب وكذلك المخطوطات التي ذكرها، كتزيين الورقات (١)، وتاريخ السودان (١)، والانفاق الميسور (١) مثلا، قراءة فاحصة نقادة ومتمكناً من تقييمها لأغراض أبحاثه الحاصة – وهذا مجهود لا يجوز الاستهانة به. وهناك عدد قليل من الرحالين العلماء الذين يستطيعون أن يتباهوا بميزة اتقان اللغات العلماء الذين يستطيعون أن يتباهوا بميزة اتقان اللغات ونذكر في هذا المجال بوجه خاص المستشرق ماكس وللدي عين عام ١٨٩٤ رئيساً لبعثة استكشافية إلى بحيرة الذي عين عام ١٨٩٤ رئيساً لبعثة استكشافية إلى بحيرة تشاد، والذي أشاد في كتابه «رابح ومنطقة تشاد»

<sup>. 1</sup> A A & & & R. i. A. ( &

<sup>.</sup> ۲ + ۲ 6 4 (R. i. A. (0

<sup>. 1</sup> A A . & . R. i. A. (7

۱) Reisen in Afrika (۱) المحلد ۳، ص ۳۷۰.

<sup>. \$ \$ 1 6</sup> R. i. A. (7

<sup>.</sup> YOA ( F ( R. i. A. ( T

(Berlin 1902) "Rabeh und das Tschadgebiet" أعمال بارت و اكتشافاته (۷).

لقد قام بارت بتصحيح كثير من التصورات الحاطئة عن السودان. ولم يستفدّ من أبحاثه واكتشافاته حقلا الجغرافيا والاثنولوجيا فحسب، وانما أفاد الاستشراق من ذلك بنفس القدر. فلم يبحث أحد من قبله تاريخ الإسلام في السودان كما فعل هو. ولكن كتابه «رحلات في افريقيا» لا يعتبر مصدراً لا ينضب بالنسبة للمؤرخ فحسب، بل وكذلك بالنسبة لعالم اللغة بين المستشرقين. ولو اعتبرنا الأمر من وجهة نظر البحث العلمي الحديث فان لدينا اليوم، وخاصة في علم اللغة، معرفة تفصيلية اكثر دقة. وقد زادت المصادر الحديدة المكتشفة في عشرات السنين التالية من معرفتنا هذه. ومن الجهة الاخرى، لا بد أن نأخذ بنظر الاعتبار أن بارت أراد نتيجة الالحاح الشديد من جميع الجهات أن ينشر كتابه «رحلات فى افريقيا» فى أسرع وقت ممكن ــ فقد طبع عمله المكون من خمسة مجلدات بعد عودته بعامين، بل إن النسخة الانجليزية من موالفه ظهرت قبل ذلك. ولذا فان بعض الأمور التي تستحق اهتماماً اكبر لا تظهر إلا في الهوامش. ليس الغرض من هذه الدراسة سد الثغرات الموجودة فى تفاصيل بارت بطريقة منظمة، ولا تصحيح هذه التفاصيل حيثًا يبدو ذلك ضرورياً. إذ يجب أن ينظر إلى عمل بارت أولا من زاوية عصره، وإنه لمن غير المجدى قياس هذا المؤلف بمقياس غير المقياس التاريخي. وسأقتصر فها يلي على معالجة الحقلين الذين يعتبر استكشافهما عَلَى يدى بارت ذا أهمية قصوى بالنسبة للاستشراق، واعنى بهما: تاريخ الإسلام، وانتشار اللغة العربية في السودان.

## ٢ ــ الدراسات الحاصة بالاسلام والمسلمين في السودان

عند ذكر كلمة الاسلام، يجب أن نميز هنا أمرين مختلفين: الإسلام كدافع تاريخي سياسي، والإسلام كنظام ديني. ومنذ بدايته الأولى انطبع الإسلام بصلة قوية بالحياة الدنيا. فلم يكن الدين الجديد مجرد «صراط مستقم» يسير عليه المؤمن بثقة وأمان إلى سعادة الآخرة وجنة الحلد فحسب، وانما تعهد بالاهتمام بحياة المؤمنين الدنيوية ونظم علاقاتهم ومعيشتهم الاجتماعية بنظم وقوانين

دقيقة. وكانت المجتمعات الاسلامية الفتية منظمة تنظيا شديداً، كما أنها شكلت، بالنسبة للخارج على الأقل، جبهة موحدة — وصارت بذلك سلاحاً قوياً تجاه شعوب كانت وهي في ذروة تطورها مهاسكة تماسكاً ضعيفاً بفعل تقاليد قديمة، مما أدى الى انهيارها أمام موجة الفتح الاسلامي.

وتمت الفتوحات الاسلامية بصورة عاصفة في شمالي أفريقيا التي اعتنقت دين الفاتحين بسرعة. وبلغ سلطان الفاطميين في القرن العاشر من فلسطين حتى المغرب الاقصى. أما في اتجاه الجنوب، نحو قلب افريقيا، فقد كان تقدم الاسلام ابطأ بكثير. وظلت ممالك سونغاى وغانا وكانم القديمة ــكما ظلت غيرها أيضاً ــ في مأمن من التغيرات السياسية الجارية في شالي افريقيا، تحميها صحار يصعب اختراقها. غير أن التجار والرحالين خلقوا شيئاً من الاتصال منذ القرن التاسع بين العرب في الشمال والسكان السود في داخيل القيارة آلأفريقية. ولكن الغزوات الحربية لم تبدأ إلا بظهور المرابطين. وكان هؤلاء من البربر القاطنين في الصحراء الكبرى من قبائل اللمتونه، التي أخذت تزيد من عنف غزواتها الحربية باسم الجهاد في سبيل الله وتحت راية الدين الجديد. وأقام هؤلاء على امتداد الحدود الحنوبية للبقاع التي فتحوها لدين الإسلام حصوناً وروابط(٨) عسكريّة، كانوا يتدربون فيهـا تدريباً دينياً وعسكرياً، وكانت تخدمهم كقواعد ينطلقون منها في غزواتهم للبلاد المجاورة.

وحتى أيام حياة بارت كان بعض العرب في هذه البقاع يتفاخرون بكونهم من نسل المرابطين، ويذكر بارت نفسه كيف أنه قابل عربياً زعم أنه سليل بربر اللمتونه المذكورين(٩): «... وبعد ذلك قابلتنا فئة اخرى من المسافرين، كان بينهم رجل لمتونى، وهو مغربى، مزيج من دم عربى وبربرى من قبيلة اللمتونه القديمة، التي، بعد أن كانت في الماضي تشكل العنصر الرئيسي للمرابطين بعد أن كانت في الماضي تشكل العنصر الرئيسي للمرابطين الأقوياء، استوطنت الآن في مجموعات صغيرة على شاطئ المحيط الأطلسي.»

ويخبرنا بارت كذلك أن سلالة هذه القبيلة البربرية تعيش منفصلة عن بقية السكان، في أماكن سكنية خاصة. وبلغ بارت أثناء ركوبه في الصحراء أحد مرابع «المرابطين» ويقول حول ذلك(١٠): «وكنا قد قطعنا ميلين في هذا

لقد النيت البعثة الاستكشافية لأسباب تكنيكية وسياسية؛ غير أن
 الكتاب يعتمد على أخبار الرحالين إلى افريقيا الوسطى الموجودين في مصر.

٨) جمع (رباط) وهذا هو أصل تسميتهم.

<sup>, 777 ( ¿</sup> R. i. A. (9

<sup>. 404-404 (1 (</sup>R. i. A. (1.

الوادى عندما نزلنا في مكان فسيح مكشوف محاط بأشجار الأبيسكا الخضراء. وكان يقع في الجانب الآخر من تين طرح عوده، وهي قرية المرابطين أو الأينسلمين، وهي تمتد في صف طويل على إمتداد الهضاب المنخفضة عند بداية السلسلة الجبلية. وتتألف القرية من حوالي المائة منزل، وهي في الغالب اكواخ بنيت من الأعشاب وسعف النخيل، بينما لم يبن إلا القليل منها من الحجر. ورغم صغرها، إلا أن القرية هامة بالنسبة للمواصلات بين أشمالى أفريقيا ووسطها، تلك المواصلات التي لا تتم إلا بحاية اعتبار أولئك الرجال العلماء المتدينين وذلك بأمان يثير الدهشة إذا ما اعتبرنا الطبيعة الوحشية اللصوصية التي يمتاز بها سكان هذه البقاع ... ورغم أن الأينسلمين يسمون أنفسهم «أتقياء ورعين»، إلا أنهم لم يحرموا أنفسهم من حاجات هذا العالم؛ بل على العكس من ذلك، فهم يحافظون على حياتهم ووجودهم بطموحهم، ومكائدهم وتصرفاتهم العامة بحيث يمارسون تأثيراً هاماً على أوضاع البلاد.»

وفي مكان آخر يصف بارت خلف المرابطين المزعومين اولئك على الشكل التالي(١١): «وكانت ثياب اغلب الرَّجال بيضاء كذلك، ولكن اكثر صفة مميزة لهم كانت أن كثيراً منهم كانوا يرخون شعورهم في جدائل أطويلة. وهذه علامة على أنهم من الأينسلمين، أو المرابطين (أى الأولياء)، وهي صفة يدعونها لأنفسهم رغم عاداتهم البعيدة عن الصرامة والتزمت. ورغم أنه لا مدرسة لهم، إلا أنهم فخورون بتنصيبهم معلماً في مسجدهم الذي لا حاجة به أن يكون فخماً عظيماً.»

ولكن لنعد من النسل إلى المرابطين الاصليين في القرن العاشر الذين خضعت لغزواتهم وما تلاها من غزوات ممالك سونغاى وغانا وكانم القديمة. واعتنق رعايا هذه المالك الوثنية العقيدة الجديدة – رسمياً على أي حال – سواء أتم ذلك بالاختيار أم بالقسر أم بالانتهازية. ونحصل على خبر حول ذلك في تاريخ البربر(١٢) لابن خلدون(١٣). وبحث بارت باهتمام وعنآية كبيرين التاريخ المتحرك للمالك القديمة فى السودان واثبت جداول إجالية ادرجت فيها الاحداث التاريخية في السودان الغربي من أول آخبار المصادر التاريخية حتى العصر الحاضر بشكل واضح شامل. المصادر: واستخدم بارت كمصادر لتاريخ السودان القديم أعمال المؤرخين والجغرافيين العرب بالقدر الذي كانت

.099 (1 (R. i. A. (1) ۱۲) النص مقتطف من الترجمة الفرنسية: Flistoire des Berbères, Paris 1927, II, 110.

منشورة فيه في عصره. وهي مؤلفات ابن حوقل(١٤)، والبكـرى(١٠)، والإدريسي(١٦)، وابن بطوطة(١٢)، وابن سعيد(١٨) والوزان الزياتي(١٩).

وإلى جانب هذه الأعمال النموذجية فقد استخدم بارت كمصادر له مؤلفات «رحالي القرن الرابع عشر»(٢٠) إلا أنه لا يذكر المؤلفين ولا عناوين الكتب مع الأسف.

إن ابحاث بارت في تاريخ السودان ذات قيمة لا تقدر لأنها تعتمد إلى حد بعيد على مصادر مخطوطة لم تنشر بعد وكانت مجهولة في اوربا تقريباً. وقد قام بارت بفحص النصوص ومقارنتها وبالتدقيق في صحة معلومات الجغرافيين العرب وبتقديم افتراضات وتعليلات وتصويبات حيثما اعتقد بوجود تناقض أو اختلاف في المعلومات. أما هذه المخطوطات فهي ما سبق وذكرناه: «تاريخ السودان»، و «تزيين الورقات بجمع بعض مالى من الأبيات»، و «الآنفاق الميسور في تاريخ بلاد تكرور».(٢١)

ولم تتح لبارت أثناء رحلته في افريقيا امكانية دراسة المخطوطات في جميع تفاصيلها. ولو أخذنا بنظر الاعتبار الظروف الصعبة التي احاطت به للتمكن من القاء النظر على هذه المخطوطات لدهشنا لاقتطافه منها وتقييمها بهذا التفصيل والتوسع. وهذا ما يفسر أيضاً الاخطاء التي وقع فيها بارت بسبب اسراعه في الاطلاع على المخطوطات، وهمي الاخطاء التي سنتعرض لها فيما بعد.

«تاریخ السودان»: \_ یکتب بارت فما یکتب حول هذأ المؤلف(٢٢): «قبل سفرى في مناطق النيجر لم تكن تعرف أية معلومات تتعلق بتاريخ هذه البقاع المتسعة الهامة، باستثناء بعض الاوضاع المتفرقة القليلة التي جمعها الجغرافي الانجليزى الرفيع العلم والحاد النقد ويليام ديسبوروكولى William Desborough Gooley بكثير من النبوغ مما

١٢) المتونى في ١٤٠٦/٨٠٨ – تاريخ الأدب العربي ٢٤٢ ، ٢٠٢٢. ۱٤) المتونى حوالى ٩٩٧.

۱۵) المتوفى S I ، GAL ، ۱۰۹٤/٤۸۷ ، ۵۷۰

<sup>. \$</sup> VA 41 4 GAL - 110 \$ / 0 \$ A (17

۱۷) المتوفى ۱۳۷۹/۷۷۹ – II، ۱۳۵۹، ۲۰۲.

۱۸) كما ورد في أعمال ابي الفداء المتوفى II ، GAL - ۱۳۳۱/۷۳۲ ، II،

غ غ ؛ و عند ابن خلدون ؛ و عند المقريزي المتوفى ه \$ 4 / / 4 \$ 1 - GAL ، II > A7.

۱۹) المعروف بـ «ليو أفريكانوس»؛ المترفى حـوال ٥٥٠ – GAL، Descrittione del I' ؛ ويرجع بارت كثيراً إلى كتابه: 'Descrittione del I' ، ، S II Africa".

<sup>.10 (</sup>I (R. i. A ("

۲۱) قام بنشره C. E. J. Whitting في لندن عام ١٩٥١.

R. i. A. (۲۲) هم تلاها.

أوجزه واستقاه استاذى ومعلمي الممتاز كارل ريستر Karl Ritter من البكرى، وتاريخ ابن خلدون، ورواية. ليو الغامضة المشوشة عن الإيشيا الكبير ومن تلميح موجز جداً عن احتلال مولاي أحمد الذهبي لتمبوكتو وجارو مما أورده بعض الكتاب الاسبان(٢٢). ولكنني كنت محظوظاً جداً إذ سنحت لى فرصة الاطلاع على تاريخ مملكة سونرهاى الكامل ابتداء من اول آثار الوثائق التاريخية المسجلة حتى عام ١٦٤٠ من تاريخنا الميلادي. ولكن الظروف حالت لسوء الحظ دون حصولى على نسخة كاملة من هذه المخطوطة التي تشكل مجلداً من حجم رباعي ضخم، وكان بوسعى فقط خلال الايام القليلة التي اتبحت لى للاطلاع على هذا المؤلف اثناء اقامتي في غاندو أن اقتطف نصوصاً قصيرة من فصول الكتاب التي بدت لى الاكثر أهمية من الناحيتين التاريخية والجغرافية.

وكما تذكر المعلومات الاجاعية التي يدلى بها علماء بلاد النيجر فان سجلات سونرهاى السنوية هذه قد ألفها رجل كبير المنصب اسمه أحمد بابا تحت عنوان: «تاريخ السودان»، كما يذكر اسم هذا الرجل في الكتاب بصيغة الغائب فقط. ويبدو وكأن يدآ اخرى سجلت معلومات إضافية في الكتاب، ولكنبي لا أستطيع الإدلاء برأى اكيد حول هذا، حيث لم يتسع الوقت لى لقراءة القسم الأخير من المؤلف بما يستحقّ من انتباه وعناية.»

وفي مكان آخر يكتب بارت حول «تاريخ السودان»(۲۱): «لقد وجه انتباهي إلى هذا المؤلف التاريخي في بادئ الأمر صديقي عبد القادر في سوكوتو ولكن دون أن يتمكن من اشباع فضولى. والآن امضيت ثلاثة أو أربعة أيام وأنا استمتع باقتطاف المعلومات والمقاطع التاريخية الهامة من هذا المؤلف، بحيث حصلت على فكرة جديدة تماماً حول التطور التاريخي للمناطق الممتدة على النيجر الأوسط، التي اتجه إليها تجوالي وكشفت أسفارى النقاب عنها وأثارت في أكبر اهتمام حي. فقد أيقظ الكتاب أمام عيني وبخطوط واضحة جليلة سطوة مملكة سونرهاى السابقة التي لم أكن أفقه شيئاً عنها في السابق، ولم آسف لشيُّ أُسنى لعدم توفر الوقت الكافي لدى لنسخ المخطوط بكامله، بحيث اكتفيت باقتطاف المقاطع التي بدت لي الأهم من الناحية الجغرافية والتاريخية دون أن اتمكن من اعارةً الاهتمام الكافى للترابط الخارجي بين هذه المقاطع.»(٢٥)

أما مؤلف هذا الكتاب فليس أحمد بابا(٢١)، كما اعتقد بارت خطأ(۲۷)، وانما تلميذه السعدى من تمبوكتو(۲۸). ويحتوى الكتاب اخباراً هامة عن شعوب السودان، السونغاي، والميللي والطوارق(٢٩).

تزييمن الورقات: \_ إن موالف هذا العمل هو عبد الله(٣٠)، أخ غير شقيق للمصلح الكبير عثمان بن فوديو. وبعد وفاة هذا عام ١٨١٧ ورث عبد الله المناطق الغربية لمملكة فولبه. وتزيين الورقات هو موجز لتاريخ مناطق فولبه هذه. وعندما مكث بارت في ربيع عام ١٨٥٣ في سوكوتو وقعت بين يديه مخطوطة لهذا المؤلف. ويكتب حول ذلك(٣١): «وخلال هذه الفترة كلها كنت اقضى اوقات فراغي بقراءة نصوص مخطوط اتاح لي أول اطلاع على تاريخ الجزء الغربي من مناطق فلاني هذه. أما المؤلف فهو عبد الله، الحو عثمان، المصلح، الذي حصل على الجزء الغربي من المنطقة المفتوحة كنصيب له. ومع أنّ الكتاب (۲۲)، الذي عنوانه «تزيين الورقات»، يحتوى بالإضافة إلى مادة ديلية كثيرة، على بعض المعلومات التاريخية الهامة، إلا أنه لم يكف مطلقاً لارواء ظمئى الشديد إلى المعرفة.» وخلافا لهذا القول، فان المؤلف موجز تاريخي يعالبج تاريخ مملكة الفول سوكرتو منذ عام ١٧٨٤، بينا لا تلعب المادة الدينية فيه، كما يقول ۲۲)A. Brass)، إلا دوراً ثانوياً مع الأسف.

الانفاق الميسور: \_ إن هذا المؤلف التاريخي الذي كتبه محمد بيللو، أحد أبناء عثمان بن فوديو، كان قد نشر بصورة مقتطفات على يد A. V. Salame مع ترجمة انجليزية في كتاب Denham-Clapperton: «قصص الرحلات والاكتشافات في شهالي ووسط أفريقيا، لندن، ١٨٢٦، كملحق على الصفحة ١٦٦٠.

(1944).

Cooley, Negroland of the Arabs, 1841. (17

<sup>.</sup> Y. Y & IV & R. i. A. (TE

٢٥) المكان نفسه.

۲۲) المتونى بعد ۱۲۰۱/۲۰۲۱ - GAL - ۱۲۰۱/۲۰۲۱ وما بعدها. Becker, Zur Geschichte des östlichen : راجع، بيكسر (۲۲ Sudan, Der Islam I, 166.

۲۸) ذیل الدیباج. ۲۹) بعد آن نشر المخطوط علی شکل مقتطفات، کما سبق و ذکرنا، قام O. Houdas بالتعاون مع E. Benoist بنشر العمل بكامله عام ١٨٩٨ مع ترجمته الفرنسية: . Publ. de l'Ecole des langues or. viv. XII, Documents arab. rel. à l'histoire du Soudan I). کذلک II ، GAL) ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ،

۲۰) المتوفى عام ۱۸۲۹ – GAL ، ۱۸۲۹ ، ۲۰

<sup>. 1</sup>AA (IV (R. i. A. (T)

٣٢) قارن A. Brass المخطوطين الموجودين في مكتبة خاصة ثم نشر و ترجم اجزاء مقتطفة منهما في مجلة Der Islam المجلد ، ١، الصفحات ١-٧٣

٢٢) المصدر نفسه، ص ١٠.

"Narrative of travels and discoveries in Northern and Gentral-Africa".

وقد اتيحت لبارت الفرصة في سوكوتو أيضا لدراسة المؤلف بكامله. وهو يكتب حوله (٢١): «بكثير من الجد سعيت إلى الحصول على كتاب بيللو وعنوانه: «الإنفاق الميسور في فتح بلاد التكرور»، وهو الكتاب الذي أوصاني به بكثير من التوكيد صديقي الفقيه عبد القادر في كتسنا؛ ولكنه لم يصل إلى إلا قبل مغادرتي المدينة ببضعة أيام. وعندها وجدت أن القسم الاكبر من محتوياته الذي يحمل أهمية تاريخية أو جغرافية ينطبق على الوثائق التي يحمل أهمية تاريخية أو جغرافية ينطبق على الوثائق التي أحضرها الكابتن كلابرتون من رحلته الأولى والتي قام السيد سالام بترجمة جزء منها كملحق لقصة تلك الرحلة الهامة على الدوام.»

ومن المحطوطات العربية فان «تاريخ السودان» يعتبر أهمها جميعاً كمصدر لتاريخ شعوب السودان كما أن بارت قد اهتم بمعالجتها بتفصيل خاص.

واعهاداً على مؤلفات الجغرافيين والمؤرخين العرب تمكن بارت بوجه عام من تحديد موعد ومكان انتشار الإسلام في السودان على وجه الدقة. فمنذ القرن التاسع ثبت أن الإسلام قد تغلغل في بعض مناطق السودان. ولم يتوقف تغلغل الإسلام في السودان حتى بعد ألف عام من هذا التاريخ. وتاريخ السودان زاخر بالحروب العقائديـــة والاضطرابات التي كانت تشتعل بشرارة التعصب الديني. وبوجه عام يمكن القول بأن الاسلام اصطحب معه تغيرات واضطرابات سياسية. ويصور بارت آخر ثورة دينية كبيرة أصبح شاهداً لتأثيراتها الثورية: وهي حركة دينية كبيرة أصبح شاهداً لتأثيراتها الثورية: وهي حركة عان بن فوديو الإصلاحية(٢٠).

لقد أدى مطلب الجهاد فى الاسلام إلى عيش سكان السودان الوثنيين فى اضطراب دائم. وتويد انطباعات بارت، الذى عاش بين القسمين من السكان، هذا الرأى. وقد أيد الإسلام إقامة دول على اسس سياسية واجتماعية موحدة. إلا أن سكان السودان الوثنيين كانوا مقسمين إلى قبائل وعشائر صغيرة، كانت متخاصمة قيا بينها فى الغالب بحيث لم تكن قادرة على مقاومة المسلمين. وكان هذا هو الموقف عندما ثارت الفولبه فى بداية القرن وكان هذا هو الموقف عندما ثارت الفولبه فى بداية القرن الماضى. ولكن قبل أن نتناول تاريخ السودان فى القرن الماسع عشر، نود أن نذكر شيئاً حول التاريخ القديم كما سجل فى تواريخ المؤلفين العرب.

ومن أقدم المالك الإسلامية في السودان مملكة البورنو. ومن سجل بورنو التاريخي عرف بارت (٢٦)، أن أول ملك لهذه المملكة اعتنق الإسلام كان هوميه (أو أوميه)، ابن عبد الجليل. وقد حكم في الاعوام ما بين ١٠٨٦/٤٧٩ عبد الجليل. وقد حكم في الاعوام ما بين ١٠٩٧/٤٩٥ جديدة. وقد وجد بارت هذه الملاحظة عند الجغرافي العربي المقريزي (٢٧): «وكان اول ملوكهم الذي اعتنق الاسلام محمد بن جبل (٢٨) بن عبد الله بن عبان بن محمود بن ابي ...، وهم يزعمون أنهم من سلالة سيف بن ذي يزير (٢٩) – أنه حدث اختلاط هنا بين أول سيف بيكر (٢٩) – أنه حدث اختلاط هنا بين أول سيف في الإسلام وملك بلالا الأول (٢٠١) والأغلب أن يكون وفوق ذلك فمن التناقض أن يكون اسم والد اول ملك وفوق ذلك فمن التناقض أن يكون اسم والد اول ملك اعتنق الاسلام اسها اسلامياً هو عبد الجليل.

«إن مملكة كانم، وهي في الأصل جزء من مملكة بورنو، كان لها كذلك منذ القدم سكان كثيرون كانوا مسلمين في الغالب».(١١)

ومن أقدم المالك القديمة أيضاً مملكة سونغهاى حيث أن البكرى يتحدث عن تقاليدها الإسلامية (١٤١). وحسب تاريخ السودان للسعدى فان تاريخ الإسلام في مملكة سونغهاى يعود إلى بداية القرن الرابع الهجرى/الحادى عشر الملادى.

وقد تسرب الإسلام إلى السودان من اتجاهات مختلفة: فبالنسبة لغانا نقله المرابطون من قبيلة اللمتونه وغيرها من قبائل البربر(٢٠) من الشهال. وفي المالك القديمة حول بحيرة تشاد يحتمل كثيراً أن يكون الاسلام قد جاء من الشرق من نفس الطريق التي جاء منها البدو القادمين من جنوبي شبه الجزيرة العربية، كما جاء فيها بعد عبر مصر أيضاً من خلال طرق التجارة. وكانت الطريق إلى مكة تمر بمصر. وكما يذكر ابن خلدون(٢٠١) فان مفتى غانا اتخذ عام ١٣٩٧/٧٩٦ طريق الحج التي مرت بمصر

<sup>. 1</sup> A A . IV . R. i. A. ( 18

۲۵) .R.i.A ، ۱۷ ، ۲۵۱ وما بعدها.

٢٦) نفس المصدر، II، ٢٠٩.

Der Islam راجع, Hamaker, specim. catalog. p. 206 (۲۷

<sup>. 171 (1</sup> 

۲۸) قل جیل ... کذلك بارت II، ۲۸۹.

<sup>.</sup> IVI (I Der Islam (TA

٤٠) راجع بارت II، ٣٠٩.

Ibn Khaldoun, Histoire des Berbères II, 109. (109 (1)

٤١٧) بارت، ٧١، ١١٧.

Ibn Khaldoun, Histoire des Berbères II, 64. (17

٤٤) نفس المرجع ص (١١٩).



خريطة لمدينة «ماسينيا» Misciit ، مركز الحكومة فى مملكة باغرى، عام ١٨٥٢؛ ▶ عـل اليسار صورة تخطيطية كما رسمها بارت فى يومياته ١٨٥٢؛ عـلى اليمين نسخة مصححة مطبوعة منها كما نشرت فى كتاب بارت حول سياحته.

حمروف Tefinagh للعلوارق فى الصحراء الوسطى كما رسمها هاينرش بارت فى يومياته وقايسها بالحروف العربية. وهذه اليوميات محفوظة الآن فى باريس.

قبل بلوغ مكة. وكانت هذه الطريق نفسها طريق الحج المألوفة على زمن بارت أيضاً كما يؤكد لنا في كتابه. وهكذا فبفضل فريضة الحج الدينية قامت بين السودان ومصر صلة وتبادل دائمين لم يساعد على تطوير التجارة بين البلدين فحسب، بل وأثر تأثيراً كبيراً على المستوى الفكرى والثقافي لشعوب السودان الإسلامية. وندرك هذه الصلة القديمة بمصر، كما يذكر بارت(٤٠)، من وضع مدينة كوكو Gögö، عاصمة سونغهاى، التي «كانت في العهود الماضية تتألف من حيين منفصلين، أحدهما لعبدة الأوثان (على الشاطئ الغربي أو شاطئ كورما) والحي الملكي أو الإسلامي (على الشاطئ الشرق، باتجاه مصر، المكان أو الإسلام في السودان بالنار والسيف. بل ولم ينتشر الاسلام في السودان بالنار والسيف. بل

. YIA (V (R. i. A. (10

٤٦) نفس المصدر، ص (٤٣٤).

إذ أن من دخل في الدين الاسلامي لا يمكن أن يتخذ أو يصبح عبداً. وقد جلب الاسلام معه مستوى معيشياً رفيعاً بحيث كان من هذه الناحية أيضاً جديراً باعتناقه. وهناك امثلة على أن سيرة بعض الرجال الشبيهين بالقديسين اكسبت الدين الجديد كثيراً من الأنصار. وكانت باغرمي قبل القرن الحادي عشر الهجري/السابع عشر الميلادي منطقة وثنية تماماً. وكما يقول بارت(١٤) من شيوخ الفيلاتا وقديس من بيد ديري (قرية على مسافة من شيوخ الفيلاتا وقديس من بيد ديري (قرية على مسافة تأثير كبير جداً في إدخال الإسلام إلى هذه البقاع».

ويعود الفضل في نشر الإسلام في مناطق واسعه إلى محمد بن عبد الكريم بن مرحيلي(١٤١). ويسميه بارت رسول بلاد

<sup>.</sup> TAY , III , R. i. A. (17

١١) المتوفى ١٩٤٠ /٣٣٥١.





Plan der Stadt Masein.

A. Brass). وكان على بارت أن يعتمد بخصوص تاريخ السودان الحديث على الروايات الشفهية والانطباعات الشخصية.

وتشهد في نهاية القرن الثامن عشر حركات وثورات دينية خطيرة النتائج. فبيها لاقى الاسلام فى دولة لوكونه استقبالا فاترأ وسطحياً (٥٥)، أشعل الدين الجديد بين الفوليه في كوبر(٥٦) وأداماوا(٥٧) تعصباً شديداً ملتهباً. وبعد مرور فترة قصيرة على بدء الحركة الوهابية الرشيدة في جنوبي الجزيرة العربية، هبت الفولبه، وعلَّهم متأثرون بالاحداث الجارية في جنوبي الجزيرة العربية(٥٨). ولم يكن قد مضى على دخولهم الأسلام زمناً طويلا حتى بدأوا

الزنج الوسطى(٢٩). وكان صديقاً للسيوطي، من اعظم عباقرة الكتاب العرب واكثرهم تنوعاً في حقول الثقافة(٥٠).' ويكتب بارت(٥١) أنه اطلع في تمبوكتـو على رسالة طويلة من ابن مرحيلي يعالج فيها مسائل دينية. ومن المؤسف ان بارت لا يفيدنا بالمزيد عن محتويات هذه الرسالة التي يقول إن لها أهمية بالغة بالنسبة لتاريخ الاسلام في السودان. وكان ابن مرحيلي هو الذي أثر على ابرهيم ماكي، ملك كاتسينا، لاعتناق الاسلام(٥٠). وبعد ذلك بقليل دخل ملك واداى الاسلام أيضاً (٥٠)

وتنتهى مصادر بارت الأدبية مع «تاريخ السودان» عام ١٦٥٥. ولم يكن يعرف المصادر التالية التي يذكرها

Der Islam X. (01

<sup>. 7 7 . (</sup>III . R. i. A. (00

٥٦) نفس المرجع، IV، ٨٥٨.

۵۲ نفس المرجع، ۷، ۲۲٤.

Hitti, History of the Arabs p. 741. (A

<sup>.777 (</sup>IV (R. i. A. (19

۵۰ مر ۱ د ۱ د ۱ د GAL (۱۵۰۵/۹۱۱ سا ۱ وما بعدها.

R. i. A. (٥١ ، R. i. A. (ملاحظة ٢).

۵۲) نفس المصدر ، II، ۸۳ [

٥٣) نفس المصدر ، III ، ه ٨٪ وما بعدها.

بنشره باذلين في سبيل ذلك أقصى الجهود، حتى شنوا فيا بعد، عندما قويت شكيمتهم، حروباً دينية دموية، في سبيل ذلك. وكان الرجل الذي تزعم الفوليه، والذي فتح عهد مملكة للفوليه، والذي اعتبره انصاره نبياً وخصومه مستبداً مخيفاً، هو المصلح عثمان بن فوديو<sup>(٩٥)</sup>. وقد أيد أخوه عبد الله (١٠) سياسته بخضوع وتفان زائدين، واستمر ابنه محمد بيللو على تلك السياسة وثبت دعائمها بتطرف أشد واعنف. وبعد أن نقل محمد ليبو الإسلام المجدد المصلح إلى قبائل الفوليه التي تقطن على ضفاف النيجر الأعلى<sup>(١٦)</sup>، أصبح الفوليه بوجه عام طلائع الحجاهدين في سبيل الاسلام (١٢).

وقد شهد بارت هذه الأحداث ونتائجها بصورة مباشرة، ولذا فان كتابه (رحلات في أفريقيا) "Reisen in Afrika" يعتبر مصدراً لا يقدر بثمن بالنسبة لتاريخ الاسلام الحديث في السودان أيضاً. وكما تثبت روايات البكرى والوزَّان الزياقي (ليو أفريكانوس)(١٢) فإن للإسلام في السودان جذوراً عميقة جداً في بعض اجزائه ولكنها ليست عبيقة. وكما ورد في كتاب بارت أيضاً(١٤)، فقد كان الاسلام في عهده أيضاً تقليداً ظاهرياً في بعض الوجوه، ظلت العادات والتصورات الوثنية كامنة خلفه. وهناك حاجة إلى مثل كتاب فيلهاوزن Wellhausen «بقايا الوثنية العربية» Reste Arabischen Heidentums يعالج الموقف في السودان. ويقدم بارت هنا عدداً كبيراً من الملاحظات تقع مهمة تنسيفها وايضاحها وتفسترها على عاتق المستشرقين. ونذكر في هذا المجال مثلا يشير إلى ضرورة إعزاء بعض ملاحظات بارت إلى اسبابها الدينية الثيولوجية الحقيقية: يوضح بارت بمثل(٦٥) «غرابة مبالغة سكان الصحراء المتمدنين هوالاء في اعتبار الحشمة الإسلامية. فعند التبول يبتعدون على مسافة كبيرة من الطريق ويجلسون القرفصاء إلى الجانب ويحفرون جحرأ صغيرأ في الأرض.» والحقيقة أن ليس في الأمر حشمة ولا مبالغة وإنما التقيد باتباع مطلب إسلامي قديم يقول بأن يجلس المرء «لقضاء حاجاته فلا يقضيها قائماً»(١٦).

وعند وصف فتاتين يقول بارت: «لقد ظهرتا بزى محتشم وذلك بارتداء مريلة من القاش القطنى المخطط حول أردافهما. ولا شك أن ذلك جرى بتأثير الإسلام»(١٧). وتعود هذه العادة فعلا إلى تعليم إسلامى يوجب «على المكلف ستر عورته»(١٨).

#### ٣ ـ دراسات حول اللغة العربية في السودان

لقد كان الإسلام واللغة العربية دوماً متصلين اتصالا لا يمكن فصم عراه. وبما أن القرآن لا يجوز ترجمته إلى أية لغة 'أخرى ــخوفاً من الله وكذلك حفاظاً لطهارة الضمير تجاه كلام الله المنزل ــ فقد أصبح لزاماً على كل مسلم مؤمن أنْ يتعلم العربية إلى درجة تمكنه من فهم القرآن أو تلاوته على الأقل. ويكتب بارت عن الفوليه(٢٩): «من المؤسف أن إقامتي القصيرة لم تمكني من مراقبة مستوى الثقافة بين هوًالاء المسلمين النائين، ومع ذلك فقد وجدت أثناء سفرى أن قراءة القرآن وبعض الكتب الرئيسية للاسلام(٢٠) ومعرفة جيدة للغة العربية المكتوبة منتشرة بين علية القوم بينهم. وبطبيعة الحال فلا توجد مدارس هنا، ولكنه يُوجد ٰفي القرى الاكبر رجل فقيه يتجه الشباب الذين يسعون للحصول على مزيد من المعرفة اكثر من مجرد ترداد بعض الصلوات، يتجهون إليه للقراءة والدرس على يديه، وكلما كان الافتقار إلى كتب اخرى اكبركلما ازدادت حيوية استيعاب الكتاب المتيسر بين إيديهم بطبيعة الحال، ذلك الكتاب الذي يأخذ عليهم ألبابهم بلغته الشعرية العظيمة».

وفى تمبوكتو اتيحت لبارت الفرصة لحضور تدريس اللغة العربية وتعاليم الاسلام(۱۷): «وخلال جزء من اللهار قرأ الشيخ على تلاميذه مقاطع من حديث البخارى(۲۲)، بيما راح ابنه الصغير سيدى محمد يكرر درسه من القرآن بصوت جهورى، وخلال المساء راح التلاميذ يجودون عدة سور من القرآن الكريم بصوت موسيقى حتى ساعات الليل المتأخرة.»

وتحتوى ملاحظات بارت على اشارات هامة حول انتشار اللغة العربية آنذاك والتحديد المحلى للهجات المختلفة. وفي بعض مناطق السودان التي تكون غالبية سكانها

ه ، ۱۵۲ (IV) ، R. i. A. ، ۱۸۱۷-۱۷۹؛ (۵۸ ، A.) ، ۸۹؛ ، GAI) ، ۸۹؛ ، GAI

۲۰) المتوفى عام ۱۸۲۹، ۱۲۱، R.i.A. (۱۲) ، ۲۰۸، IV، ۲۰۸، ۲۰۸،

٦٢) نفس المرجع، ١١، ٢٠٨-٢٠٩.

١٢) نفس المرجع ، IV؛ ٢٣٤.

١٢) نفس المرجع، ١١١، ١٥٥٥ ١١١، ١٣٣٥ ١١١١، ١٣٥٠.

۱۵، ۲۹۱ ملاحظة. ۲۹۱ ملاحظة.

٦٦) كتاب الفقه على المذاهب الاربعة، القاهرة، ١٩٣٦/١٣٥٥،
 قسم العبادات، ص (٣٥).

٦٨) كتاب الفقه على المداهب الاربعة، قسم العبادات، ص (١٤١).

<sup>. 117/711 (</sup>II (R. i. A. (79

٧٠) المقصود بذلك كتب الحديث.

<sup>. .</sup> YY . IV . R. i. A. (Y)

۲۲) ۱۹۲/۱۹۸-۲۰۷۲ م. ۱۵۸۱، ۱۹۲ وما تلاها.

من المسلمين استحالت اللغة العربية إلى لغة عامية باستثناء استخدام اللغة الفصيحة للأغراض الدينية. وفيما يتعلق بلهجة سكان أكادس يكتب بارت(٢٢): «ان التعامل مع البربر قد مارس تأثيراً كبيراً، بحيث انتقلت من لغتهم كلمات كثيرة واندمجت في التعابير المحلية هنا، بينما يبدو أن العربية لم يكن لها تأثير كبير، فما عدا اسهاء العدد المحلية التي اختفت ابتداء من «أربعة» فما فـوق. ويظهر استخدام اسماء العدد العربية في بعض اللهجات المحلية مدى تأثير التجار العرب والدور الذي لعبوه في انتشار اللغة العربية. ويكتب بارت(٢٤) حول الكانوري، «لقد تخلوا عن كلمتهم المحلية التي تعني «مائة» وهي «ييرو» و اخذوا يستخدمون الكلمة العربية ميه. (٧٠)»

ومن الكلمات العربية التي نقلها التجار العرب المسافرون «ذراع»(۲۱) و «خلق»(۲۲) و «ودع»(۲۸) وغیرهــا من التعابیر التي تمثل وسائل الدفع والمقايضة.

وباعتناق الاسلام فقد ازداد اهتمام الفولبه باللغة العربية. ويقول بارت(٢٩) إن بعضهم كان يفهم اللغة العربيـة المكتوبة جيداً. ولكنهم لم يكونوا قادرين علىٰ التحدث بها. ويكتب بارت الكلمات العربية في الغالب بالحروف الألمانية مما يساعدنا على الحصول على فكرة تقريبية عن الحصائص الصوتية للهجات العربية في السودان على عهد بارت. وحسب ذلك فقد كانت القاف العربية (ق) تلفظ كحرف (g) او جيم غير المعطشة بالألمانية(٨٠)، بما يشبه لفظ بدو الجزيرة العربية. ومن المؤسف أن بارت لم يكن دقيقاً عند كتابة الكلمات بالحروف الألمانية فى بعض الحالات.

ومن الأمثلة الموجودة في كتاب بارت ندرك خاصة مميزة من خصائص اللهجات العربية في السودان، وهي دمج (ال) التعريف مع الاسم المعرف بطريقة تسقط فيها الألف (١) وتصبح اللأم (ل) الحرف الأول للكلمة المعرفة. وهذا ما يحدث بالنسبة لقبيلة «الانصار» مثلا التي تدعى لنصار Lanssär. (٨١) ويحدث الشيئ نفسه كذلك بالنسبة لكلمة "Loel" لول(۸۲). وهو اسم شخص عند

. to A . I . R. i. A. (YT

R. i. A. (٧٤) ، ٣٢، الملاحظة.

٧٥) مائة.

مسلمي السودان، وتتحول كلمة «العقـل» إلى 'Lakal' و «الأخبار» تصبح في لغة الهاوسا "labari"، وفي لغة سونغهای 'laabar''(۸۲).

وهناك فئة متكاملة من الوجهة اللغوية بين عرب السودان وهي الشوا Schūa، سكان بورنو العرب. ويكتب بارت (٨٤): «إن لهجتهم العربية متميزة جداً، فبينا تتخذ لنفسها صفة الصفاء الاكثر بالقياس إلى اللهجة الشعبية الفاسدة في المغرب وذلك بالمحافظة على صيغ الأفعال الكثيرة، الا أن لها طابعاً يلفت الانتباه في بآدئ الأمر بالتشكيل الحاد للكلمات واستخدام عبارة «كوتش، كوتش» بمعنى «على الاطلاق» بصورة دائمة - وكذلك كلمة «بركتك» - بحيث يحشرون هذه العبارات خلف كل ثلاث كلمات بصورة تثير الضحك».

وتزداد معرفتنا لسكان السودان العرب فى ذلك الزمن بوجه خاص بما نشره بارت من الشعر بالنص العربي مع الترجمة الألمانية في المجلد الرابع من كتابه «رحلات في افريقيا» (٨٥). أما هذا الشعر فقصيدتان لصديقه الشيخ البكاى. والقصيدة الأولى من بحرالخفيف، والثانية من بحر الطويل وكلاهما من بحور الشعر العربي القديم. ولا تعتمد القصيدتان الرائعتان على فن الشعر العربي القديم من الناحية الشكلية فحسب، بل ومن ناحية الموضوع والأسلوب أيضاً. - وهذا دليل على مدى تمسك هؤلاء العرب الموزعين في الخارج بتقاليدهم الثقافيـة وتراثهم الأدبي. وكانت درجة الثقافة بين العرب هنا متباينة بطبيعة الحال؛ ويذكر بارت(٨٦) كيف أن إحدى القصيدتين القيت بين يدى شيخ تمكلا وأتباعه ومدى التجاوب والصدى الذى حققته القصيدة لديهم «رغم أنه لا يمكن أن يحكم عليها إلا من كان متمكناً من اللغة العربية، بينما لم يفهم القسم الاكبر من القوم كلمة واحدة منها».

لقد كان بارت خبيراً عارفاً بالشعر العربي. وينم اسلوبه الحاص عن ذلك. فعند زيارته إلى أغاديس يصف صورة هذه المدينة بما يلي(٨٢): «كانت العقبان تنظر بألم وشراهة من نتوءات الأسوار المتهاوية المحيطة بالمكان؛ وكُمَا كان يبدو فانها كانت تعانى من الافتقار إلى الطعام، لأنه، بعد أن خرج عدد كبير من سكان المدينة مُع

٨٢) الأول

۱۲۲ راجع Vincent Monteil, L'Islam Noir ص، ۲۲۷

<sup>. 170 (</sup>III , R. i. A. (A!

۵۸) ص (۸۸۵) وما تلاها.

<sup>, 4.7 (</sup>V , R. i. A. (A)

٨٧) نفس المرجع، ١، ٩١.

٢٦) ذراع؛ نفس المرجع، II، ٣٦ه. ۲۷) خلق، ج (خلکان)؛ نفس المرجع، III، ۳۳۸.

٧٨) نفس المرجع، ١٧، ٢٩٢.

۲۹) نفس المرجع، II، ۱۷ه.

۸۰) نفس المرجع، TV، ؛ ۵۰.

٨١) الأنصار.

الجيش، أصبح نصيبها من نفايات الطعام اليومى لهولاء السكان قليلا يسيراً. ومن المحتمل كذلك أن بعض العقبان تبعت سكان المدينة؛ إذ أن هذه الحيوانات تدرك، عندما ترى جيشاً من الرجال المسلحين يخرجون إلى القتال، أنه سيكون لها من فتات الطعام هناك ما ستقتات به.» وهذه صورة معروفة من الشعر الجاهلي، وحين يقروها المرء لا يسعه إلا أن يذكر بيتاً من قصيدة مشهورة للشاعر الجاهلي النابغة الذيباني (٨٨):

#### إذا ما غزوا بالجيش حلق فوقهم عصائب طير تهتدي بعصائب

لقد كان أدب سكان السودان من العرب أوسع وأغنى مما تيسر لبارت الاطلاع عليه. ولم نحصل في اوربا على معرفة دقيقة حول هذا الأدب إلا عندما وقعت على معرفة دقيقة حول هذا الأدب إلا عندما وقعت مخطوطات ثمينة عام ١٨٩٤ بأيدى قوات الكولونيل المجموعة الكبيرة اليوم ملكاً للمكتبة الوطنية في باريس. ويوجد بين هذه المخطوطات عدد من مؤلفات المصلح عمان بن فوديو، وابنه محمد بيللو، وأخيه غير الشقيق عبد الله بن محمد والأمير الحاج عمر. وفي مقال نشره عبد الله بن محمد والأمير الحاج عمر. وفي مقال نشره في افريقيا الغربية (١٨٩٥) - «مساهمة في معرفة الادب العربي في افريقيا الغربية (١٩٩١) - «مساهمة في معرفة الادب العربي في افريقيا الغربية وشروحا موجزة لمخطوطات المؤلفين المدكورين العربية الموجودة ضمن المجموعة.

وأخيراً فاننا نود أن نشير إلى التعابير الاختصاصية العربية الكثيرة من دنيا النبات في السودان والمنتشرة في جميع فصول كتاب بارت. ومن يهتم بالذات بعلم النباتات والعقاقير عند العرب سيجد معلومات قيمة في كتاب بارت. والعقاقير عند العرب سيجد معلومات قيمة في كتاب بارت. والعقاقير عند العرب سيجد معلومات قيمة في كتاب بارت. والعقاقير عند العرب سيجد معلومات قيمة في كتاب بارت. والعقاقير عند العرب سيجد معلومات قيمة في كتاب بارت. والعقاقير عند العرب سيجد معلومات قيمة في كتاب بارت. والعقاقير عند العرب سيجد معلومات قيمة في كتاب بارت. والعقاقير عند العرب الدوم» والعقاقير عند العرب النباتات فقط: «الدوم» والعقاقير التعالى (Chaskanīt' (Pennisetum distichum — «الحسكنيت» — 1, 427)

«الهد» (I, 591) «حب العزيز» (Erdnuss — II, 463) (حب العزيز» (Benzoe-Gummi — II, 595) («الجاوى» ؛ (Panicum colonum — III, 52) («شجرة الجامل» (Avena Forskalii — II, 52)

«أم البركة» (III, 52) «أبو ديجه» (شجرة ذات تمريشبه المشمش ـــ 313, III)

(Benzoin, III, 329) «اللبان

«العرديب» (Tamarinde — III, 400)

«حسب الملوك» (Zea Mays) «المست» (III, 400)

لقد عرضنا حتى الآن مساهمة بارت فى الدراسات الشرقية بايجاز. ومن هذه الأمثلة يدرك المرء مدى معرفته الواسعة فى مختلف حقول علم الاستشراق الذى كان لا يزال ناشئا فى ذلك الزمن. وبغض النظر عن بعض الاستثناءات فإن الاستشراق لم يول ما يستحقه من اهتمام حتى الآن. ولعله كان سينفى عن نفسه بتواضع صفة «المستشرق» كماكان يعتقد بأنه لا يصح أن يعتبر عالماً طبيعياً أو عالم فلك (٩٠). وفى الحقيقة فانه يستحق هذه الصفة، وإن كان من الصعب تصنيفه داخل نظام علمى معين دون غيره. فقد كان بارت يمثل ذلك النوع من العلماء الذين لا يقسمون العلم بارت يمثل ذلك النوع من العلماء الذين لا يقسمون العلم بارت يمثل ذلك النوع من العلماء الذين لا يقسمون العلم كله دوماً أمام بارت عالماً كلياً متعدد المعارف (Polyhistor)، كما كان عالماً كلياً متعدد المعارف (Polyhistor)، كما كان يعرفه عهد الرومانتيكية.

وكما هو الحال بالنسبة لكل علم، فان الاستشراق مهدد كذلك بخطر الاعتكاف والانعزال عن بقية الأنظمة والحقول العلمية. فالسودان، مثلا، ظل، بغض النظر عن التاريخ العربي، فترة طويلة على هامش الدراسات والأبحاث الاستشراقية. وحاول بارت منذ ذلك الحين مواجهة هذه العزلة، وذلك بنقله للأبحاث الاستشراقية من حدود الشرق إلى قارة جديدة، إلى عالم جديد، يحتاج إلى مزيد من التقصى والاستكشاف. ويجب أن تنطلق الأبحاث المقبلة في هذا الحجال من عمل بارت العظيم (١٩).

٤ ــ ملاحظات حول ما اقتطفه هاينرش بارت من مخطوطات المؤرخين العرب و دونه
 فى كتــاب يوميــــاته

فى أحد كتب يوميات الباحث هاينرش بارت الموجود حالياً فى المكتبة الوطنية فى باريس توجد بعض الصفحات المكتوبة باللغة العربية.

وتحتوى مقتطفات من كتابي «تاريخ السودان» لعبد الرحمن

۱، ۸۸ عاش في النصف الثاني من القرن السادس – ۲۲ ، (GAL ملا) عاش في النصف الثاني من القرن السادس – ۲۲ ، (AA ملا) النصف الثاني من القرن السادس القرن السادس الثاني من القرن السادس الثاني من القرن السادس الثاني الثاني من القرن السادس الثاني من القرن الشادس الثاني الثاني من القرن الشادس الثاني من الثاني الثاني من الثاني الثا

<sup>.</sup>XVIII, I, R. i. A. (4)

Becker, Der Islam, I, 177 راجع بیکر (۹۱

بن عبد الله بن عمران بن عامر السعدى(٩٢) وكتاب «تزيين الورقات» لعبد الله اخى عمّان بن فوديو. وبالمقارنة بكتابات عربية أخرى من خط بارت (كفواتيره وايصالاته) فاننا لا نرى مجالا للشك بأن المقتطفات من الكتابين المذكورين كتبت بخط بارت نفسه.

وتبلغ مساحة الصفحات المكتبوبة ١٥ سم × ٨,٨ سم. أما الحط فهو مغربي. وتحتوى الصفحة الواحدة من النسخة المنقولة عن تاريخ السودان معدل ٣٦ سطراً، ومن النسخة المنقولة عن تزيين الورقات معدل ٢٨ سطراً.

وكان بارت يهدف إلى نشر هذه المقاطع من المخطوطين العربيين بأسرع وقت ممكن فى اوربا، دون الانتظار حتى انهاء رحلته الاستكشافية التى استغرقت عدة اعوام فى افريقيا الوسطى. وكان يرجو نشر المخطوطين بكاملهما بعد عودته. ولكنه لم يتمكن من ذلك لسوء الحظ، ومن المقطعين اللذين نسخهما على عجل فى كتاب يومياته، لم ينشر، على حد علمى، إلا تاريخ السودان للسعدى. وقد اعطى بارت المقطع العربى المنسوخ إلى المستشرق G. Ralfs، الذى نقله إلى الألمانية ونشره فى المجلد التاسع من مجلة جمعية المستشرقين الألمانية ونشره وقد نشر الكتابان العربيان بكاملهما فيا بعد: تاريخ السودان، نشر Reass عاونة Penoist فيا بعد: تاريخ السودان، نشر O. Houdas بمعاونة Benoist فيا بعد: تاريخ السودان، نشر O. Houdas بمعاونة Penoist، وتزيين

لقد نالت الأبحاث الأفريقية بمقدار متساو بالنسبة للجغرافي والمؤرخ والمستشرق، نالت دافعاً جديداً بفضل أبحاث ونشاط بارت. وبينها ظلت صورة أفريقيا التاريخية حتى الآن على الشكل الذي بدت فيه في الأعمال التاريخية الكبيرة لابن خلدون وابن بطوطة وليو أفريكانوس، على سبيل المثال، فقد أدى «تاريخ السودان» إلى التعريف بفترات اخرى من تاريخ أفريقيا. ورغم أن بارت جاء بمقتطفات فقط؛ ولكنها كانت كافية لإعطاء دفعات جديدة للأبحاث الافريقية ما زالت تتغذى عليها حتى جديدة للوم.

۹۲) بروکلهان GAL، ۲۹، ۲۹.

ليس لمخطوطي بارت الذين وجدا من جديد قيمة تاريخية فحسب: وإنما يقدمان سلسلة من المعلومات المغايرة والإضافات إزاء المخطوطين الذين اعتمد عليهما Houdas و Brass في نشراه. فالمخطوطان اللذان استخدمهما بارت من جهة والآخران اللذان اعتمىد عليهما Houdas و Brass من جهة أخرى جاءا من مصدرين مختلفين. ومما يوسف له أنه لا بارت ولا هوداز يعطيان مزيداً من التفاصيل عن أصل المخطوطات. أما المخطوطان اللذان اعتمد عليهما Brass لكتابه المنشور فيعود اصلهما إلى حملة Frobenius الاستكشافية (F) ومجموعة المستشار السرى Meier من لايبزغ (M). وتتفق بعض الافتراضات التي قدمها Brass مع طريقة القراءة التي قدمها بارب فيا نسخه، بحيث تبدو هذه معتمدة على أصل أفضل. وبعض الاختلافات في نص بارت هي اخطاء وقع فيها بارت بسبب العجلة الشديدة التي كان ينسخ بها، وبسبب الظرف الصعب الذي كان خاضعاً له أثناء ذلك.

يضم ما اقتطفه بارت من تاريخ السودان ۲۲ صفحة من كتاب يومياته، ثم يتوقف في منتصف الكتاب تماماً (٩٦). ويكتب بارت في بهاية مخطوطه في يومياته: «إنه خليق بكثير من المعرفة الاختصاصية»، إلا أنه يضيف عند اتصاله برالفس(٩٢): «لقد كانت رواية أبهيار مملكة سونراي هذه محزنة بالنسبة لي إلى درجة توقفت عندها عن مواصلة النسخ».

ومما يؤخذ على ما نسخه بارت أنه كان يقتطف فى بعض المواضع دون ترابط كاف. فكان يتوقف فى وسط الجملة ثم يواصل النسخ من جديد، حيث كان الأمر يبدو له اكثر نفعاً وجدوى، دون أن يترك ما يشير إلى انتقاله من موضع إلى آخر. وبسبب جهله بالنص الكامل فقد كان رالفس مضطراً إلى تقديم ترجمة ناقصة جداً، كان يرصف الجمل فى بعض المواضع دون أى ترابط أو تسلسل.

أما مقطع بارت من كتاب تزيين الورقات فيضم ما يزيد على السبع صفحات من كتاب يومياته. ويبدو هنا مزيد من الدقة في الاقتطاف، كما أن الخط أوضح منه في تاريخ السودان. وقد وضع هنا، كما وضع هناك أيضاً، خطاً تحت الأسهاء العلم.

وتختلف المخطوطات التي اعتمد عليها بارت وبراس في بعض الأسهاء بسبب كتابة الأسهاء غير العربية بالحروف

<sup>&</sup>quot;Beiträge zur Geschichte und Geographie des Sudan, (17 Eingesandt von Dr. Barth," p. 518—594.

Paris 1898, Publications de l'Ecole des Langues Orien- (Attales Vivantes, Documents Arabes Relatifs à l'Histoire du Soudan, 326.

Der Islam, 1920, X, 1—73: Eine neue Quelle zur Ge- (40 schichte des Fulreiches Sokoto.

۹۱) طبعة Houdas، ص ۱۵۸، سطر ۱۲.

<sup>147</sup> XIX , ZDMG (٩٧) ملاحظة 147، ملاحظة



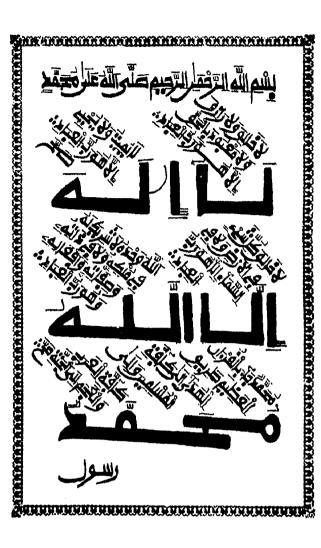

تعويذة من «كانو» Kano (نيجريا) ▶

تعويذة من «كانو» Kano (نيجريا)

لسمالله الرومرالروييم وصلى المعلى الشهرية المهيئة التوسك المهيئة الثاسك المما ومعير والاوتساء صغير الوكسرا ومركتنه وشريه اوعلقه المروقة ما بورائة المادية المنبئة والأفرة ومركتبه وشريه شقواه الله مركز مرضوف شريه مع العسرالا بيثم تح هافيرسافا جميز فه الته العيبة في عير الخلامور وتعه الله في الدنيا ويبرقه رزفا مسئا ومرائع البيئه عالنا سرعنده في مع وشراء اوتيبره فيلكنه معلا الخاسم وشريه اوعلقه يرر عجبال شرا الله مع هذه المارياة وهي ويبنا سوب الشعوت مرافساء والبنيروالفنط المفتطرة مرائع مياوالمثنة والخير المسومة والالعموالدرة لاك منتع ويبنا المواهد عندة والله عندة والمنار والبنيروالفنط المواهدة والمرائع المائد والمواهدة المائي المائد المائية المائم المائد والمواهدة المائية المائم المائد والمواهدة المائية المائم المائد المائم المائد المائم المائد المائم المائم

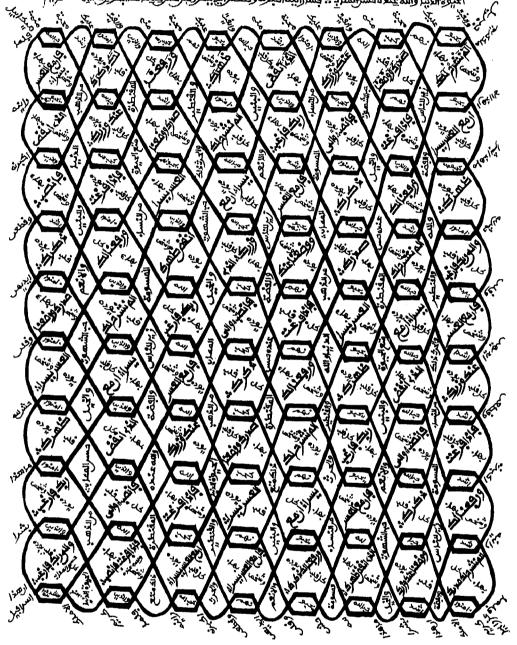

اللاتينية. فصوت ج (g) يعطى فى مخطوط بارت بحرف (ق) العربى، وفى مخطوطة F و M اللتين استخدمهما براس بحرف (غ) العربى (قوبر – غوبر).

وفى كل من مخطوطة بارت وبراس فان النص يخلو من أبيات الشعر العربية المكتوبة بين فصول الكتاب، وكذلك من الشروح الحاصة بها. وفى مكان واحد فقط ينقل بارت شرحاً لأبيات لم ينسخها، ربما بسبب بعض الأسماء الحغرافية.

ويظهر النصان العربيان لدى براس من صفحة ٢٤ إلى ٢٢ بينها يظهران لدى بارت فى نهاية المقطع. ويخلو نص بارت ، باستثناء بعض المواضع، من المقاطع العربية التي نشرها براس غلى الصفحات ١١، ١١، ١١، ٢١، ٢١، وهي تشتمل في الغالب على معلومات حول تاريخ الإسلام في هذه الأجزاء من السودان وكانت بالنسبة لبارت، كما لاحظ هو، قليلة الأهمية.

وتبدأ مخطوطة بارت بتماريخ نسب للفوابه غير معروف حتى الان يجعل من روم، ابن إيساو، جد الفولبه الأصلى. ثم تتلو ذلك ملاحظات طريفة عن لغة الفولبه. واقدم فيما يلى النص الذى لا تحويه مخطوطة (F) ولا (M)، اقدمه بصورة مطابقة للأصل:

«هم توردب الذين جاؤا من فوت وهم فيما نسمع اخوان جميع الفلانيين ولغة الفلانيين لغتهم لأن عقبة بن عامر الحجاهد الذي فتح بلاد الغرب زمان عمرو بن العاصى جد(١) مصر وصل اليهم وهم قبيلة من قبائل الروم فأسلم ملكهم من غير قتال ولتزوج عقبة ابنة ملكهم اسمها يج منع فود الفلانيين جميعا هذا ما تواتر عندنا واخذنا عن الثقاة الذين يحرجون من بلاد فوت اعمى العلماء فتكلموا بلغة أمهم ولم يعلموا لغة أبيهم لقلة من يتكلمه هناك فى ذلك الوقت .... والأقرب أنهم تعلموا بلغة أمهم وليست لتوردب لغة أصلية غير تلك اللغة والله اعلمٰ وتعلمت(؟) ان الروم هو بن عيص بن اسحق بن ابرهيم عليهما السلام وامه نسمة بنت اسماعيل عليه السلام قال ذو النسبين في كتابه التنوير: ولد اسهاعيل عليه السلام اثني عشر رجالا وامرأة واحدة عمن اولاده نشر الله العرب كلها فلما حضرته الوفاة اوصى الى اخيه اسحق ان يزوج ابنته نسمة من العيص فزوجها منه فولدت له الروم وكان الروم اصفر فسميت بنوه بنا الاصفر ...»

لقد جعل المؤرخون العرب منذ القدم البطارقة اى ابراهيم واسمعيل على رأس تاريخ النسب العربي. ويظهر المثل أن الفوليه أيضاً اتخذت مع الإسلام عادة اشتقاق نسبهم من نظام النسب العربي التقليدي وذلك بخلق سلسلة نسب وهمة.

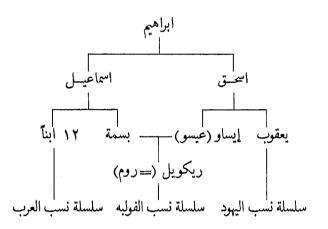

وكما تظهر شجرة النسب، فان تاريخ النسب العربي يماثل فى القسم الاساسى منه التقاليد اليهودية التى استقى منها. واسم نسمة العربي(؟) الوارد عند بارت قد يكون مماثلا لاسم بسمة اليهودى، حيث أن نقطة الباء قد تكون جعلت للنون خطأ. وقد يكون اسم عيص \$1،(؟) لدى بارت كتابة خطأ لعيسو (=Esau).

وبالنسبة للمكان الذي جاء فيه «وكان الروم أصفر» فهناك ما يشبه ذلك لدى هشام بن محمد الكلبي (المتوفى عام ١٩٨ أو ١٢٨ ميلادية) وهو من ثقاة التاريخ والانساب العربية القديمة. وقد أشار لها كتاب الأغاني لابي فرج الاصبهاني (المتوفى ١٩٨ ميلادية)، في المجلد لابي فرج الاصبهاني (المتوفى ١٩٨ ميلادية)، في المجلد قيس بن عاصم، وعمرو بن الاهتم، كان الواحد منهما يتهم الآخر أمام النبي محمد بأنه ليس من أصل عربي. وهزوم عمرو بن الأهتم أنه (أي قيس) انحدر من صلب الروم؛ فقد كان أحمر». وفي هذا المثل يتضح التقليد اليهودي كأصل استندت عليه الحادثة: فني كتاب التوراة اليهودي كأصل استندت عليه الحادثة: فني كتاب التوراة باب ٢٥، جاء أن عيسو كان محمراً منذ الولادة. وبما أن أسهاء الألوان السامية تتغير كثيراً فمن المكن اعتبار «الأحمر» و «الاصفر» كقيم لونية مماثلة.

ترجمة: محمد على حشيشو

# فريدريشت رُوڪرت

### بقام: الأستاذة أنا ماري شيمل

توفى الشاعر المستشرق فريدريش روكرت Friedrich منذ قرن واحد، او على وجه التحديد في ٣١ يناير (كانون الثاني) سنة ١٨٦٦.

والحق آنا لسنا ندري أكانت عبقريته أكبر في مجال الشعر ام في مضهار اللغات الشرقية، ولعله مما يبعث على الأسف أن هذا العالم الفذ لم يحظ بتقدير مواطنيه فما زال الشعب الألماني يجهل حتى الآن الكثير من أعماله في حقل الاستشراق، خاصةً وأنه كان ذا باع طويل في ترجمة الآداب الشرقية الى الألمانية حتى أنه ليس من اليسير حصر كل ما ألف من أشعار وما ترجم من أعمال. ولقد أقبل الشعب الألماني في القرن التاسع 'عشر على قراءة وترديد أشعار روكرت التي مجد فيها آلأسرة؛ ومن اشهرها بعض الأبيات العذبة التي كان يترنم بها الأطفال في المانيا الى يومنا هذا؛ كما ان لروكرت انتاج غزير من الأشعار الغرامية التي ألهم بعضها الموسيقار الموهوب «شوبرت» مما دفعه الى تصنيف ألحان لها. وعلى الرغم من ذلك لم يدرك الجمهور أن شاعره المحبوب كأن في الوقت نفسه مترجمًا عبقرى الإهاب، يندر أن يوجد مثله على مر العصور. ورغم كل هذا فأحيانا ماكان روكرت يشكو حاله بقوله :

لا يثير النفوس ما أوحتني به آلهة الشعر... ولا يلتفت العلماء الى ما ألفت في مضهار اللغات ...

ولد فريدريش روكرت سنة ١٧٨٨ عن عائلة حاكم فى مدينة «شفاينفورت» فى شهالى بافاريا، وكثيراً ما وصف فى اشعاره النهر والحقول والبساتين والغابات التى كان يلهو ويعدو فيها وهو طفل. وعندما شب درس اليونانية فى جامعتى هايدلبرج ويينا ودافع عن أطروحته فى اللغات القديمة وفلسفة اللغة التى تقدم بها سنة ١٨١١؛ وقد انتهى فى هذا البحث العلمى الى ان اللغة الألمانية تشتمل على إمكانيات سائر اللغات بأجمعها فتشكل بذلك اللغة المثلى التى فى إمكانها أن تبنى خصائص كافة الألسن.

وكان هذا الرأى جديدا مثيرا لمناقشات عنيفة بين اساتذة اللغة، ولكن العالم الشاب لم يبرح مداوماً على اعتقاده هذا حتى انه بعد ذلك بسنوات طويلة أفاد برأيه فى ان الروح الألمانية وحدها هى التى تتمكن من استيعاب خزائن الآداب الأجنبية طرا، دون ان تضيع مع ذلك خصائصها الذاتية، مثلها فى ذلك مثل تقبل المرآة البلورية للالوان والأشكال بلا تفريق، ثم إذ بها تعكسها عكسا تاما بينا لا تزال بلوراً صافيا ...

لم يحب روكرت الحياة الجامعية ولا التدريس ولذلك ترك جامعة يينا وعاش كشاعر حر، وكان ذلك في زمان حروب الاستقلال في ألمانيا، فنظم قصائد دعى فيها قومه لمقاومة نابليون وما زالت بعض هذه الاشعار مشهورة حتى يومنا هذا نظرا لما تذخر به من حب الشاعر لوطنه ونفوره من المعتدى الأجنبي ... وفي تلك الفترة قام روكرت بتأليف المسرحيات، مستمدا بعض مواضيعها من الأساطير الشرقية او حكايات ألف ليلة وليلة، ومع أنه كان لا يجيد على الاطلاق تأليف الروايات التمثيلية، كان لا يجيد على الاطلاق تأليف الروايات التمثيلية، فقيرة إلى القيم الجمالية، فانه لم يبرح التأليف في هذا اللون الأدبى طوال حياته حيث دون فيه ما دون، فن مسرحية دعاها «نابليون» الى موضوعات مأخوذة عن التوراة والتاريخ الألماني. وكانت آخر تجربة له في عجال التمثيلية ملهمة عن التاريخ الأرمني القديم ...

سافر روكرت الشاب على عادة معاصريه الى ايطاليا حيث اقام هناك لمدة من الزمان ولكنه لم يكن شغوفا بهذه المملكة كما أننا لا نعثر في كتبه على آثار لهذه السياحة الا في أشعار معدودة. ولكنه عند عودته الى الشهال زار مدينة فينا التي عاش فيها «يوسف فون هامر — بورجستال» أستاذ اللغات الشرقية؛ وكان روكرت قد عزم على الالتحاق بالأكاديمية الاستشراقية في فينا، عندما أشرف على التاسعة عشرة من



الشاعر فريدريش روكرت في شبابه نقدم شكرنا لبنت حفيد روكرت، السيدة بارباره شوكس Barbara Schöx في كرافناو التي قدمت لنا هذه الصورة التي لم يسبق نشرها.

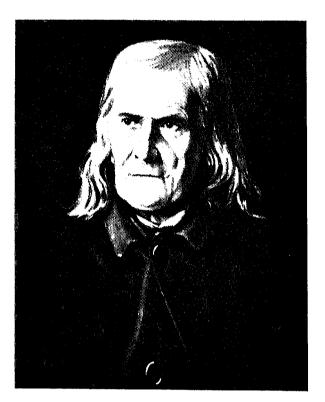

فريدريش روكرت في خريف عمره.

عمره، ورد طلبه آنذاك لتجاوزه السن القانوني للقبول. وهنا يتعلم روكرت أصول العربية والفارسية فى أسابيع قليلة على ٰ يدى الأستاذ هامر ــ بورجستال الذى أهداه قبل مفارقته خاتما وبضعة كتب. من هنا تبدأ حياة روكرت الفعلية التي تجمع بين فنون الشعر وعلوم اللغة .. وهكذا أقام العالم عدة سنوات في مدينة صغيرة مكبا على نسخ ما جاءه من الكتب والمحطوطات الشرقية والاقتباس عها؛ فقد كان فقيرا لا يستطيع ابتياع هذه الكتب الاستشراقية كلها، ومع أنه كان يشكوكونه «معزولا عن اسواق العلوم الشرقية» فَقَد وضع في تلك الفترة أساساً متينا لآثاره المستقبلة، ولم يُكتف بنسخ الكتب بغاية الاجتهاد فحسب بل أضاف الى المتون ملاحظاته الشخصية وصحح أخطاءها كما ترجم ما استحسنه من كل المتون التي قرأها. وصاغ بقلمه أشعارا على نمط أسلوب الشاعر المتصوف مولانا جلال الدين الرومي ، وأخرى تعكس روح الحافظ الشيرازي، وأخذُّ يترجم القسم الأكبر من القرآن الكريم؛ وعندما نشر «سیلفستر ده ٔ ساسی» مقامات الحریری سنة ۱۸۲۲ ترجمها روكرت ترجمة راثعة قريبة من الاعجاز ...

ولما كان دخله كشاعر حر وعالم مستقل لم يكف لسد نفقات عائلته فقد اضطر لأن يبحث عن وظيفة معلم في مدرسة او مدرس جامعي على الرغم من أنه كان يكره تلقين الدروس. وبعد مدة عينته جامعة «إرلامجن» في بافاريا الشهالية أستاذا للغات الشرقية مع أن بعض أعضاء ذلك المعهد العلمي كانوا قد رفضوا تعيين رجل اشتهر كشاعر ولم ينشر موَّلفا ما في فقه اللغة ولا في تاريخ الشرق ... ظلُّ روكرت في هذا المنصب الى أن دعاَّه الملك البروسي ا الى جامعة برلين سنة ١٨٤١؛ وكان جد سعيدا باقامته في مدينة ارلانجن وسط كتبه وبين عائلته، وقد ترجم فى هذه السنوات قسماً كبيرا من الأشعار العربية المشهورة،' ومنها اشعار الحماسة لأبى تمام بكاملها فضلا عن ترجماته عن الآداب الهندية والفارسية، وقد نظم آلاف الأشعار التي تدور حول تجاربه الذاتية وبستانه الذي كان مغرما به وكل ما حدث في عائلته التي كان متفانيا في حبها (وتوجد له أكثر من مائة قصيدة قرضها في رثاء طفلين من أبنائه) كما نشر قصائد وحكايات منظومة استمد مواضيعها من كتب التاريخ الإسلامي. وقد جمع روكرت



نشيد كلماته من تأليف الشاعر فريدرش روكرت (من ديوانه «ورود الشرق») وتلحين الموسيقار فرانس شوبرت (المتوفى عام ١٨٢٨)

منها مجموعتين تحتويان على حكايات وأشعار حول الأحداث الهامة فى تاريخ الاسلام، وعلى أجزاء من بعض رسائل الفلسفة والتصوف مصاغة كلها فى لباس أشعار ألمانية رومن اطلع على هاتين المجموعتين الشعريتين وعنوانهما:

Sieben Bücher morgenländischer Sagen und Geschichten; Erbauliches und Beschauliches aus dem Morgenlande

وجد فيهما مضمونا قيها فى أبهى شكل وأبدع تصوير. كانت مكتبة روكرت شاملة على كتب فى لغات بلا عدد، وقد وصفها الشاعر نفسه قائلا إنها تحوى مؤلفات باللغات التالية: ـ

اليونانية والألمانية واللاتينية والصقلبية والرومانية والفارسية والسانسكريتية والتركية والعربية ...

وزد على ذلك مراجع أخرى بالعبرية والكردية والأرمنية والبشتو والفارسية القديمة، ولغات جنوبي الهندستان مثل

التامل والملايالام، والبربرية، والأرناوتية، والفنلندية، والسورية، والأرامائية والحبشية، والقبطية ...

وقد حكى احد ابناء روكرت أن أباه قد تعلم نحو الحمسين لغة. كما نتبين من مذكرات أولاده ومن أشعاره هو أن هذا العملاق كان إذا اراد درس لغة ما كرس لها نفسه لمدة لا تزيد على الستة او الثانية أسابيع بحيث لا يلتفت في تلك الفترة الى اى لغة أخرى ويظل هكذا حتى يفهمها ويترجم عنها. وقد حدث ولده ان قسا سأله في شهر تموز (يوليو) ان يدرسه اللغة التاملية – وهى من اللغات الهندية الجنوبية الصعبة – وكان الأستاذ يجهلها، ولكنه وعد الرجل أنه سوف يعلمه اللغة المذكورة في تشرين الثاني..!! ولم يوجد عند روكرت سوى انجيلا مكتوبا بالتاملية وبضع ملاحظات قديمة لسائح اوروبي .. ووصف هو في شعر له كيف ابتدأ بدراسة هذه اللغة وبسم الله» باحثا عن اسم «الله» الذي لاشك انه موجود في الانجيل، وبعد أن عتر على الاسم العلى سهل عليه فهم كل ما حوله في المتن من «السموات والأرض» ... وهكذا



لودثميج ريشار : قصر ماينبرج .Ludwig Richter: Schloß Mainberg وكثيرا ما كان روكرت يزور اهل هذا القصر القريب من موطنه. نشكر السادة المشرفين على أرشيف فريدريش روكرت، بمدينة شفاينفورت ومطبعة فيرت بها لتصريحها لنا بنشر هذه الصورة.

تعلم التاملية واستطاع ان يعلمها فى تشرين الثانى ...! وكأن روكرت كلما درس لغة جديدة عاش فيها حتى أنه كأن يتكلم بها فى أحلامه على ما وصف هذا الحال فى ابياته.

ولكنه من الغريب انه لم يكن معلما موهوبا فقد قصر عن فهم ما اعبرض تلامذته من المشكلات، وحكى أحدهم وهو «باول ده لاجارد» أن روكرت لم يكن يدرس على الطريقة المعروفة التي تنهج الى توضيح المسائل من الوجهة اللغوية والنحوية كما كان لا يهتم بفقه اللغة كعلم مستقل، ولم يلقن تلامذته قواعد الصرف والنحو بل كان يشرح المتن لطلبته كما يبينه للأطفال عند بدء تعلمهم اللسان .. وأجانك كان يأخذ بيد التلميذ الى قلب اللغة ليتعرف على أسرارها وتوافق العبارات فيها وتشابك الكلمات. وأجيانا أرتجالا في شكل منظوم .. وسعى روكرت إلى الحد من عدد ارتبالا في شكل منظوم .. وسعى روكرت إلى الحد من عدد ساعات محاضراته على قدر الامكان، حتى أنه أحيانا ما عين ميقات بدء دروسه الجامعية في السادسة صباحا (١١)

راجيا ان يمتنع الطلاب عن الاشتراك في الدرس بعد أن جعل موعده قبل طلوع الشمس.

وكان لدى روكرت خاصية أخرى ألا وهي أنه لم يعن بأشكال الكلمات على ما ينبغى بل كان يقرأ بعضها ملحنا في التلفظ بها، وكان في شيخوخته قد نسى النطق الصحيح لعدد من الكلمات مع أنه كان يحفظها عن ظهر قلب ولم يشاهد رجلا من العرب او الفرس او الهنود طوال عمره، وكان تعلمه قاصرا على الكتب وحدها ... واهم روكرت بالدراسات اللغوية المقارنة كما هم بتأليف كتاب عن النحو المقارن للغات السامية حتى أنه قد تجاسر على المقارنة بين اللغات السامية والإندوجرمانية إلا أنه لم ينشر محصول بحوثه ولم نر نحن معشر المستشرقين في هذه الابحاث الما روكرت فكان هدفه الأعلى من هذه البحوث غير علمي وهو البرهنة على أن اللغات كلها فروع من أصل واحد وهو البرهنة على أن اللغات كلها فروع من أصل واحد وهو البرهنة على أن اللغات كلها فروع من أصل واحد المقارنة من عرف الكثير منها وجد مفتاحا الى قلوب الناس

Ermutigung gur Meberfegung der Bamafa

(1828.)

De Poesie in allen ibren Zungen ift bem Geweihten Eine Sprache nur, Die Sprache, bie im Parahies erklungen, ch sie verwildert auf der wilden Flur. Doch wo sie min auch sei bervorgebrungen, von ihrem Ursprung trägt sie noch die Spur: Und ob sie dumpf im Wilftenglutwind stöne, es sind auch bier des Paradieses Tone.

Die Poefie bat bier ein burftges Leben, bei burftgen Gerben im entbrannten Sand, Dit Biltenschmud und Schattendust umgeben, mit Abendthau gelöscht den Mittagebrand, Berschönt, versöhnt ein leidenschaftlich Streben burchs hochgefühl von Sprache und Stammverband, und in bas Schlachtgraun Liebe selbst gewoben, bie bier auch ist, wie überall, von Oben.

صحيفة انشد فيها روكرت قصيدة موحية صدّر بها ترجمته الألمانية لكتاب الحاسة

واستطاع ادراك الوحدة الأصلية للبشرية، تلك الوحدة الكامنة تحت ستار اللهجات المختلفة؛ وكان مقتنعا بأن اللغات لا تعدو في مختلف اشكالها ان تكون إفصاحا عن الروح الالهية المطلقة (الواحدة) التي تنعكس فيها على وجه ثلاثى : في الفرع السامي للغات وفي الفرع الاندوجرماني وأما الفرع الثالث فيشتمل على كل ما تبقي من الألسنة، من الصينية الى لهجات القوقازيين. ولا شك إن هذه الأفكار لا أساس لها من الواقع ولكنها بنت التخيلات التي كانت سائدة في ذلك العصر في ألمانيا، ومع ذلك فهي تدل على مقصد روكرت الأسمى وهدفه الأعلى وهو أن يبرمن يثبت بواسطة بحوثه العلمية وتراجمه الشعرية عن اللغات بغيبة وحدة الاحساس عند كافة الأقوام، وأن يبرهن بذلك على أن العشق هو هو في الأقاليم السبعة وفي قديم الزمان وحديثه ولذلك كتب عند ترجمته لأشعار «الحماسة» أبياته العجيبة القائلة:

إن الشعر في اللغات جميعها لغة واحدة لدى العارفين ...

كل ذلك وهو أستاذ في جامعة إرلانجن. اما في برلين

فأقام روكرت لمدة سبع سنوات، ثم عاد متقاعدا الى موطنه البافارى عام ١٨٤٨، وعاش هناك وسط كتبه فى داره المحاطة بالبساتين الى أن فاضت روحه فى ٣١ يناير

قال روكرت واصفا موهبته الحاصة أنه احب اللغات فى حد ذاتها وأنه يعجب ويسر باللغة كلغة؛ ولا نجد فى الغرب شاعرا أقرب منه الى روح الشرق. كما كان له استعداد فسائق التعبير عن المفاهيم والمعانى، ومع تبحره فى اللغات الشرقية كان ولوعا باللغة الألمانية التى تعمق فيها حتى ألم باشتقاقاتها الغائية؛ كماوضع ألفاظا لكل من الكلمات العربية او الهندية التى لم يوجد مقابلا لها بالألمانية. وقال فيه أحد فقهاء اللغة «لو أن اللغة لم تكن موجودة فى عصره لصارت لروكرت اليد الطولى فى ايجادها وتشكيلها».

ومن الغريب أن روكرت لم يأت بالترجمة المنثورة، ولكنه كلما قرأ بيتا او قطعة مسجعة ترجمها في الحال نظما او سجعا، ونعثر لذلك على تراجمه المنظومة في وسط المتون النحوية. وهو يعلق على ذلك بقوله:

«إن صنعة الترجمة هي ان ترى كيف تتبدل أرواح المعانى في أثواب الكلمات».

وهولم يعبر عن فكرة واحدة له بشكل منثور بل اعترف قائلا «إن الدنيا ليست عندى إلا مادة للشعر ...»

وكان فكره وشعره شيئاً واحدا، فلم يفكر الا وهو ينظم حتى وصف أبسط أحداث حياته فى شكل رشيق، ومن ذلك أنه ألف ٣٨ قصيدة فى حدث غير هام ألا وهو سقوط الثلج فى أحد أيام نيسان وهو أمر نادر الحدوث فى ألمانيا...

ومن أقواله: «أن الدنيا تنعكس فى بلور الشعر وتبتهج به»، ولذلك لم يبرح يترنم بأبياته الى أن انتقل إلى رحمة الله.

ومن الطبيعى أن هذه الفعالية غير المحدودة انتجت أبياتا عديدة لا قيمة لها، وكثيرا ما ترجم هذا المستشرق الفحل بيتا وإحدا مرتين او أكثر وهوفي ذلك يسخر من نفسه بقوله:

وإن والد أشعارى
 هو عدم الحافظة

وأمها هي النسيان ...»

وكانت موهبته الشعرية مشابهة لموهبة شعراء الشرق إذكان يحب اللعب اللفظى كماكان يرى

«أن اللغة في بدايتها كانت لعبا بالكلمات والمعانى فدعنا نلعب نحن أيضًا بها ...»

قال ابوعطاء السندى

ذكرت شكر و الختطى بخطير بيننا وقد نتهلت منتا المفققة السشر و فوالش ما ادرى و إنتى لصادق المعادق المعادق المعادق المعادق المعادل المعادق المعادل المعادل المعادل المعادر كان سيحر أفاع فالموتى على الهوتى وإن كان داء غيره فلك العثاد را

قال بلعاء بن قيس الكناني

وفار س في غيمار الموت منفتيس إذا تألقي على مكروهة مته قسسا غتشتيئنه وهدو في جأواء باسلسة عنفياً اصاب سواء الرأس فانشفتلقا بضربة لم تكن مينتي مخالسسة ولا تعجلتها جناباً ولا فرقسا

صحيفة من ترجمة روكزت لكتاب الحاسة، تحتوى على قصيدتين عربيتين حيث يرى القارئ ان المترجم قد وفق كل التوفيق فى محافظته على روح النص حتى انه ابدع فى محاكاة بحر البسيط فى ترجمته.

لم يكن روكرت شاعرا رومانتيكيا يذوب فى غرام لأنهائى او يريد الحصول على الكواكب الدرية لينثرها تحت قدى معشوقته بل كانت فنون الشعر فى اعتقاده لعبا روحانيا ظريفا بديعا حتى انه يقول فى بعض أبياته:

«الشاعر مثله كالبهلوان يمشى على حبال الكلام ...»

وان هذا الاستعداد الاكروباتى هو الذى مكنه من تراجمه الفائقة التي لا شبيه لها في الدنيا بأسرها .

والآن فلنجمع أطراف فعالية روكرت فى حوزة الآداب الفارسية والعربية ولندع تراجمه من اللغات الهندية وإن كان عددها أكبر من تراجمه كلها عن اللغات الاسلامية، فهى نعد بالآف. ولا نذكر كذلك أبياته المأخوذة من ترجمة لاتينية للاشعار الصينية القديمة.

وصف روكرت الشعر العربي والفارسي بأنهما معشوقتاه الجميلتان وفي الحقيقة أنه كان لهما عاشقا صادقا من أول حياته الى آخرها! كان اول ما نشره روكرت في حوزة الاستشراق مجموعة صغيرة سهاها «من ديوان مولانا جلال الدين الرومي» (١٨١٩) وأدخل في هذه الأشعار النفيسة طرز الغزل في الآداب الألمانية، ولم يكن الشعراء الاوروبيون

على العموم والألمان على الخصوص يعرفون الشعر ذا القافية الواحدة فان الشعر الألماني أقرب الى الموشح او المربع او المسدس الخ. وجدير بالذكر أن القافية في اللغة الألمانية لا تشكل بحرف واحد بل هي مركبة من تكرار مقاطع معينة من الكلمة او من كلمات كاملة ذات وقع واحد. اما المستشرقون فعندما عثروا على هذا الطرز في الآداب الاسلامية ظنوا أنه غير قابل للتطبيق في اللغة الألمانية لأنها «فقيرة في القوافي» وأن استعمال كلمات مقفاة بقافية واحدة سيكون مطرد النغم، قبيح الصوت، صعب الفهم ...

ميكون معرد المام بين ال تطبيق هذا اللون الشعرى في اللغة الألمانية ممكن كل الامكان، فأعتبرت غزلياته هذه مثالا في الجمال والرشاقة، وهي خفيفة القافية، حلوة الصوت والايقاع، عميقة الأفكار ... ولم يلبث روكرت وصديقه «بلاتن» يستعملان طرز «الغزل» الوحيد القافية في أشعارهم حتى أخذه عنهما شعراء آخرون وصار بذلك أسلوبا معروفا في الغرب أثناء اواسط القرن التاسع عشر.

أما قصائد روكرت التي نشرها تحت اسم المتصوف الاسلامي فلم تكن بمشابعة التراجم الحرفية بل هي ملهمة من تراجم الأستاذ هامر ــ بورجستال التي نشرها في كتابه

«تاریخ الآداب الفارسیة» وکان قد اعطاه لتلمیده هذا اثناء إقامته فی فینا. ومع ذلك تعکس أشعار روکرت روح مولانا الرومی بکهال الصداقة ولم تزل تعتبر أجمل مراة فی الغرب لأفكار هذا الصوفی العظیم و إن کان الکثیر من المستشرقین وغیرهم من أهل العلم قد قاموا بترجمة بعض آثاره. وکان روکرت علی حق إذ أشار فی أول هذه الغزلیات الی معشوق مولانا جلال الدین و هو شمس الدین التبریزی المذكور اسمه فی کل من أشعار الرومی:

«النور فى المشرق، وانا فى المغرب مثل جبل ينعكس على ذروته الضياء إننى القمر الأشهب لشمس الجمال فاصرف عنى النظر، وانظر الى وجه الشمس ...»

وقد عنى روكرت فى الوقت نفسه بأشعار حافظ الشيرازى وكان إذ ذاك تأثير حافظ على شاعرنا جوته قد أتى بثمرة بديعة تمثلت فى ديوانه «الغربى – الشرقى». وقصد المستشرق الشاعر كذلك الى تأليف رسالة شعرية فى هذا الطرز إلا أنه على ألحصائص الجمالية فى الأسلوب الفارسي حتى أنه قام بتقليد الجناس واللعب اللفظى وكتب الى ناشر كتبه قائلا:

«إنه من استوعب الروح الموجودة فى أشعار جوته والشكل الظاهرى فى مولنى هذا وأضاف الى هذين الجوهرين الكتلة الجسمانية كما توجد فى آثار هامر عسى أن يستطيع ادراك ماهية الشعر الفارسي دون أن يعرف الفارسية.»

وكان كتيب روكرت المدعو «ورود شرقية» (صدر سنة المهاء بيد أن الشاعركان يستعمل فيها ألعاب لفظية وقواف البهاء بيد أن الشاعركان يستعمل فيها ألعاب لفظية وقواف غير مألوفة، ورغم ذلك فان القارئ الألماني لا يستغرب هذا الطرز بل أنه يبهج لحسن الإيقاع وسهولة النغمات، وليس من العجيب أن جوته الذي مع كل ميله الى حافظ الشيرازي ملم يستحسن تقليد الغربيين للأشكال الشرقية كان قد نصح أهل الموسيقي أن يضعوا ألحانا لهذه الأبيات التي تبعث على الغناء ... بعد نشر كتابه هذا بأربع سنوات طبع روكرت بعض تراجمه لرباعيات حافظ، واستنسخ متن ديوانه كله، ونفهم من عدة أبيات في الدفتر المسمى «يوميات شاعرية» أن الشاعر الفريد الإيراني الدفتر المسمى «يوميات شاعرية» أن الشاعر الفريد الإيراني أحد من زملائه على علم أن روكرت كان قد ترجم قسماً أحد من زملائه على علم أن روكرت كان قد ترجم قسماً

غير صغير من ديوان حافظ الى ان نشر تلميذ له وهو «لاجارد» الآنف ذكره سنة ١٨٧٧ (اى إحدى عشر سنة بعد وفاة أستاذه) ٤٢ من الغزليات رويها من الراء الى الياء و ٢٨ رباعيا كان روكرت قد اهداها اياه سنة ١٨٤٧، وقد عثر الدكتور «كراينبورج» Kreyenborg على بواقى هذه الترجمة وهي ٨٥ شعرا رويها من الألف الى الدال، ونشرها سنة ١٩٢٦، وتعتبر هذه الترجمة قمة في الصدق والروعة والجمال وليتها جمعت في ديوان واحد بدلا من كونها الآن متناثرة يصعب العثور عليها في المكتبات ...

كانت عادة روكرت أنه اذا اشتغل بآثار شاعر قام أولا بنظم شعر مستقل ملهم من أفكار الأديب الشرق ثم تعهد بترلجمة حقيقية صادقة لكلمات الأصل وكذا لروحه. نشاهد هذه العادة ايضا في معاملته للفردوسي الشاعر الجليل الايراني. كان «لومسدن» احد المستشرقين الانكليز قد نشر متن الأسطورة المنظومة «شاه نامه» اى كتاب الملوك سنة ۱۸۱۱، ورأى فيها الأديب الألماني «جورس» Görres افادة كاملة عن إحساسه الرومانتيكي فحكى قصص «شاه نامه» في شكل منثور ونشركتابه الذي لا قيمة له من الوجهة العلمية سنة ١٨٢٠. اما روكرت فحقق متن هذا المؤلف الضخم ذي الستين الف بيت من الشعر ورغب في نشره، ولكنه قدُّ سبقه في هذا المضهار المستشرق الفرنسي «مول» Mohl الا ان روكرت قد انتقد هذه الطبعة المليئة بالأخطاء انتقادا شديدا، الأمر الذي نستدل منه على تعمقه في هذه المادة، ومن بين تراثه العلمي آلاف الأوراق الحاوية على حواش وملاحظات خاصة بأسلوب «شاه

ألف روكرت عند أول اطلاعه على هذا الكتاب أقصوصة منظومة تعالج قتال رستم وسهراب وهى المقطوعة الشهيرة في «شاه نامه» حيث يروى فيها الشاعر كيف قاتل الوالد ولده دون أن يعرف أحدهما الآخر. واعتبر روكرت نظمه هذا أحسن شعر ألفه كما رأى أنه جدير بأن يهدى الى روح جوته ... لكن القراء الألمان لم يهتموا بهذا المؤلف الحزين، ولم يشعر احد بأن روكرت في الوقت نفسه قد قام بترجمة كاملة لشاه نامه بأسره ... وظلت هذه الترجمة العظيمة كاملة لشاه نامه بأسره ... وظلت هذه الترجمة العظيمة روعة جالية بتقليدها للأسلوب الشعرى الألماني القديم مختفية وراء أوراق الشاعر حتى أنها لم تطبع الا بعد ٣٠ سنة من وفاته ...

ولا غرو أن يلتفت روكرت الى الشاعر الإيراني الذي كان واسع الشهرة حتى في الغرب منذ ثلاثة قرون وهو الشيخ

سعدى الشيرازي الذي ترجم كتابه المشهور بعنوان «كلستان» (روضة الورد) السائح الألمانيٰ آدم «اولياريوس» سنة ١٦٥٣، والذى قدر شعراء الغرب وادباؤه أشعاره الأخلاقية غاية التقدير. وكثيرا ما نصادف في أشعار روكرت بعض الاشارات لأفكار الشيخ سعدى لأنه كان يحب النصيحة في لباس شعرى ... ولكن اشتغاله العلمي بآثار هذا الأديب لم يبتدئ الا بعد رجوعه من جامعة برلين متقاعدا، اي سنة ١٨٤٨ او ١٨٤٩. ولكنه فاتته الفرصة لنشر تراجمه وشكى ان موَّلفه الكامل يستره الغبار ... وكان من سوء حظه انه كان قد طبع في هذه السنوات عدد من تراجم جديدة جميلة ولوكانت غير علمية لأشعار سعدى ورسائله،' اما مترجمات روكرت فظلت مجهولة لم تمثل للطبع الا بعد عام ١٨٩٠، و هي مقطوعات من كلستان، وترجَّمة منظومة جميلة لشعر «بوستان» وعدد جدير بالذكر من «صاحبنامه» والمدائح والمراثى وديوانه الحافل بالحواشى التاريخية المفيدة؛ لأن المَترجم قــد عرف أن القارئ الغربي لا يستطيع فهم الايماءآت والتلميحات دون معرفة الوضع السياسي في القرن ٰ الثالث عشر.

وكان روكرت قد عثر على ديوان مولانا جاى (المتوفى عام ١٤٩٥) سنة ١٨٣١ واستنسخ منه عددا لا يستهان به من الأبيات بعد أن نقل بعض الأساطير الصغيرة للشاعر الهروى فيا قبل. ووجد فى أبيات هذا الشاعر ظرافة بديعة ورشاقة طريفة تتوافق واستعداده هو، ولذلك نشر ترجمة لها فى مجلة جمعية المستشرقين الألمان، ويحس القارئ أنه قد بذل جهده فى تقليد أعجب تشاكلات الأسلوب وفى ايجاد رموز غير معروفة وتلميحات غير مألوفة، كما عبر عن مقصده فى الشعر الذى أضافه الى ترجمته هذه:

«إنى قد اصطدت غزال المسك الذى علفته الرائحة فى مروج ايران، فأحضرته فى زناجير الايقاع الوطنى وسلاسل الألحان المستأنسة لأعرضه هنا».

توجد فى تراجم روكرت أسهاء شعراء فارسيين أخرى، مثل نظامى الله نشر مستشرقنا بعض الابواب من الله الله الله في شكل منظوم، ثم مقطوعات من آثار فريد الدين عطار، وقصيدة لأنورى، وبضع رباعيات لعمر خيام، وهو لم يهمل الشعر الشعبى الفارسي. وكل ما ترجمه قريب من الأصل فى الايقاع وفى الكلمات الا أن الترجمة أحيانا ما كانت تفوق الأصل جمالا وعذوبة.

والكتاب الوحيد الذي نقله شاعرنا العبقرى منثوراً هو كتاب في علم المعانى، اى الدفتر السابع لـ «هفت قلزم» (البحور السبعة) الذي كان قد طبع في لكهنو في الهند سنة ١٨٢١، ودعا هامر — بورجستال تلميذه السابق للاشتغال بهذا المصنف المحتوى على كل الفنون من البديع والمعميات وما يختص به الشعر الفارسي وبالحاصة السبك الهندى من المشكلات اللغوية. وكان هذا العمل متفقا واستعداد روكرت «الأكروباتي» للعب بالألفاظ وصارت ترجمته هذه مع حواشيها والإيضاحات الطويلة مرجعا قيا لكل من أراد فهم البلاغة الفارسية على ما ينبغى. ونشاهد في هذا المصنف أن لروكرت موهبة خاصة لإيضاح مسائل في هذا المصنف أن لروكرت موهبة خاصة لإيضاح مسائل معقدة في أسلوب خفيف مزين بعبارات باسمة وتلميحات فكهة، وإن اطلعنا عليها زادنا أسفا أن روكرت لم يجمع معلوماته الفائقة في مضهار الآداب الشرقية في تصنيف معلوماته الفائقة في مضهار الآداب الشرقية في تصنيف

هذا ما ورثناه فى مضهار الآداب الفارسية من فريدريش روكرت الذى لا مثيل له فى فن الترجمة المنظومة لا فى عصره ولا فى ايامنا هذه ... أما تراجمه عن اللغة العربية، وإن كان قسم مهم منها يكاد أن يكون مجهولا حتى لدى المتخصصين ، فهى أكمل من عمله المذكور وأعجب، فان الترجمة عن الفارسية سهلة على الألمان نسبيا من الترجمة عن العربية.

كان روكرت اثناء دراساته خاصة في أوائل أمره يشتغل بدراسة القرآن الكريم، وقد نشر بعض آياته في ترجمة جميلة في إحدى المجموعات الأدبية الألمانية سنة ١٨٢٤. وكان يسعى عام ١٨٤٦ الى طبع الترجمة بأسرها ولم يوفق في ذلك وهكذا بقيت على حالها حتى نشرها المستشرق «اوجوست مولر» بعد وفاة المترجم باثني وعشرين سنة؛ وقد ذكر في مقدمته أنه لا يوجد في الدنيا من استطاع القيام بترجمة مساوية لتصنيف روكرت هذا، مع أن شاعرنا لم ينقل متن كتاب الله بتامه بل اكتنى بترجمة شاعرنا لم ينقل متن كتاب الله بتامه بل اكتنى بترجمة الحاص للقرآن الى حد ما وإن لم يتتبع النص الأصلى كلمة بكلمة، ويقال بلا مبالغة أن هذه الترجمة أقرب الى بكلمة، ويقال بلا مبالغة أن هذه الترجمة أقرب الى صدرت في اوروبا. وبجانب ذلك انتخب الشاعر بضع صدرت في اوروبا. وبجانب ذلك انتخب الشاعر بضع تابات وصنف مها أشعارا وأمثالا وأبياتا ألمانية.

صحيفة من مخطوطة لترجمة روكرت للقرآن (سورة البقرة). وهي محفوظة في سجلات مدينة شفاينفورت، مسقط رأس الشاعر المترجم. ♦

(in sign 40, 69. 10000

a fif high with In Ish - , "opper follows

In they we law pite , in the ale week plant

all the over in selow ladge , i find allow in - (- h) it fught je warph,

min in way by for to profism, who has Jameste, pri Japing selle), alle fough ingthe

Ricoglife all an infall for garge plane

is fafter with ingline praction, destrip to the

fil, in family he wife whitery welfered,

by to - its, luglifu ingit to the forther ing

1:2 day sysmally 14= , in , in one

a hay the president sognification it got in the

#### are do point Sin Ju Ait! Buckey 7. sppl son be Muffer wanter 1/15/11 " Wie an gon is a su jugar can; alling to year by migh. . B. Si wall gon Whije in It glatter ; Joy to later win hip self, in mother wife. 9. 1- 1/2 - 13- 1 - 1 william; grafam de Caps de gan a ding Him, Und the was shap printing Jane Jap 10 only um. 10. Jap -- gill-, Jupes who will all the So fage fir sin pife fiel. 11. fi hiliy, unfil piper si, in me his mig. 12. Juga ale man jos spami genilas, account to his pearle ! So from the sie follow glather, assis to your yearther ? 13. Am alor for bigging Same

18. Vin wir i gurach our forme

19. In blig well waiten if thism;

In In in suprise to Blig to show;

Jogo of ifun lights, want he is davin, and were of sinker with your, she sie.

Im gon if july diego smally.

is note the singer is it of me son in igninger, and fings come lot; in got in just the tringen.

and now is now, is wife in it give in it are,

& ja , 2: Your find for folly, and will is wife Ju glate , page 14: Win glate.

Joy som 14 10ml allow mis ifor Salamon, So pay- pe: wa pow wes my; ZH V. 136 H Silvery wir from wis. 14 gen sports that, in laight in them ling fictainer. 18. Pi find is, de in hat film de frozen fin ? Entry ; and wife greaters for it yould, und pe pind ing him. 10. If gligne is lat gligne com In any 3" Is for in Japan ; und all is vingerin light, nof - gos fing of life, and hip the 1- Si-M- , 12 -1 ign; 17. Eatl, New in them; I mit in higher.

وفى الفترة نفسها لفت روكرت اهتمامه الى مقامات الحريري التي نشرها «سيلفستر ده ساسي» في باريس عام ١٨٢٢. وكل ناطق بالضاد يعلم أن هذا المصنف من نوادر الآداب العربية التي لم يسبكها يراع شاعر مثله، وأنه شبيه بفوارة مشعشعة من الألفاظ، إذ «لم ينسج على منواله، ولا سمحت قريحة بمثاله». وكان المستشرق الفلمنكي «جوليوس» (المتوفي ١٦٦٧) قد اشتغل لأول مرة بهذه المقامات، وكذلك نشر «ألبرت شولتنس» في جامعة ليدن مقامة أخرى، وترجم يوهان يعقوب رايسكه المقامة السادسة والعشرين عام ٧٣٠٠. ثم نجد ترجمة للمقامة الثامنة بقلم «الكونت رزووسكي» وللمقامة الثانية عشر بقلم الدكتور «بيساني» وكلاهما نشر في مجلة «معادن الشرق» في ٰفينا. ولكن لم يكن لهذه التجارب قيمة علمية لآن موُلفوها لم يستندوا الى متن عربي يوثق به. لذلك اهتم الأستاذ «سيلفستر ده ساسي» الفرنسي بنشر النص الصحيح مستفيداً من مخطوطات شتى ومن المتن المطبوع في كالكوتا بین عامی ۱۸۰۹ و ۱۸۱۶. وصدر متنه سنة ۱۸۲۲ بعد أن أخذ مواطن الأستاذ الكبير «كوسين ده برسه فال» على عاتقه إصدار المقامات في طبعة جديدة عام ١٨١٨. ويعد هذا التحقيق العلمي الذى يحتوى على ٦٦٦ صحيفة و هو مزود بحواش عدیدة مرجعا معترف به.

أما روكرت فكان إذ ذاك يعيش منزويا فى قريته البافارية حيث اشترى هذا الكتاب الثمين على رغم ثمنه الهائل وفقره هو المدقع ... وبعد عامين تجرأ على نشر ثمانى مقامات فى ترجمة ألمانية تعد فى مرتبة الاعجاز: قلد فيها أجناس الجناس والتجنيس من جناس لاحق وجناس زائد وتجنيس الإشارة وحافظ على ألعاب الألفاظ وعلى العبارات الشاذة، وإن أصاب فى متن الحريرى عبارات لا يمكن نقلها الى الألمانية كلمة بكلمة فقد ابدع هو فى لغتنا الألمانية ما يشبه المعنى الاصلى ويظهر من الفنون ما يحير العقول، ويسلم كل من أجاد اللسانين العربى والألماني أن المقامات الألمانية أكثر صنعة وابدع من أصلها العربى ... فلنعطى مثالا لطريقة روكرت فى ترجمته: فى المقامة الطبيبة حيث يعالج الحريرى مسائل فقهية كل منها مبهم مزدوج المعنى اخترع روكرت مثلها فى الألمانية، مثمنا مبهم مزدوج المعنى اخترع روكرت مثلها فى الألمانية،

Ist ein Gelddieb, wer eine Katze stahl? — Ja, eine gespickte zumal.

ومقابل ذلك بالعربية: «هل يعتبر سارق هرة سارق مال؟ ــ أجل، وبالحاصة إن كانت الهرة محشوة بالسمن».

ولكن المراد من «هرة» هنا «صرة» وهذا معلوم فى اللهجات الألمانية القديمة، و gespickt محشو بالسمن هو الحيوان النحيف الذى يحشى قبل ان يشوى ومعناه ايضا «الصرة المملوءة بالدراهم...»

وعلى هذا الطرز ترجم شاعرنا المستشرق المقامات كلها الا أربعا او خسا، وزاد فيها ملاحظات وحواشيا مأخوذة من المراجع العربية، فنتعلم من ترجمته هذه كثيرا من عادات العرب ومن أمثالهم المأثورة، وهي في الوقت نفسه مفيدة لمن قصد التعمق في الكلمات الألمانية النادرة والعبارات الصائبة والمعميات الغريبة، وإن قرأتها وداومت على الاطلاع عليها انشرح صدرك وانبسط قلبك وسبحان من أنعم على شاعر ألماني بهذه الموهبة الفريدة!

من أنعم على شاعر ألمانى بهذه الموهبة الفريدة! وعندما اطلع «سيلفستر ده ساسى» على ترجمة روكرت لمصنفه المذكور اثنى عليه عاطر الثناء قائلا:

«بفضلكم صار لا ينبغى على من عرف اللغة الألمانية أن يتعلم العربية كي يتمكن من الإدراك الصحيح لكل ما يوجد من الآثار الشرقية من هذا اللون الأدبى!»

ومما يجدر بالذكر أن روكرت فى تراجمه كلها افتقر الى قواميس جيدة للغات الشرقية، لأنه لم يوجد فى ذلك العصر معجم كاف للغة الفارسية ولا للعربية، وكان المستشرق مجبورا على استنساخ بعض القواميس الموجودة (كما فعل نفس الشيء بالمجلدين الضخمين السانسكرتيين ...) مضيفا اليها ما وجده من العبارات والمعانى فى اثناء درسه دواوين الشعراء وتواريخ المؤرخين، فيصعب علينا ان نعلم كيف أمكن روكرت على الرغم من كل هذا القسط العلمى إكمال تراجمه الرائعة التى لم يتجرأ على مثلها أحد منا نحن معشر المستشرقين المعاصرين مع وفرة القواميس وكثرة الكتب النحوية فى الغرب!

وأضاف روكرت بعد مدة قصيرة جوهرا جديدا الى ذخيرة العلوم وهو ترجمته لحماسة أبى تمام. طلب الى ناشركتبه إصدار هذا المؤلف سنة ١٨٣١؛ ثم أراد قبل نشره تحقيق المتن المنشور على يد المستشرق «فرايتاج» Freytag هذا الدراسات الشرقية فى جامعة بون، ولذلك تأخر نشر هذا التصنيف الى أن لاحت له الفرصة للطبع عام ١٨٤٦. وصف هامر بورجستال هذه الترجمة فى تقريظه «كولد عملاق مولود من الاجتهاد الإستشراق وآلهة الشعر «كولد عملاق مولود من الاجتهاد الإستشراق وآلهة الشعر الألمانية» ونعترف أنه لا يسهل على قارئ غير واقف على أصول العربية تقدير هذه الأشعار الألمانية مع أنها كانت أمانة كاملة، لم يهمل المترجم فيها تشبيها غريبا ولا يحل

Die geliebte Birr (Diman XXVIII) i d-10.) (Mrabifore Mas Mulefarib.) D Bareth Ben Amru, ich bin wie beraufchti Der Mann überall ift bone Schidfal belgufche Auf Bergen ber Manner macht Jagb mit bem Pfeil Die Girr, und entgangen ift Cobfchor mit Gell." Sie bat mit bent Pfeite bas Berg mir verfebrt Am Morgen bes Abichiebs, ich war unbewehrt. Da rollten bie Shranen mir über bie Bang', Alemie aufgegangener Berlen ein Strang. Die jarte, bie welche, bie ichmelbige nicht, Wie Zweige von Mprobalanen getnick. Erfclaffend im Aufftehn und flodend im Wort; Ihr gameln ericilieft eine glangenbe Pfort', Mis mare ber Wein, und von Wolfen bie Blut, Und Sauch ber Biolen und Moeglut Benilicht um ben felichen, ben buftigen Babn, Bur Stunde, wann aufligt ben Morgen ber Sabn. 3d, habe bie langfte ber Dachte burchmacht, Und Burcht bai bae Berge nur ichaubern gemacht

وهيرا تصيد قلوب الرجال وافثلت منها ابن عمرو حُجرْ رمتشي بسهم اصاب الفوّاد غداة الرَّحيل فلم انتصـِــر ا فاسبتل د ممنعي كفض آلجُمان أو الدر رقراقيه المنشحة ر بتر هارهمة و راحاصة و راودة كخرعوبة البانة المنفطير فتور ألقيام قطيع<sup>و</sup> الـــكلا م تنف تن ذي غروب خصير ع كأن المدام وصتوب الغمام وريح الخئزامتي ونشئر القنطير يُعتَلُّ به بتَرْد أنيابهــــا اذا طرّب الطائر المستحيـــر" فيت أكابد ليل التمسا م والقتلئب من ختشئية مُنقشتمير

صحيفة من ترجمة لإحدى قصائد امروء القيس مرفق بها الأصل العربي لهذه القصيدة، وكان المترجم قد ابدع في محاكاة بحر المتقارب في ترجمته الألمانية.

عقود الحمل المتشابكة، وأحيانا ماكان يسعى في المحافظة على الوزن العربي فترجم ما ترجم في بحر البسيط او الطويل او الوافر، او، إن لم يكن ذلك مستطاعًا لأسباب جالية، تبني وزنا قريبا من البحر الأصلي. وزاد ذلك في صعوبة فهم الأشعار، اما القارئ الألماني غير المتخصص فربما يألخذه العجاب بإزاء تلك الأسهاء الغريبة وصفات الخيول وأنساب الإبل ... أما المستشرق فيصاب بالحيرة والعجب لهذه الترجمة الفريدة التي علق روكرت عليها من الحواشي ما يمكن جعله موسوعة خاصة لتاريخ العرب وآدابهم في القرون الأولى للهجرة. وماكان مقصد المترجم من هذاً المصنف الشامل على مجلدين ضخمين الا القيام بالبرهان القاطع على أن سكان العالم بأسرهم متشابهون في الفضائل والهم العالية، وقصد الشاعر أن يعرض أمام شعبه الألماني صورةً من الأفكار والأحاسيس التي كان الشعب العربي يميز بها قبل ألف سنة أو أكثر، وهي العشق والحماسة والحلم وإكرام الضيف ... وعبر عن هدفه هذا في شعر تمهيدلي لترجمته يعبر فيه عن عقيدته في أن الشعر في كافة اللغات لسان واحد منشأه الحقيقي الجنة قبل ان تفترق الأقوام وتختلط الألسنة ...

لم يحصل روكرت لترجمته هذه التي تشتمل على نحو أُلف قصيدة وقطعة ماكان يتوقعه من مدح زملائه ولا من ثناء الجم الغفير من القراء لأن الموضوع كان خشنا غير مألوف لم يتذوقه الا من جد في قراءته وصبر على مطالعته. ولسنا ندرى متى قام روكرت بترجمة الأمثأل العربية الألف والستمائة التي ظلت غير مطبوعة حتى الآن، وليس من المعلوم كذلك متى اشتغل بترجمة بضع المعلقات التي نشرت سنة ۱۸۷۷ في مذكرات تلميذه «لاجارد»، ومن الممكن ان تكون قد دونت قبل عام ١٨٤٧ حين زاره تلميذه المذكور. فمن بينها معلقة طرفة ومعلقة عمرو، وهناك ايضا ترجمة عبقرية لمعلقة زهير. ولوسأل القارئ الصابر هل من مزيد؟ قدمنا اليه قصيدة «بانت سعاد» المشهورة لكعب بن زهير في ترجمة الأستاذ الكبير، ترجمة تليق بهذه القصيدة المؤثرة. وبين أوراق الشاعر المستشرق قصيدة أخرى اشتهرت في الشرق والغرب معا وسعى في ترجمتها الكثير من المستشرقين الألمان في القرن الماضي منهم كوسهجارتن Kosegarten وقايل Weil وهامر ورويس Reuss وغيرهم؛ وهي لامية العرب لشنفري. اما ترجمة روكرت لهذأ الشعر العظيم فهي عندنا

أحسن ما كتبه في حوزة الشعر العربي القديم، ولا أظن أن أحدا فاقه في وصفه للذئاب ألحائعة، وإن كانت ترجمته للمعلقات كلها جميلة رشيقة وأحيانا ماكانت أحسن من الأصل، وكأنها كانت في الأصل شعرا ألمانيا لأحد فحول الكتاب. ولكن لم تنشر هذه القصائد الا بعد وفاته هذا المستشرق بكثير، ولم ير هو منها في شكل مطبوع الا واحدة ألا وهي ترجمته لديوان امروء القيس التي نشرت سنة ١٨٤٣ عندما كان روكرت استاذا في برلين واستفاد في إحضاره من المتن المطبوع ومن مخطوطة محفوظة في مكتبة مدينة جوتا، وألحق بترجمته هذه الحواشي المأخوذة من كتاب الأغاني وتاريخ أبي الفداء، ونعجب مرة أخرى لسهولة ترجمته وعذوبة أسلوبه في نقل هذه الأشعار، وكل هذه التراجم من الشعر العـربي القديم وهي التي لا يشق لها غبار. زد على هذا كله أن مستشرقنا الشاعر ترجم ماترجم من الأشعار الموجودة في كتب المؤرخين العراب مثلا الأبيات المروية في وفيات الأعيان لابن خلكان (وهي لم تنشر كذلك بل ما زالت محفوظة بخطه الصغير المطموس ضمن تركته العلمية وهي في انتظار من يرفع عنها ستار النسيان) والأشعار في المجموعة المدونة بقلم العالم الألماني «كوسه جارتن»؛ ومن الطبيعي

أنه لفت اهتمامه الى آثار عمر بن أبى ربيعة وأحضر ترجمة لأبياته الغرامية، (مازالت بدورها غير كاملة ولا مطبوعة) ولم يهمل قصة عنتره بن شداد ...

وعسى ان يفهم القارئ سعة عبقرية روكرت من هذه الأسطر القليلة التي لم يذكر فيها ما فعل في حوزة اللغات المندية وهي آلاف من الصحف من السانسكرتية واللغات الشعبية الهندية او الصينية او ترجمته لأجزاء من التوراة. توفى روكرت وهو يقسارب المانين من عمره، وكان بلغ منه التعب والارهاق حدا بليغا بعد حياة حافلة أطفأ فيها جذوة يومه وأحرق فحمة ليله في العمل، على ما قاله زهير:

#### سئمت تكاليف الحياة ومن يعش ثمانين حولا لا ابا لك يسـأم

Ich bin der Lebensmühsal geworden satt, und wer Gelebt hat achtzig Jahre, o glaub mir, satt wird der!

اشتاق الى الراحة الأبدية والى الرجوع الى بلاد الحب الأزلى الذى لم يشك أبدا فى وجوده، وهكذا عاد شاعرنا الى منشأ اللغات السماوى والى منبع الشعر السرمدى ...

Sagt meinen Brüdern, die mich Toten sehen:
Ich bin nicht dieser Tote, den ihr seht.
Ich bin der Vogel, und der Käsig das,
Dem ich entslog und der nun öde steht.
Ich bin der Schatz, und mein Verschluß ist hin
In Staub, da auf nun die Verklärung geht.
Ich danke Gott, daß er mich frei gemacht
Und meine Wohnung hat zu sich erhöht!

Jago main Similari, the way holom figure

The firm with ships had some if 1960.

The firm he wroped, in the d'afting soul,

The firm he wroped, in the d'afting soul,

The ing made mighting in the main sub page.

The first the sty at , it was min sufficiently soft.

The said she and main in valetiming soft.

The said she and souly fine growing the survey.

The said she writing fall go fine are sign.

ترجمة روكرت لشمر عربى، محفوظة في سجلات مدينة شفاينفورت التي صرحت لنا بنشر هذا الشعر الذي لم يسبق نشرها.

# عن ترجمة فريدريش روكرت لمقامات الحريري

DIE BEIDEN GULDEN

المقامة الدينارية

Mich hielt mit frohen Genossen - ein trauter Kreis umschlossen, — von welchem eingeschlossen war Geselligkeit - und Gefälligkeit - und ausgeschlossen Mißhelligkeit. - Und während wir nun die Fäden der Reden hin und wider spielten -und im Schwanken der Gedanken uns unterhielten - mit Gedichten - und Berichten - und Geschichten; - trat herein ein Mann mit gebrechlichem Mantel — und schwächlichem Wandel, der den einen Fuß schleifte - und auf einen Stab sich steifte; — der sprach: O ihr köstlichen Steine der Schreine! - o ihr tröstlichen Scheine der Reine! - Froh gehen euch auf die Tage - und unter ohne Klage! - Freundlich weck' euch der Frühschein, - und lieblich schmeck' euch der Frühwein! - Seht einen Mann, der einst besessen — Haus und Hof, Esser und Essen, — Weiden und Weidende, - Kleider und zu Kleidende; — Gabe, zu schenken, — Labe, zu tränken, — Äcker und Äste, — Feste und Gäste. — Doch es stob der Sturm des Leides, - und es grub der Wurm des Neides, - und der Einfall der Unfälle, brach über des Glückes Schwelle; — bis mein Hof leer ward - und dünne mein Heer ward, - mein Brunnen erschöpft, — mein Wipfel geköpft, mein Lager staubig, - mein Barthaar straubig, mein Gesinde murrend, - meine Hunde knurrend; — im Stalle kein Rossegestampf, — in der Halle kein Feuerdampf; — daß mir der Neider — ward zum Mitleider, - und der Schadenfroh - vor meinem Schaden floh. — In des Unglücks Klammer, — in der Armut Jammer — ward unser Schuh die Schwiel' am Fuß — und unsre Speise der Verdruß. — Wir schnürten knapp den Leib zusammen, - um zu ersticken des Hungers Flammen. — Ausging uns des Stolzes Befiederung, und wir wohnten in der Niederung. - Statt Rosse blutig zu spornen, - gingen wir uns wund auf Dornen. — Der Tod bleibt unsre Zuflucht vor Bedrängnis; — wir klagen an das säumende Ver-

رَوى الحارث بن همَّام قال نَظَمَنِي وأخداناً لي نادٍ \* لم يَخبُ ْ فيه مُنادٍ \* ولا كبا قَد ْحُ زِنادٍ \* ولا ذَ كَتَ ْ نار ُ عناد \* فبيناً نحن نتجاذب أطراف الأناشيد \* ونتسوارد ُ طُرُفَ ٱلأسانيد \* إذ وَقَفَ بنا شَخْصُ عليه سَمَل \* وفي مشْيته قزّل \* فقال يا أخاير آلذ خائر \* وبشائر العشائر \* عموا صباحاً \* وأنْعمُوا أصطباحاً \* وأنظُروا الى منَنْ كان ذا نلدى ونكدِّى \* وجدَّةً وجدًا ﴿ وعقارٍ وقُرَى ۚ ﴿ وَمَقَارٍ وَقَرَى ۚ ﴿ فَمَا زَالَ بِهِ قُـُطُوبٍ ۗ الخُطوب \* وحروبُ الكروب \* وشرَر شرّ الحَسود \* وانتيابُ النُّوبِ السُّود \* حتى صفرت الرَّاحة \* وقرعت الساحة \* وغار المَنْبَعُ \* ونبا المربعُ \* وأقوَى ٱلمْجمعُ \* وأقتض ۗ ٱلمضاْجِعُ \* وأستحالت الحالُ \* وأعنولَ العيال ُ \* وخلَت المرابط \* ورحم الغابط \* وأوْدكى الناطقُ والصامتُ \* ورثي لنا الحاسـدُ والشَّامتُ \* وَآلَ بِنَا اللَّهِرُ المُوقِعُ \* وَالفَقَدُ المُدُّقِعُ \* الى أَن آحتذَيُّنا الوَّجَي \* وأَغْتَذَيُّنا الشَّجا \* وأستبطَّنا الحوى \* وطَوَيْنَا ٱلأحْشَاءَ على الطُّويَ \* وَاكْتَحْلُنَا السُّهاد \* واستُوطَّنا الوهاد \* واستَوْطأنا القَّتاد \* وتناسيُّنا ٱلأقتاد \* وآستطَبُّنا ٱلحين المُجتاح ، وأستبطأنا اليوم المُتاح \* فهل من حُرّ آس \* أوستَمْح مُوّاس \* فَوَالذي آسْتخرَجني من قيلة \* لَقَد أَمْسَيْتُ أَخاً

hängnis. — Oder ist hier ein Beirätiger, — Menschenfreundlicher, Guttätiger — der einen Kraftlosen, Haftlosen stütze, — ein Tröpflein der Milde auf einen Saftlosen sprütze? — Bei dem, der mich hat entsprossen lassen von Kaile! — der den Mangel gab mir zu teile! — ich habe nicht, wo ich die Nacht verweile. —

Hareth ben Hemmam spricht: Um seine Notdurst zu letzen — und zugleich seinen Witz auf eine Probe zu setzen, — nahm ich ein Goldstück und wies es — und sagte: Dein ist dieses, — wenn du uns in Versen sein Lob lässest hören. — Und auf der Stelle ließ er sprudeln seine Brunnenröhren:

Gesegnet sei der Gelbe mit dem lichten Rand, Der wie die Sonne wandelt über Meer und Land, In jeder Stadt daheim, zu Haus an jedem Strand,

Gegrüßt mit Ehrfurcht, wo sein Name wird genannt.

Er geht als wie ein edler Gast von Hand zu Hand Empfangen überall mit Lust, mit Leid entsandt. Er schlichtet jedes menschliche Geschäft gewandt,

In jeder Schwierigkeit ist ihm ein Rat bekannt. Er pocht umsonst nicht an die taube Felsenwand, Und etwas fühlt für ihn ein Herz, das nichts empfand.

Er ist der Zaubrer, dem sich keine Schlang' entwand,

Der Schöne, welchem keine Schönheit widerstand,

Der Held, der ohne Schwertstreich Helden überwand;

Der Schwachen Kräfte gibt und Törichten Verstand,

Und Selbstvertraun einflößet, das mit Stolz ermannt.

Wer ihn zum Freund hat, ist dem Fürsten anverwandt,

Wenngleich sein Stammbaum auf gemeinem Boden stand.

Der trifft des Wunsches Ziel, dem er den Bogen spannt.

Er ist des Königs Kron' und seiner Herrschaft Pfand,

Er ist der Erde Kern, und alles sonst ist Tand.

Und wie er war am Ende, — streckt er seine Hand nach der Spende — und rief: Wer verspricht, muß segnen; — die Wolke, die donnert, muß regnen. — Da gab ich ihm das Goldstück hin und sprach: عَيْلَة \* لا أمْلِكُ بَيْتَ لَيْلَة \* قال الحارث بن همّام فأوَيْتُ لمَفَاقِرِه \* ولويْتُ الى اسْتنباطِ فقرِه \* فأبرزْتُ ديناراً \* وقلْتُ له آختباراً \* إن مدَحْتَه نظْماً \* فأبرزْتُ ديناراً \* فهو لك حَتَّما \* فانبرى يُنشيد في الحال \* من غير آنتجال:

أكْرِم به أصفر راقت صُفرَتُه ْ جوَّابَ آفاق ِ ترامَتْ سَفَرْتُهُ ۗ مأثورةً سُمْعَتُه وشُهُرْتُهُ قد أود عنت سر الغيني أسرَّتُه ْ وقيارَنْت نُجْحَ المساعى خَطَرْتُهُ ۗ وحُبِّبتُ الى آلأنام غُرَّتُهُ " كأنَّما من القلوب نُقرْتُه " به يصول من حوته صراته وإن تفانت أو توانت عتر تُه " ما حَسَّدا نُضارُهُ ونَضْرَتُهُ " وحَسَدًا مَغْناتُهُ ونُصِرْتُهُ كم آمير به أستتبتُّ إمرتهُ ومُتَرْفِ لولاه دامتْ حَسَرْتُهُ ۗ وجَيُّش ِ هُمَّ ۚ هُزَّمَتُهُ ۗ كُرَّتُهُ ۚ وبكَ ْرْ تِمْ أَنْزَلَتُهُ ۗ بَدُ ۚ رَتُهُ ۗ ومُسْتَشِيط تَتَلَظَّى جَمْرَتُهُ " أُسَرَ نَجُواهُ فَلانتُ شرَّتُهُ \* وكم اسير أسْلَمَتْهُ أسْرَتُهُ أَنْقَدَهُ حَيَّ صَفَتْ مَسَرَّتُهُ \* وحتَق مَوْلِي أَبْدَ عَتْهُ فَطُرْتُهُ " لولا التُّق لَقُلْتُ جَلَّتْ قُدْرَتُهُ "

ثم بَسَطَ يَدَهُ \* بَعْدَ ما أَنْشَدَهُ \* وقال أَنْجَزَ حُرَ ما وَعَدَ \* فَنَبَدْتُ حُرَّ ما وَعَدَ \* فَنَبَدْتُ تَ الله عليه \* وقلتُ خُدُهُ غيرَ مأسوفِ عليه \*

Sei es dir zum Gewinn! — Er schob es in seinen Mund — und sprach: Gott erhalte mir's gesund! — Dann macht' er sich auf, von dannen zu wanken, — mit Grüßen und Danken. — Doch der Duft des Geistes, den er verstreute — berauschte mich so, daß ich nicht Aufwand scheute. — Ein zweites Goldstück nahm ich aus der Tasche — und sprach: Da hasche! — Dieses ist dein, wenn du nach seinem Adel — uns nun auch hören lässest seinen Tadel. — Da ließ er auf der Stelle — noch einmal rauschen die Welle:

Verflucht der Heuchler mit dem doppelten Gesicht,

Dem kalten Herzen und dem Lächeln, das besticht.

Er ziert sich wie ein Liebchen, und wer liebt es nicht?

Und wie Verliebte schmachtet er, der Bösewicht. Er stammt vom Abgrund, aus den Finsternissen dicht,

Doch überstrahlt sein falscher Schein der Sonne Licht;

Die Wahrheit dringt nicht durch das Trugnetz, das er flicht.

Er gibt der Welt in allem Bösen Unterricht, Lehrt, wie man falsche Eide schwört und Treue bricht.

Er ists, um den man streitet, tobt und kämpft und ficht,

Er ists, der aus des Richters Mund dein Urteil spricht,

Um den der Dieb die Hand verliert am Hochgericht.

Für ihn verkauft man seinen Glauben, seine Pflicht,

Für ihn erkauft der Schlechte sich ein Lobgedicht.

Er ists, um den das Herz aus Furcht dem Geiz'gen bricht;

Er ists, um den des Neides Blick den Reichen sticht.

Das schlimmste ist: Wer ihn bewahrt, dem nutzt er nicht;

Und wer ihn nutzt, der tut dadurch auf ihn Verzicht.

Darum verachtet ihn ein edler Mann und spricht:

Du Taugenichts, hinweg von meinem Angesicht!

Ich rief: Gott müsse deinen edlen Mund vergulden! — Doch er rief: Versprechen macht Schulden; — und ich gab ihm den zweiten Gulden — und sprach: Verwend' ihn zum Erwerb von Gottes Hulden! — Er schob ihn mit Dankgeflister — in

فُوضَعَهُ فَى فيه \* وقال بارك اللهم فيه \* ثم شَمَّرَ للأنتناء \* بعد توفية الشناء \* فنشأت لى من فلكاهته نشوة على الثناف اغترام \* فلكاهته نشوة عرام \* سهلت على الثناف اغترام \* فبحرد ت دينارا اخر وقلت له هل لك في أن تذميه \* ثم تضميه \* فأنشد مر تجلا \* وشدا عجيلا:

تَبًّا له من خادع ِ مُماذيق أَصْفَرَ ذي وجُهين كالمُنافق يَبُدُو بوصفين لِعين الرامق زينة متعشوق ولتون عاشق وحببه عند ذوي الحقائق يد عُو الى آرتكاب سُخْط الخالق لولاه لم تُقطع يتمينُ سارق ولا بدَت مظلمة من فاسق ولا آشْمَأزَّ باخـل° من طارق ولا شكا المَمْطولُ مَطْلَ العائق ولا أسْتُعيذً من حسود واشـق وشـرُّ ما فيه من الحلائق أن لَيْس يُغْنى عُنك في المضايق إلا إذا فَرَّ فرارَ الآبق واهاً لمِن ْ يَقَنْدُ فُهُ مِن حالِق ومَن إذا ناجاه ُ نجوى الوامـق قال له قَوْل آلمُحق الصادق لا رأى فى وصلك لى ففارق

فُقلْتُ له ما أغْزَرَ وَبَلْكَ \* فقال وَالشَّرِطُ أَمْلُكَ \* فَنَفَحَنْتُهُ بالدينارِ الثَّانِي \* وقُلْتُ له عَوَّدْهما بالمثاني \* فألقاه في فَمِهِ \* وقَرَنَه بِتَوْأُمِه \* وانكفأ يتحمُمدُ مغداه \* ويتمندَحُ النادي ونداه \*

den Mund zu seinem Geschwister - und hinkte ab am Stabe, preisend Geber und Gabe. -Hareth ben Hammam spricht: Mir sagte das Herz, es sei Abu Seid — und seine Lahmheit ein angelegtes Kleid. - Ich hielt ihn an und rief: Bei Gottes Gnade! - dein Witz verriet dich; warum gehst du nicht grade? — Er sprach: Und bist du der Hareth? - so bleibe mir ewig schwarz gehaaret, - der Lust gepaaret, - den Frohen und Edlen gescharet! - Ich sprach: Ich bin der Hareth ben Hemmam; - wie geht es mit dir und deinem Kram? — Er sprach: Bald frisch, bald lahm; ich segle mit zweierlei Winden, - gelinden und ungelinden. - Ich sprach: Du solltest dich schämen, - Zuflucht zu einem Gebrechen zu nehmen. — Da verfinsterten sich seine Mienen und er sprach: Laß dir dienen!

Ich hinke, doch nicht aus Vergnügen am Hinken Ich hink', um zu essen, ich hink', um zu trinken. Ich hinke, wo Sterne der Hoffnung mir winken, Ich hinke, wo Gulden entgegen mir blinken. Was man nicht ersliegen kann, muß man erhinken,

Viel besser ist hinken, als völlig versinken. Die Schrift sagt: Es ist keine Sünde, zu hinken. قال الحارث بن هماّم فناجانی قلّبی بأنّه أبو زید « وأن تعارُجه لککید « فاستُعَد نه وقلت له قد عرفت بوشیك « فاستُعَم فی مشیك « فقال إن كنت آبن همام « فحییت با كرام » وحییت بین كیام « فقلت أنا آلحارث « فکیف حالك والحوادث « فقال أتقلّب فی آلحالین بوس ورخاء « وأنقلب مع الریحین زعزع ورُخاء « فقلت كیف آدعیت القرن « فهاستُسر بشش مع الریحین زعزع ورُخاء « فقلت كیف آدعیت القرن « وما مین الک من هرن هرن « فاستُسر بشر شره اللی كان تجلی « ثم أنشد حیین ولی:

تعارُّجتُ لا رَغْبَةً في العَرَج ولكن ْ لا قَرْعَ بابَ الفَرَج والقيى حَبَلى عَلى غاربي وأسْلُكُ مَسْلَكَ مَن قد مَرَج فإن لامَني القوم ْ قُلْتُ اعذروا فلن لامَني القوم على أعْرَج مِن حَرَج

#### AUS DEM DIWAN DES IMRULQAIS

Eine Wolke mit gedehntem Schoß, Erdumfangend, stand sie still und goß, Lieβ den Zeltpflock sichtbar, wenn sie nachlieβ, Und bedeckt' ihn, wann sie reichlich floß. Und Eidechsen sahst du, kund'ge, leichte, Mit den Tatzen rudern bodenlos. Büsche ragten aus der Flut wie Köpfe, Abgehau'ne, die ein Schlei'r umfloß. Doch dem Regen folgt ein Guß, ein voller Platzender, der rauschend niederschoß; Den ein Ost ausmelkte, bis mit neuem Schwall dazu kam eines Westes Stoß. Und ein Meer ward, das kein weites Strombett Chaims, Chofafs und Josors mehr umschloß. Morgens vor des Sturmes Nasen ritt ich Her auf schlankem, derbem, sehn'gen Roß.

#### من ديوان امرؤ القيس

ديمة "هطلاء فيها وطلف طبق طبق الارض تحرى وتدر و الدر إذا ما الشجدت وتواريه إذا ما تعتكر وتدرى الضب خفيفا ماهر الشبخراء في ريقها الشجراء في ريقها كرؤوس قطعت فيها خمر المساعة ثم انتحاها وابل المتحق المساعة ثم انتحاها وابل المتحق فيه الصبا ثم التحقي فيه شؤبوب جنوب منفحر ولح حتى ضاق آذيه عرض خم فخفاف فيسر عدا يحملى في أنفه عرض خم فخفاف فيسر قد غدا يحملى في أنفه المحرق الإطلين محبوك محرق المحرق الم

# ارنست سرامت

### بقكم : الأستاذة أنا ماري شيمل

تعفل الحركة الألمانية للدراسات الشرقية بأعلام كبار يعتبر أرنست ترمب أحد أقطابهم. لقد برع هذا العلامة في العديد من اللغات، وخلف آثاراً لم تقتصر في مضمونها على العربية وغيرها من اللغات السامية، بل شملت للى جانب ذلك العديد من اللغات الأخرى. فترك لنا، فيا ترك، دراسات وافرة في لغات الهند الحية، أو هي، وبتعبير أكثر دقة، لغات ذلك الجزء من شبه القارة الهندية الذي يعرف اليوم بباكستان الغربية. ولعل في اعادة نشر كتابين، من مجموعة مؤلفاته مؤخراً، أحدهما في نحو لغة الباشتو Paschto والآخر في نحو اللغة السندية، ما يدل المسعوبة. بل وعسى أن يكون في ذلك إشارة إلى عدم ظهور ما يجاريهما جودة واصالة على الرغم من مرور قرن من الزمان ونيف على نشرها لأول مرة.

ويجد المرء، في حياة المترجم له، تفاصيل وطرائف هي غاية في الغرابة. ولد أرنست في اليوم الثالث عشر من شهر آذار لسنة تمان وعشرين وثمانمائة وألف للميلاد، في قرية ايلسفلد Ilsfeld في مقاطعة Württemberg الشهالية، لأب مزارع امتهن النجارة. واتسم الوسط الذي نشأ فيه على وجه العموم بالعوز والفاقة. لم' يكن ذلك حال قريته فحسب، بل حال القرى والمدن المجاورة أيضا، مما حدا بقطاع كبير من السكان الى الهجرة سعياً وراء الرزق. هذا وما زالت جماعات منهم تقطن جنوب روسيا، بلاد القوقاز على وجه التعيين، ومَا برحت فئة تعيش في ولاية تكساس الأمريكية حتى يومنا هذا. وانعكست في شخصية آرنست سجيتان، امتاز بهما سكان جنوب غرب ألمانيا عموماً منذ عدة قرون، ألا وهما سجية الجلد وصفة التقوى. ولعل السجية الأخيرة قد نشأت وتطورت عن اعتناقهم للمذهب اللوثرى والتى كانت تبلغ بهم حد التزمت أحيانا.' بدأ أرنست حياته الدراسية في الرابعة من عمره. وظهرت بوادر ولعه الشديد باللغات واهتمامه بها، أول ما ظهرت، حين انبري يحلل لغة بعض غجر كان قد صادفهم. بعد أن أنهى مرحلة الدراسة الثانوية، في سن السابعة عشر'،

أرسل الى جامعة توبينغن Tübingen. ولما اتفقت رغبته وميوله، حينداك، مع رغبة والديه وميولهما فى أن يصبح الإبن قسيساً، التحق أرنست بكلية اللاهوت المعروفة برشتيفت، Stift. ولقد كانت تلك الكلية تتمتع بشهرة واسعة، إذ كانت مركز الاشعاع الثقافى، والمعقل الروحى للمذهب البروتسني فى ذلك الجزء من البلاد. ومن نافلة القول أن نذكر هنا، أنه ولعدة عقود سبقت التحاق صاحبنا بتلك الكلية، فقط، كان كل من الفيلسوف الكبير هيجل Hölderlin والشاعر الملهم هولدرلين Höderlin ينتظان فيها. ونظراً لتعلق العبرية باللاهوت، شرع أرنست بدراستها، علما بأنه كان قد أتقن اللاتينية واليونانية قبل عبيئه الى هذه الكلية. راح بعد ذلك يدرس السنسكريتية واللاتات السامية على يد كل من البروفسور ويقالد Roth.

بيد أن عملية القمع والارهاب، التي مارستها حكومات الولايات الألمانية المحتلفة ضد «دعاة الحرية» عام ١٨٤٨، أدت الى زج الكثيرين من المثقفين، اساتذة وطلابا، في السجون. فقد الخرطت الطليعة المثقفة في هذه الحركة منذ عام ١٨٣٠ محاولة العمل على تغيير الأوضاع الألمانية، هادفة توحيد البلاد التي راحت تنقسم حينها إلى ممالك، وايالات، ومقاطعات صغيرة. وهكذا فما ان حلت سنة وايالات، ومقاطعات صغيرة. وهكذا فما ان حلت سنة الألماني. إلا انه سرعان ما انقلبت الحكومة وراحت تقوم بحركة قمع واسعة ضد «دعاة الحرية»، وانطلقت تزج بأتباعها في السجون. لم يستشى أرنست، بطبيعة الحال، بأتباعها في السجون. لم يستشى أرنست، بطبيعة الحال، من بين هو لاء فألتي به في السجن لفترة من الزمن، انقطع خلالها عن الدراسة، لم يلبث حتى استأنفها وعمل على انهائها بعد الافراج عنه.

توجه العلامة الشاب، بعد أن أقام فترة وجيزة فى بازل Basel الى لندن. ولما كان قد حصل هناك على وظيفة مساعد أمين مكتبة فى «مركز الهند الشرقية» House، فقد تسنت له من خلال عمله هذا فرصة إثراء ثقافته بقضايا اللغات الهندية الحية وآدابها. ولم يفكر أرنست

f. miny

Liting w 29 hars

- grejgrefter fan Postener! In arterta mir formy fin mit soo Conseppensioner fingeto zigopada ? wand them for and banka fain, men In An gate falon mounty Sin feller grapes ift about gryspan in store noting branchingon who bride says of he Real of franken as bailegen will if fragefrom 1) to Magnifrip mainer bit just gutinithe Tyripan. 2.1 knie Vinder gramatik " 3/ min Appenison gramatik. It y mais, vap alla gellar meden mid, non mig, por consultadine, all aistofig etc. frago stakan, I will if marinerfact wift and forward val, was if bit jigh gudnikt unengen kan, ango hagang stoffen if all nip gam ther, unil mis is atvassin he hater jo vister if. Span for in away fait from thops in Grating Kail franklight angungalunter for prepara Isolognand for nathratu fair, mat Mi no mir mayer winds grand -forder Kratur, it of as the copiesas and montage in Anderson arigina.

رسالة بخط إرنست ترمب، مؤرخة ٢٤ يناير ١٨٧٠، وهي محفوظة في مكتبة الحامعة في توبنغن Md 760, 1079. نشكر مكتبة الحامعة لوضع هذه الصورة تحت تصرفنا.

بالرجوع الى المانيا فى تلك الأثناء، وذلك نظراً لما كانت تبعث عليه الحالة السياسية فيها من الشعور بالقرف واليأس. وما أن عرضت عليه «الجمعية الكنسية للتبشير» Mission Society أمر الذهاب إلى الهند للقيام بتأليف معاجم وكتب نحو فى لغاتها الحية ، حتى استجاب غير متردد. وقد شجعه على ذلك الوعد الذى قطعته الحكومة البريطانية على نفسها بنشر كل ما يقوم بتأليفه. ولا ريب بأن مثل هذا العرض ومثل ذلك الوعد ليدل على المكانة التي بلغها أرنست فى ذلك العهد المبكر من حياته. "

تختلف الروايات حول تاريخ ارتجاله لأول مرة الى الهند. بيد أن سنة ١٨٥٤ هي أكثر السنوات قبولا لدينا. نزل بادئ الأمر مدينة بومباى Bombay. توجه بعدها الى كراتشي Karachi حيث مكث فيها عدة شهور. وفي مدة تدعو في قصرها الى العجب، أتقن أرنست اللغة السندية، تلك اللغة التي تتميز بالصعوبة المتناهية. كما أتقن في الوقت عينه اللغة الفارسية .وسرعان ما طبقت شهرته آفاق الأوساط السندية والبريطانية. فمنحه الفنستـــون Elphinston حاکم بومبای بلقب مواطن شرف، کما رسم قسيساً للكنيسة' الانجليكانية وذلك اعترافاً بفضله، إذ انه قام وقتذاك بترجمة «كتاب المراسيم الدينية العامة» Common Prayer Book من الانجليزية الى الفارسية. الا أن الحال لم يلبث على ما هو عليه طويلا، إذ راح أرنست يعانى من صعوبات الطقس هناك، ودبت فيه علة خطيرة، علها الملاريا، فنقل على أثرها الى بيت المقدس، بفلسطين، للمعالجة. أقام اثناء وجوده في هذه المدينة بصحبة علم رائد من أعلام الإستشراق في القرن الماضي الا وهو القنصل الألماني في ذلك الحين هناك جيورج روزن Georg Rosen (الـذى قام بترجمة مجلدين من عمل جلال الدين الرومي «المثنوي المعنوي» الى الألمانية لأول مرة). كما انكب يعمل على تعميق درايته باللغة العربية. هذا وقد أتيح له هناك التعرف على شابـة ظـريفة هي باولين لندر Pauline Linder والتي راحت تشاركه حياته الزوجية منذ شهر تشرين الأول لسنة ١٨٥٦.

عاد أرنست، بعد قضاء فترة النقاهة وشهر العسل، قافلا الى كراتشى تصحبه عروسه. وهناك وفى شهر أيلول من العام التالى للزواج (١٨٥٧)، من البارى عليهما بمولود ذكر، بيد أن الأم الشابة لم تلبث سوى ثلاثة أيام عقبت الميلاد حتى فارقت الحياة. وربما كان طقس كراتشى الردىء وراء هذا الحادث الأليم، أو عساه

أن يكون أيضاً، الفزع والتوتر العصبى اللذان ألما بها مغبة وصول أنباء الثورة والاضطرابات العسكرية فى الهند الشهالية، وعلى اثر ذلك لم يحد صاحبنا مخرجاً لمحنته سوى السفر الى أوربا يسعى لتوفير ظروف ملائمة الوليد. لم يمض عليه فى سبيل ذلك طويلا، إذ واتته فرصة التعرف على آنسة تنحدر من أسرة كريمة، من مدينة شتوتجرت على آنسة تنحدر من أسرة كريمة، من مدينة شتوتجرت ثلاثين عاما.

قفل أرنست وعروسه الجديدة عائدين إلى كراتشى. ثم قصدا من هنالك هدفهما المرسوم ألا وهو بيشاور Peshawar بالقرب من الحدود الأفغانية. كانت رحلتهما هذه عبارة عن مغامرة شاقة كادت أن تودى بحياتهما. فلقد كان عليهما ان يبحرا خلال ذلك، لمدة ثلاثة وعشرين يوما، في نهر «اندوس» (او نهر السند) Indus. وان يركبا، ولئلاثة ايام، عربة تجرها الجاموس، الى لاهور Lahore ثم أنهما قد نقلا على محفة تناوب حملها اثنان وعشرون من الحدم إلى ان وصلا بيشاور قاطعين بذلك خمسائة كيلومتراً.

استقبل البريطانيون، والسكان المحليون، الباتان Pathan، صاحبنا وزوجته استقبالا حارا. وانبرى أرنست، فى الحال يدرس لغة الباشتو Pashto، والتي لا تقل صعوبة عن اللغة السندية بشئ، فأتقنها بسرعة مدهشة بل إنه راح يُمارس الوعظ والإِرشاد بها بأقرب فرصة ممكنة. وعلى الرغم من معاودة اصابته بين الفترة والاخرى بحمى الغب،' لم يأل جهداً في محاولته البحث عن لغة حية جديدة. أها ان أتيحت له فرصة لقاء ثلاثة أشخاص من أهالى «كافرستان» حتى تعلق بهم واعتبرهم «عينات ممثلة لدراسة لغة اهالى تلك المنطقة». (لقد تغير اسم منطقتهم من كافرستان الى نورستان فيما بعدى. انبرى صاحبنا يهيئ لهم الظروف الملائمة ويعمل على اغرائهم بالبقاء عنده مدة كافية تتسى له خلالها دراسة لغتهم. ويصف لنا أرنست الموقف فيقول: «لقد كنت أحتفظ بهم ثلاث أو أربع ساعات كل يوم، مقدما لهم بين الفترة والاخرى وجبات من الحلوى عاملا على تسليتهم كي لا ينفذ صبرهم.» ويضيف قائلا: «إن ظنه قد خاب» فيما يتعلق بمظهرهم. فقد توسم فيهم امتشاق القوام وبياض الوجه وملاحته فوجدهم داكني البشرة، «رغم الحمرة التي راحت تكسو وجوههم والتي إن عادت الى أمر فإنما عادت إلى الحمر المعتق الذي راحوا يحتسونه». وحرى بنا أن نشير هنا، إلى ان توسم أرنست ما توسمه ارتكز على ما كان يشيع

بين الناس من أن أهل «نورستان» ينحدرون من اليونانيين الذين صاحبوا الإسكندر الأكبر حين قدم هذه البلاد. ثم انطلق بعد ذلك يدرس لغة البراهوى Brahui، تلك اللغة التي تتكلمها أقلية تعيش في «بلوتشتان» ولقد نشر بحثاً قيماً في هذه اللغة عام ١٨٨٠. (ليس لهذه اللغة صلة بالإيرانية او بلغات شهال الهند، كما هو الحال بالنسبة للباشتو والسندى، ولكنها تتصل بلغات جنوب الهند الغير آرية). كما أنه درس لغة ونحو كل من «الكشميرى» و «النيبالي». هذا ولا زال كتابه في نحو اللغة الأخيرة في خطوطاً.

أضطر أرنست، على أثر معاودة المرض له، الى مغادرة بيشاور، مما خلف اللوعة والأسى فى النفوس. ولما عادت له صحته، عكف في شتوتجارت Stuttgart يدرس المواد التي كان قد جمعها خلال وجوده في الباكستان. كان ذلك ما بين سنتى ١٨٦٠–١٨٦٣. ثم أخذ يعمل قسيساً فى قرية فولينغن Pfullingen، التي تقع على مقربـة من القرية التي شهدت مسقط رأسه، ما بين عامى ١٨٦٤–١٨٧٠. هذا ولم يتوقف خلال ذلك عن متابعة بحثه العلمي بل راح ينشر الكتب والمقالات العديدة، باللغتين الألمانية والإنجليزية. لم يكن أمر تعيين صاحبنا كأستاذ للغات الشرقية فى جامعة توبينغن Tübingen التي نال منها درجة الدكتوراه، بمستهجن؛ بيد أنه ولما كان شريط الذكريات في أذهان زملائــه في تلك الجامعة، ما انفك يسجل نشاط أرنست السياسي خلال ثورة ١٨٤٨، لهذا السبب بل ولأسباب أخرى نجهلها، فقد حيل دون بلوغه ذلك الهدف. فبقي هذا العلامة الأوربي، علامة اللغات السامية واللغات الهندية الحية، يعمل تسيسا في تلك الأبرشية المتواضعة. ومع ذلك فيمكن القول بأن أرنست، ورغم كل الصعوبات، قد نعم خلال تلك الفترة، بحياة عائلية هنيئة.

وفى عام ١٨٧٠ عادت الحكومة البريطانية تعرب عن اهتمامها بخبرته، فطلبت منه العودة الى الهند ليقوم بترجمة كتاب السيك المقدس «آدى گرانت» Adi Granth نظراً لما تتمتع به تلك الديانة من اهمية سياسية في حياة الهند. وما أن شرع في مهمته الجديدة حتى ادرك استحالة الاضطلاع بها دونما مساعدة من متكلمي تلك اللغة، فهي لغة معقده عويصة. التفت الى جهابذة السيك ينشد امدادهم له، بمعرفتهم ولكن ظنه سرعان ما خاب يهم. فهم، على حد قوله «لم يستطيعوا أن يزودوني

الا بتفسيرات تقليدية أثبت مقارتها بالنصوص المختلفة تناقضها وفسادها، بل انهم قد عجزوا، في كثير من المناسبات، عن تقديم أي شرح أو تفسير». فلم يجد بدأ حيها من التعويل على نفسه. فراح يعد بطاقات مفهرسة للكلمات وللقواعد النحوية القديمة ويقوم بدراستها وتمحيصها. كل ذلك بطبيعة الحال يهدف التمكن من دراسة واستيعاب ذلك الكتاب المقدس، والذي يزيد حجمه على حجم القرآن الكريم بعدة أضعاف. هذا ولعله من الطريف أن نذكر، في هذه العجالة، بأن السيك لم يأبهوا لعمل أرنست لا ولم يقدروه حق قدره، بل وعلى النقيض أرنست لا ولم يقدروه حق قدره، بل وعلى النقيض الكبير الذي كان يرتكبه بالتدخين بحضرة الكتاب المقدس»! من ذلك فانهم ما انفكوا يذكرون «سوء التصرف والإثم غير أن السلطات في لاهور، ولا عجب، قد قدرت غير أن السلطات في لاهور، ولا عجب، قد قدرت لافاعه بالبقاء.

لقد تكبد أرنست فى تحليل خطوط كتاب السيك المقدس جهداً أعياه وأضعف عينيه، فلم يقو على البقاء فى تلك البلاد. فلهذه الأسباب الصحية وبسبب حنينه الى الوطن، الذى راح يتأجج، قفل أرنست عائداً الى ألمانيا فى سنة الذى راح وهناك عمل على إنجاز ترجمة الكتاب، آنف الذكر، فنشر فى مجلد ضخم عام ١٨٧٧. كما ألحقه بعدة دراسات عن ديانة السيك.

لم يبارح أمل الحصول على كرسى الأستاذية في جامعة توبينغن مخيلة صاحبنا. ولعل ما جاء في رسالة له مؤرخة في ١٨٧٣/١/٢٤ ما يعكس المرارة التي كان يعانيها وهو ما زال في سن الحامسة والأربعين، فهو يقول: «ولما كنت أعلم بأن الجهود كلها تبذل في سبيل إظهاري امام الملأ بالعجز، فسأرفق بطلب استخدامي قائمة بلؤلفات التي تمت طباعها؛ كمثل كتاب قواعد السندية وكتاب قواعد الأفغانية ... الخ؛ رغم مخالفة ذلك لطبيعتي».

بعد أن عمل أرنست كمحاضر Privatdozent في قسم اللغات السامية في جامعة توبينغن، ولفترة قصيرة، في أواخر العام المذكور سالفاً، انتقل الى جامعة ميونخ ليشغل كرسي الأستاذية في قسم اللغات السامية فيها. وأمل وقتذاك أن يتمكن من اللغة العربية أن يتمكن من اللغة العربية والأثيوبية وسواهما. وهكذا فقد نشر، اثناء وجوده في ميونخ، «مقدمة لدراسة قواعد اللغة العربية». كما حقق وترجم «أجرومية» محمد بن داوود إلى الألمانية، وكان ذلك

92 Sitsung der Philos.-Philol. Classe vom 5. Mai 1877.

wichtig für die richtige Auffassung der passiven Construction, wie wir gleich sehen werden.

Wie das المناعل so ist auch das الفاعل doppelter Art, entweder مناهر (ein offenbares Nomen), oder مناهر (absolutes (ein Pronomen); das leztere kann wieder منفصل (absolutes Pronomen), oder منتسل (angehängt) sein, und als solches wieder منتسل (offenbar, wie in منتسب (verborgen, wie in

: Aus dem Bemerkten ergeben sich im einzelnen folgende Regeln:

I. Die passive Construction ist im Arabischen nur da anwendbar, wo der Thäter nicht genannt wird, s. B. مُعْرِبُ رَيْكُ "Zaid wurde geschlagen".

صحيفة عن مقالة إرنست ترمب عن النحو العربي:

Beiträge zur arabischen Syntax, Sitzungsberichte der Kgl. Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Philos.-philol. Classe, 5. Mai 1877.

مفعمتين بالتعليقات والشروح، حرى بدارس نحو العربية عدم اغفال الإطلاع عليها. كما راح ولعه بالأثيوبية يتبدى، وقد استمرأ لهجتها على وجه الحصوص. فني خلال أقصر وقت بات يتقنها ويميز أدق دقائق اللحن فيها. ومن الطريف أن نذكر هنا، بأن تجربته انحصرت في هذا الحجال، بدراسة رجل أثيوبي، كانت قد أحضرته إحدى

عام ١٨٧٦. ويعد عمله هذا محاولة ممتازة حقيقة بالتقدير، رغم النقد الذى وجهه له، فى حينه، الأستاذ فلايشر H. L. Fleischer ملامة اللغة العربية. (وقد ندر أن يفلت بحث فى هذا الحقل من نقد الأستاذ المذكور، وذلك لبراعته وتفوقه فيه.) كما قام أرنست بدراسة «كتاب المفصل» للزمخشرى دراسة وافية، ظهرت فى مقالتين طويلتين

البعثات الدينية، الى اوربا. هذا وقد تمخضت تلك التجربة عن عدة مقالات تعالج الأبعاد المختلفة لتلك اللغة كتبها ما بين عامى ١٨٧٨–١٨٨٨.

بيد أنه، ولما كان لكل أجل كتاب، ولكل طاقة حدود، لم يعد بمقدور أرنست أن يتحمل المزيد. فدراسة لغات شُبه القارة الهندية العويصة، وقضاء ردح من الزمان يصارع صعوبات المناخ أثناء اقاماته المتقطعة فيها، ودأبه الحثيث على دراسة لغات أخرى كالعربية التي تتصف بتعقيدها وصعوبتها ... كل ذلك عمل على إرهاق قوى صاحبنا وإعياء صحته. فلم تلبث عيناه، التي قرأت وتفحصت الآلاف العديدة من الصفحات المختلفة، بماكنته بين ثناياها من غامض الحطوط ومعقدها، لم تلبث هاتان العينان حتى تردت في حمأة جحم الظلمة، فحرم المسكين من نعمة البصر وحرم من القدرة على القراءة والكتابة، عدته وعتاده في الحياة. هذا ولم تفتأ الطامة الكبرى أن حلت حين راحت تلك الظلمة الدامسة تزحف الى عقله الجبار فتشله. وينتقل، على أثر ذلك، الى أحد المستشفيات يمضيها أياما حزينة حتى يوافيه الأجل المحتوم. وهكذا يعود أرنست، بعد تطوافه الكبير في عالم اللغات، وبعد حياة لم يكن للإستقرار فيها مكان، يعود الى دار الحلود، الى منزل السلام الدائم يوم عيد الفصح المجيد الذي وافق في الحامس من شهر نيسان لعام خمس و ثمانين وثمانيهاية وألف للميلاد، بالغاً من العمر سبع وحمسين سنة.

إننا اليوم لنقف عاجزين عن الإحاطة بكل ما خلفه هذا المستشرق الكبير من آثار، وذلك لغزارته وتعدد جوانبه. لقد اهتم باللغات كلغات، وليس كآداب، وراح يسبر غور قطاع هام في عالم هذه اللغات، ألا وهو عالم شبه القارة الهندية، فعبد طريقه ومهد سبيله أمام اللاحقين من العلماء والذين راحوا يقتفون اثاره ويتبعون خطاه.

ونحن إن حاولنا استعراض جزء من أعمال هذا اللغوى العظيم، فانه يمكن القول بادئ ذى بدئ، إن عشقه للسندية وتعلقه بها قد فاق تعلقه وولعه بسواها من اللغات الحية. لقد انطلق، كما تشير كتاباته، يتتبع اثارها فى طول البلاد وعرضها. فهويذكر، مثلا، هضبة مكلى المقلا التي تقع بالقرب من العاصمة القديمة للسند، والتي تبعد مسافة ستين ميلا عن كراتشي قائلا: «لعل المعابد والأضرحة فى هضبة مكلى أروع ما يمكن مشاهدته من الآثار فى بلاد السند والهند. (ونحن هنا لا يسعنا

إلا أن نوافقه على ذلك، إذ ان هذه المقبرة، والتى تبلغ مساحتها عدة أميال مربعة، عبارة عن آية فى جمال الهندسة المعارية الاسلامية وكنز رائع من كنوزها، بنيت أضرحتها ما بين على ١٥٠٠–١٧٥٠).

يعتبر «كتاب القراءة السندية» باكدورة انتاج أرنست في هذه اللغة. وقد استعمل الحروف العربية والسنسكريتية في كتابته. ولا نعتقد أن هذا الكتاب قد نال تقدير أهل السند، وذلك لما يتضمنه من نصوص في اللاهوت المسيحي. فهو قد كتبه اصلا ليستعمله المبشرون الدين يرغبون في الذهاب الى تلك الديار.

نشر بعد ذلك مقالات عديدة في «قواعد اللغة السندية». راح يقارن في هذه المقالات اللغة السندية باللغات الحية الأخرى التي تطورت عن البراكريت.

وفى أواخسر عـام ١٨٧٢ نشر كتابه الهـام «قواعد اللغة السندية» والذي ألحت الحاحة اليه، فأعيد طبعه مؤخراً. ولما كان أرنست قد عاش البيثة السندية بأبعادها المحتلفة، وعايش الناس على احتلاف مستوياتهم، فقد تسنى له التعرف على آدابهم الشعبية، وبالذات أغانيهم واساطيرهم. وتمخضت معرفته وجهوده فى هذا المضمارً عن اثني عشر مجلد، ما برحت مخطوطة، لتلك الآداب. ويعتقد أرنست، كما يعتقد الرحالة البريطاني الشهير السير ريتشارد برتن Richard Burton، بآن السندية تملك أكبر مجموعة شعرية شعبية أصيلة بين لغات الهند، «إن حادى العيس في فيافي الصحراء، والزوج المكلوم الذي راح يقف وراء محراثه، ذلك المحراث الذي إن هو الا غصن شجرة انحني طرفه، ليحفظا عن ظهر قلب ابياتا وابياتا من ذلك الشعر، ينشداها بين الفينة والآخرى عملا على قطع ساعات النهار. إن استمرار وشيوع هذا النوع من الأدب الشعبي بين هوالاء الناس، حتى يومنا هذا، ومنذ عهود هي غاية في القدم، أمر ساعد عليه تجوال أولئك المنشدين والشعراء القبليين عبر البلاد.» إلا أن أرنست نفسه، لم يستسغ قصائد ذلك التراث الهائل. فهو يقول، «إن الناس لا يحسنون سوى ترداد القوافي والتلاعب بالكلمات حتى ولوكان ذلك على حساب الإتساق المنطقي للأبيات»! هذا ولم يمقت في حياته أمراً كما مقت ذلك النثر «الجاف الممض» الذي جاء في أعمال المفكرين الدينيين من أمثال مخدوم محمد هاشم، الذي ما عنمت شهرة ترجمته لأجزاء من القرآن الكريم الى اللغة السندية ولأول مرة، في مطلع القرن الثامن عشر، تعم

الأوساط السندية. إنه كلغوى رفض تكرار استعمال الألفاظ العربية والفارسية في هذه النصوص. الا أن سعادته كانت تبلغ الذروة حين كان يصدف قصائد سندية خالصة.

ويعتبر تحقيق «الأعمال الشعـريـة» لشـاه عبد اللطيف، الإنجاز الرئيسي لأرنست في حقل الدراسات السندية. (إن اعمال هذا المتصوف الكبير وشاعر القرن الثامن عشر مازالت تستهوى أفئدة الناس في مختلف بقاع تلك الديار.) ولقد اختار صاحبنا بادئ ذي بدئ إحدى حكايات هذا العمل الضخم، الا وهي حكاية «سورات»، وراح يقدم للقارئ الآلماني تحليلا لها، نشرته إحدى المجلات العلمية الألمانية. هذا ويبقى أمر اختياره لهذه الحكاية بالذات، والتي هي أقل أجزاء مجموعة «الرسالو» Risalo بهجة، كما ان نصها قد تشوه وتقطعت اوصاله مما يصعب علينا فهمه. ثم انه وكتوطئة لتحقيق هذا العمل، والذي اكتملت طباعته في ليبزيك عام ١٨٦٦، فقد ترجم «سر سورات» الى الالمانية. وكان ذلك فى سنة ١٨٦٢. ولقد استعمل ارنست، في اخراج هذا الكتاب الى حيز الطباعة، الحروف الهجائية العربية بعد أن أجرى تعديلات طفيفة عليها. غير إن استعال هذه الحروف بما اجراه عليها أرنست من تعديلات ، اتفقت وفهمه اللغوى، ليجعل أمر قراءة السندية أكثر صعوبة على الفرد السندى المعاصر، علماً بأن حروف الهجاء العربية كان قد شاع إستعالها رسميا منذ عام ١٨٥٢ في البلاد. ومع هذا فاننا لنتفق مع ارنست «بأن المرء الذي يجهد في قراءة أعمال شاه عبد اللطيف (في أي صورة كانت) سيجد جزاءه متعة يحظى بها بقراءه النصوص الجميلة المنتشرة في كل مكان». إنه لمن الطريف ان نجد أرنست هنا، وقد أعرب عن استمرائه لشعر شاه عبد اللطيف. فهو في مناسبات آخري راح يعمم ويصدر الاحكام بأن التناقض والتتابع المخطوء هي من صفات شعر السند. كما انه اعتقد جازماً بأن ظاهرة التصوف أن هي إلا تشويه لحقيقة الإسلام الحنيف متأثراً بعوامل هندية!

واذا ما كان لأرنست الحق كل الحق بأن يقول كل ما يريد، فان ذلك لا يعنى بحال ان نوافقه على كل ما يقول. فهما لا ريب فيه لدينا، هو أنه فى احكامه لم يخرج عن منطق ونظرة أولئك المبشرين البروتستنتيين الضيقة، والذين كانوا يرغبون عن أى شكل من اشكال التصوف. فكيف يكون الحال إذن حين راحوا يصدفونه وقد تطور الى أشكال وأنماط شعرية محملة بالرمزية،

في ذلك الجزء الشرقي من ديار الاسلام؟ يضاف الي هذا حقيقة أن الالمام بتاريخ ظاهرة التصوف أمر لم سيكن شائعاً في عهد صاحبنا. لا ولم يكن استخراج ودراسة المصادر الأولية قد جرى بعد. وما كان قد حقق حتى عهده لم يكن ليمت إلى المصادر المتقدمة من تاريخ التصوف بصلة، مما حال دون الدراية بآراء الكثيرين من أعلام التصوف الأولين؛ أمثال الجنيد وتابعيه، كما حال دونُ التمكن من سبر غور التجربة الصوفية. وتمة حقيقة يجب ألا تغيب عن بالنا الا وهي عدم تبحر أرنست نفسه في دراسة القرآن الكريم أو تمكنه من إدراك معانيه. فهذه الأسباب مجتمعة كفيلة بأن تبرر لصاحبنا عجزه وترديه في مرارة الحيرة كلما كان يصدف أية قرآنية او نصاً شعرياً تكتنفه الاستعارات والتشبيهات القرآنية. ولم يقف عجزه عند فهم القرآن الكريم فحسب بل امتد في أحيان كثيرة الى الأحاديث النبوية الشريفة الشائعة، هذا إن لم نذكر عجزه عن فهم كتاب «مثنوى» لجلال الدين ً الرومي.

وكتاب «نحو اللغة السندية»، والذى سبق ذكره، يعتبر خاتمة ثمرات أرنست فى مجال اللغة السندية. ويضاهى هذا العمل كتابه «نحو الباشتو» الذى تم نشره فى سنة ١٨٧٣، والذى يشكل أنموذجاً حياً لعقلية أرنست الثاقبة، وقدرته على فهم أدق دقائق نحو اللغة. هذا على الرغم من ربطه للباشتو باللغات الهندية لا بالإيرانية، وهى فكرة مردودة، عنى عنها الزمان.

وثمة حقيقة تدعو للأسف الشديد ألا وهي أن عدداً من دراساته في لغات بعض قبائل جبال الهملايا ما زال مخطوطا ولما يخرج إلى حيز الطبع بعد. ينسحب هذا القول أيضاً على بحثه في نحو اللغة النيبالية. كما انى لعلى ثقة من أنه لو محققت له، فرصة اخراج ذلك البحث، الذي أعرب، في إحدى رسائله، عن رغبته الأكيدة بالكتابة فيه، في اللهجة الإيرانية، لحظينا بأثر هو من الطرافة والقيمة بمكان كبير، ولشكل مدخلا طيباً لدراسة لفظ اللغة الفارسية، كيف لا وهو الذي كان قد أتقنها في لهجتيها الإيرانية والهندية عن طريق المارسة. كما قام بتدريسها، الإيرانية والهندية عن طريق المارسة. كما قام بتدريسها، في صيف عام ١٨٧٣، في جامعة توبينغن. كما لم تكن الملاحظات التي أبداها وقتذاك علامة اللغة الفارسية خودسكو Chodzko حول لفظ هذه اللغة لتلتي قبولا أو قناعة لديه. وكان أرنست قد أعرب، في نفس الرسالة، ايضاً عن رغبته في متابعة دراسة نحولغة البراكريت

الوسيطة، أو الهندى القديم، تلك الدراسة التي كانت ستغطى منطقة شمال الهند في العصور الوسطى. وهو عمل لم يضطلع به أحد بعد، رغم مرور مئة عام على محاولة أرنست.

ولا يفوتنا، قبل أن نختم هذه الترجمة العاجلة لحياة ارنست ترمب الاكاديمية، من أن نذكر أن الجهود التي بذلها، في السنوات الأخيرة من حياته، في دراسة اللغة الأثيوبية، لم تثمر عن نتائج فيها من ابداع واصالة البحث ما تعودناه منه وما كان من شأن لغات الهند الحية، في منطقة باكستان الغربية على وجه التحديد.

لا ريب بأن مجال الترجمة الكاملة لحياة هذا المستشرق الكبير، والعرض النقدى الشامل لأعماله، هو غير هذا. فلقد انحصر هدفنا هنا فى تقديم عرض سريع يتسنى من خلاله للقارئ المهتم التعرف وتكوين فكرة عاجلة عن أبعاد هذا العلامة المبدع، والانسان المسئول. لقد

تفوق أرنست ترمب كعلامة لغة، ولقد زهد وتواضع فى حياته كانسان. كان يفضل عزلة العلم عن مخالطة الناس. هذا ولعل فيما كتبه يوم كان فى ميونخ، وفى سنة ١٨٧٥ على وجه التحديد، ما يوضح لنا موقفه هذا، فهو يقول: «وحتى هنا، فى ميونخ لا أخرج إلى الناس ولا أختلط بأحد، وأنا لى الوقت أو القدرة العقلية لمثل ذلك ...». إن من عرف عالمنا الكبير عن كثب ليؤكد لنا خصلة الخير فيه وشكيمة التواضع، فهو لم يغتر بعلمه لا ولم يتردد فى مساعدة المحتاج. لقد قام احساسه بالمسئولية أصلا على أساس من حياته الدينية وقوة ايمانه الروحى، ومن وحيها راح يتصرف. إن طبقات المثقفين فى السند لن وحيها راح يتصرف. إن طبقات المثقفين فى السند لن بنسى وحيها راح يتصرف. إن طبقات المثقفين فى السند لن ينسى وعيها ما علامة الهندية الالمانى ماكس موللر عسم الهندوس فضل علامة الهندية الالمانى ماكس موللر علم على كنوز تراث تلك الديار. ترجمة: احمد شركس على كنوز تراث تلك الديار.

ZUHAIR SPRACH:

قــال زهير:

Ich sah das blinde Schicksal umtasten nach dem Fang,

Wen's greift, der stirbt, und wen es verfehlt,

der altert lang.

Wer sich nicht in die Leute vielfältig schicken kann,
Den wird ein Huf hier treten, und beißen dort ein Zahn.
Wer seine Ehr bewahret mit Huld, der mehret sie,
Und wer nicht Tadel scheuet, entgeht dem Tadel nie.
Wer in die Fremde wandert, verliert den Freund zu Haus,
Und wer sich nicht auszeichnet, den zeichnet niemand aus.

رأيت المنايا خبط عشواء من تصب

تُميته، ومن تخطئ يعمر فيهرم ومن لا يصانع فى أمور كثيرة
يضرس بأنياب، ويوطأ بمنسم ومن يجعل المعروف من دون عرضه يفره، ومن لا يتق الشتم يشتم ومن يغترب يحسب عدوا صديقه ومن لا يكرم نفسه لا يكرم نفسه لا يكرم نفسه لا يكرم نفسه لا يكرم

# الرّح الألمان الربية

بقام: الأستاذ محمَدعَلي حَشيشو

إن للرحلات التي قام بها الأوروبيون في بلاد الشرق، ولما قصوه عن مشاهداتهم فيها أثراً بالغاً في تاريخ الإستشراق، ودوراً لايستهان به في ايقاظ الرغبة في مشاهدة تلك البلاد ودراسة كل ما يتعلق بتاريخها وحضاراتها. وللألمان من هذه الرحلات وما كتب عنها نصيب يستحق أن يذكر كورقة جديدة في تاريخ الاستشراق الألماني، وسنتعرض في هذه المقالة إلى ذكر ثلاثة رحالين ألمان، أو ناطقين بالألمانية، زاروا البلاد العربية في القرن الثامن عشر، وأوائل القرن التاسع عشر، وهي الفترة التي فتحت باب الاتصال بين أوروبا والشرق الأدنى، وبدأت فتحملة نابليون إلى مصر وسوريا، تلك الحملة التي كشفت النقاب عن أسرار كثيرة كانت مجهولة عن مصر وبلاد العرب، أما اولئك الرحالون فهم : كارستن نيبور، وبلاد العرب، أما اولئك الرحالون فهم : كارستن نيبور، وأولريش زيتسن، ويوهان لودڤيج بوركهارت. ولا تقوم شهرتهم على غرابة التجارب والمجازفات التي مروا بها

فحسب، بل وكذلك على ما قدموه من معلومات جديدة المامية، واكتشافات جغرافية والنولوجية بالغة الأهمية بالنسبة لاجزاء كبيرة من اليمن والحجاز وشرق الاردن. وقبل الحوض في موضوع اولئك الرحالين الثلاثة، رأينا من المجدى ذكر مقدمة موجزة عن حركة الرحلات الألمانية إلى الشرق الادنى مع استعراض نماذج منها حتى رحلة نيبور في النصف الثاني من القرن الثامن عشر. كان الساحل الشرق للبحر الأبيض المتوسط والبلاد خات جاذبية خاصة لدى قدماء الرحالين والجوالة من الإغريق والرومان. فكان من مفاخر الرحالة المقتدر الطموح أن يتمكن من زيارة مصر ومشاهدة آثارها الهائلة، ومن التعرف إلى النيل الحالد وسر فيضانه الصيفي المعجز. ولكن بانهيار العالم الروماني أمام غزوات البرابرة من الشمال والشرق، وبانتشار نظام الاقطاع في اوروبا،

ونشوء الإسلام وفتوحاته في شمالي افريقيا وفي الشرق. بدأ عهد جديد في حركة الرحلات من اوروبا إلى الشرق الأدني. ومع أن الاقطاع خلق عراقيل كثيرة في سبيل التنقل الحسر، إلا أن المسيحية ساعدت على تنشيط السفر وتوسيع حركة التجول. إذ أن الدوافع الدينية التي أدت بالأتقيآء إلى زيارة الأماكن المقدسة المنتشرة في الشرق الادني والبلاد المقترنة بتاريخ الكتاب المقدس هي التي سادت حركة الأسفار الأوروبية إلى الشرق فى القرون الوسطى. فبيها كان الرحالة الوثني سائحاً فضولياً، كان سائح القرون الوسطى في الغالب حاجاً إلى بيت المقدس وبلاد الأناجيل. ولذا فإن مذكرات الحجاج إلى فلسطين هي اقدم ما خلفه لنا الرحالون الاوروبيون من آثار مخطوطة عن الشرق الأدنى في اوائل العهد الإسلامي. وقد ظل سيل الاوروبيين يتدفق على سوريا وفلسطين من القرن التاسع الميلادى حتى نهاية القرن الحادي عشر، عندما انتقل الحكم إلى أيدى السلاجقة فأخذوا يضيقون الحناق على الحجاج المسيحيين، مما أدى فها بعد بطريق غير مباشر إلى شن الحملات الصليبية المختلفة. ويضيق بنا المجال هنا لوقمنا بتعداد الحجاج الألمان الذين أمنوا الأزاضي المقدسة قبل الحملات الصليبية وأثناءها. ولكن القارئ يستطيع الرجوع إلى المؤلفات المختصة التي تتناول هذا الأمر١).

وتمشيآ مع روح العهـد الصليبي والقرون الوسطى فان روايات رحلات تلك الفترة لاتحمل شيئاً من الود للعرب والإسلام وتزخر بالغيرة على الأراضى المقدسة والخوف عليها من عبث الأيدى المعادية للمسيحية. ومع ذلك فبالرغم من التشابه في لهجة تلك الروايات الأولى إلا أنها ذات 'قيمة خاصة حيث أنها تقدم معلومات أساسية قيمة عن التاريخ الحضارى للشرق الأدنى في تلك العهود المبكرة، كمّا أنها تختلف باختلاف شخصيات الكتاب ووجهات النظر التي انطلقوا منها. فهناك مثلا الرحلة التي قام بها عام ١٢١١ أحد كبار رجال الدين واسمه قيلبراند فون أولدنبورغ على رأس بعثة ديبلوماسية من الامبراطور الألماني أوتو الرابع إلى ملك القدس الأرمني ليو بخصوص الوراثة على عرش القدس. فالى جانب وصف مدن سوريا وفلسطين وكل من الاماكن المقدسة بالتفصيل يبدى اولدنبورغ إلى جانب مهمته الديبلوماسية اهتماماً خاصاً بدراسة الشئون العسكرية في الشرق، مما يتضح من وصفه الدقيق، الفريد من نوعه في تلك الفترة،

للتحصينات العسكرية في سوريا. فتدهشه صور، أقوى قلعة للصليبيين آنذاك، بتحصيناتها سواء من البحر أم من البر، خلافاً لصيدا التي كان الألمان قد دمروها في حملة عام ١١٩٧ وأبادوا حصوبها شر إبادة. واشتد اعجاب أولدنبورغ ورفاقه عندما شاهدوا قصراً في بيروت، أرضه مبلطة بالمرمر وجدرانه مغطاة بالرسوم الرائعة، وحدائقه غناء تتوسطها النوافير. وكانت القدس بأيدى المسلمين آنذاك؛ ورغم أنه كان يسمح للنصارى بزيارة كنيسة القيامة والامالحن المقدسة بصحبة رسول سلطانى كان يأخذ ضريبة عن كل شخص، إلا أن أولدنبورغ لم يستطع أن يخفي استياءه وشعوره بالمذلة والخضوع تجاه هذا الحال. وكانت حاتمة حجه زيارة إلى سر الاردن عبر بيسان وأريحا حيث شوهدت كنيسة مدمرة في المكان الذي قام يوحنا بتعميد السيد المسيح فيه. وعندما أراد الحجاج الاستحمام بماء الاردن، أثاروا بذلك سخرية البدو المحيطين بهم الذين راحوا يعكرون الماء ويقذفونه بالحجارة .

هذه رحلة يمكن أن تكون نموذجاً لعديد من الرحلات أثناء حكم الصليبيين في سوريا وفلسطين. ولكن عندما عاد المسلمون فاستعادوا البلاد قلت بطبيعة الحال حركة الأسفار الأوروبية في المنطقة طيلة قرن كامل. فلما أطل القرن الرابع عشر، وتغير موقف الحكام المسلمين وأصبحوا كثر تسامحاً تجاه الحجاج المسيحيين عاد سبيل الرحالين يتدفق إلى البلاد المقدسة من جديد. ومن أطرف هذه الرحلات تلك التي قام بها فيلهلم فون بولدنزيله، من مدينة مندن بوستفاليا، تكفيراً عن نذر قطعه على نفسه وتقرباً من الرب، والتي صورها في رواية ممتعة للغاية تفوق من الرب، والتي صورها في رواية ممتعة للغاية تفوق المرحلات المعاصرة لها.

بدأ بولدنزيله مع مرافقيه رحلته عام ١٣٣٢ من إيطاليا إلى آسيا الصغرى حيث تعرف على ساحلها وعلى جزر الآرخبيل الهامة ثم وصل ليلة عيد الميلاد إلى صور التي وجد ميناءها في حراسة المسلمين، وجميع تحصيناتها المسيحية مدمرة تدميراً تاماً، وكانت خطته أن يزور مصر أولا، ثم يعود إلى الأراضي المقدسة. ولذا فقد عبر الصحراء من غزة إلى القاهرة على ظهر الجمال في سبعة أيام. وفي رواية الرحلة يسترسل رحالتنا في وصف مصر أيام. وفي رواية الرحلة يسترسل رحالتنا في وصف مصر وتاريخها القديم ونيلها الحالد، «بهرالفردوس»، الذي يخصب البلاد كل عام ويصب بالقرب من الاسكندرية. ولذا فالامطار نادرة في مصر، الغنية بالحيوانات والنباتات

١) انظر إلى المراجع في نهاية المقالة.

الغريبة. ويذكر أنه رأى في القاهرة ثلاثة أفيال حية يصف شكلها وخراطيمها وأنيابها بدقة، كما أنه شاهد زرافة بلغ عنقها من الطول بحيث أنها كانت تلتهم طعامها من سطح أحد البيوت المرتفعة. ولكن اكثر مَا أدهشه فى القاهرة الاماكن التي يفقس فيها البيض بالطرق الاصطناعية. ويدهش صاحبنا لمنظر الاهرام التي شاهد عليها كتابات كثيرة بلغات مختلفة. وقال له بسطاء الناس إن الفراعنة كانوا يستخدمونها كخزانات للمؤونة، ولكنه اقتنع بعدم امكان صلاحيتها لذلك، إذ وجد باطنها عند أنحداره إليه مليئاً بالحجارة. وتمكن بولدنزيله في القاهرة من مقابلة السلطان الناصر محمد بن قلاوون الذي أسبغ عليه حماية خاصة وسلمه إذناً (فرمان) يوصى جميع رعاياه به خيراً، ويسمح له بزيارة الاماكن المقدسة، ويعفيه مع مرافقيه من دفع آية رسوم عن ذلك. وهكذا استطاع رحالتنا أن يتنقل مع حاشيته في ربوع بلاد المسلمين بأمان واطمئنان اكثر منهما فى بلاد النصرانية، على حد قوله. فكان في كل مكان يصل إليه يبرز إذن السلطان، فيقف المسلمون ويقبلون التوقيع ويضعونه على جباههم احتراماً، ثم يأمرون باحضار الطعام والشراب وتقديم الحراس والمرافقين. وكانت هذه التسهيلات حقاً امراً نادراً لم يكن رحالة القرون الوسطى ليحلم به .

وفى مسيرة ثلاثة عشر يومآً وصل بولدنزيله سوريا. وفيها جذب البدو اهتمامه، فيصفهم بأنهم قوم رحل يقطنون الخيام ويحملون التروس والرماح ويمتطون الجمال ولا يعبأون كثيراً بالسلطان ولا بتوقيعه، وان بوسعهم لو اتحدوا أن يحتلوا مصر وسوريا معاً. وعند بلوغ القدس لوحظ الجفاف الذي يحيط بالمدينة، فكانت مشكلة الماء تحل بخزانات يجمع فيها ماء المطر وينقل بقناة من الحبرون إلى المدينة. ورأى بولدنزيله أن المسلمين كانوا ينزعون احذيتهم عند دخول قبة الصخرة، حيث كان يقوم معبد سلمان، وأنهم كانوا يقبلون الأرض مرات عديدة (قاصداً الركوع)، وكأن يتمنى الدخول إلى المسجد أيضاً لولا منع ذلك على النصارى. وعومل بولدنزيله فى القدس أيضاً بعناية خاصة، حتى ان امير المدينة ترك له مفاتيح كنيسة القيامة حيث أقام رجال الدين من حاشيته القداس، وتناول بعض اتباعه القربان المقدس. وبعد انتهاء القداس رفع اثنين من رفاقه إلى مرتبة الفروسية، وهذه اول إشارة إِلَى بِدِءِ التقليد في منح لقب فروسية القبر المقدس. وراعى الأمير العربي هذه المراسيم حتى أنه لم يكن ليسمح

لأحد بدخول الكنيسة دون موافقة بولدنزيله. إن ما كتبه رحالتنا هذا عن فلسطين ومدنها يفيض بالعاطفة الدينية بسبب ماكانت تثيره هذه الاماكن المقترنة بقصص العهد الجديد في نفسه من أحاسيس، سواء في بيسان أم أريحا أم غور الاردن أم الناصرة. وعندما وصل ورفاقه دمشق أدهشته المدينة بموقعها الحميل ونشاط حركتها وكثرة سكانها. ويصف الحركة التجارية المزدهرة فيها ويذكر القوافل القادمة من بغداد والهند والمحملة بالحجارة الكريمة وأصناف الحرير والتوابل والعطور، والمتجهة بهذه السلع غرباً إلى موانئ البحر الابيض السورية. وهو يشهد في روايته على براعة الصناعات اليدوية الفنية في دمشق، كما يشير بالثناء إلى مهارة أطبائها. واجتاز بولدنزيله جبال لبنان حتى بلغ الساحل بعد ركوب ثلاثة أيام. وقد أثارته مناظر لبنان الساحرة واصابه العجب لوفرة خيراته وتنوع ثرواته الزراعية، فأراضيه حسنة الفلاحة وجباله غنية بالينابيع، تكسوها أشجار الأرز والصنوبر، وأغلب سكانه من الموارنة النذين، على حمد قوله، ينتظرون الحملة الصليبية التالية لمحاربة المسلمين إلى جانب الفرنجة. ومن بيروت ركب بولدنزيله وحاشيته متن البحر وعاد أدراجـه إلى اوروبا.

لقد أثارت قصة بولدنزيله منذ صدورها اهتماماً شديداً. فقد كانت شخصية الرحالة مثيرة فى غرابهما وتنوع جوانبها. وفى روايته أيضاً تمتزج العاطفة الدينية الجياشة امتزاجاً عجيباً بفضول المؤلف وحبه للمغامرة وابههاجه لمشاهدة عالم جديد غريب .وقد بلغ من قوة تأثير اسلوبه الوصنى أن السير جون مانديفيل، الرحالة الانجليزى الوسيطى الذى تثور التساؤلات حول حقيقة شخصيته، نقل اجزاء كبيرة من قصته نقلا حرفياً وأدمجها فى روايته المتنازع عليها حى اليوم، التى ظلت اكثر من قرن كامل أحب قصة أسفار فى العالم الغربى اطلاقاً. وقد توفى الفارس الرحالة بولدنزيله عام ١٣٣٩ فى كولونيا، قبل أن يتمكن من بولدنزيله عام ١٣٣٩ فى كولونيا، قبل أن يتمكن من تحقيق تصميمه على دخول نظام الرهبنة.

وممن تأثر برواية بولدنزيله واستند إلى ماورد فيها من معلومات عن الشرق الادنى حاج وستفالى آخر هو لودلف فون زودهايم، كان قد قضى خسة اعوام متتالية فى الشرق وزار بيت المقدس عام ١٣٣٦. وقد كتب هذا روايته باللاتينية ثم ترجمت إلى الألمانية وطبعت عام ١٤٦٨. ولم تكن غايته أن يعطى وصفاً مفصلا لأسفاره وانما قصد أن يكون كتابه على نسق دليل سياحى يعطى الحجاج

تعليمات وارشادات مفيدة حول كيفية الاستعداد للرحلة، وافضل الطرق، ووصف البلاد الواقعة عليها. وقد اشتهر كتابه حتى اعتبر افضل مرجع سياحى للبلاد المقدسة في القرن الرابع عشر.

وفى عام ١٤٨٣ قامت جماعة من الألمان يرأسها زعيم ديني من ماينتز يدعي برنارد فون برايدنباخ بالحج إلى الاراضي المقدسة تكفيراً عن الذنوب مع رحلة طويلة في ربوع الشرق طبعت تفاصيلها عام ١٤٨٦ باللاتينية في كتاب اجتاحت شهرته جميع اوروبا آنذاك م وكانت جماعته تتألف من نبيلين شابين هما الفارس فيليب فون بيكن والكونت يوهان فون زولمز ، بالإضافة إلى اثني عشر فارساً وباروناً آخرين، والرسام ايرهاردت رويڤتش، الفنان بالنقوش الحشبية، وخمسة قسس ورهبان، ورحالة حبير هو فيلكس فابرى، مع عدد من المترجمين والحدم والطهاة والاتباع. وبعد الاستعدادات الواسعة، كان من العسير على افراد هذه المجموعة الكبيرة أن يبدأوا الرحلة الشاقة سوية دفعة واحدة. لذا فقد انقسموا إلى فئات غادرت المانيا في مواعيد مختلفة واتفقت على اللقاء في البندقية. ثم اقلعت سفينتهم من البندقية، وبعد رحلة في البحر المتوسط دامت عدة أسابيع وصلوا يافا فى أول تموز (يوليو)، ثم فرض أهل المدينة عليهم عزلا صحياً لمدة اسبوع ، سمح لهم بعده بالسفر إلى القدس. وبعد الزيارات التقليدية إلى كنيسة القيامة وبيت لحم وبيسان ونهر الاردن، انقسمت الجماعة ثانية إلى عدة فثات عاد أغلبها إلى يافا، بينها أتجه برايدنباخ واثنان من رفاقه إلى دير القديسة كاترين فى جبل سيناء، ومنه انحدروا إلى البحر الأحمر حتى وصلوه في الثالث من تشرين الأول (اكتوبر). وفي القاهرة حصل لهم حادث غريب، فقد ظنهم بعض تجار الرقيق عبيداً فارين، فقبض هؤلاء عليهم وأرادوا بيعهم لولا أنهم بجحوا في مقابلة السلطان الاشرف قايتباي، سلطان مصر، الذي أمر بالافراج عنهم. وفي القاهرة كذلك أدهشتهم «معجزة» فقس البيض بوضعه في روث الحيوانات الحيار داخيل افران خاصة. وهذا آمر ظل يذكره الرحالون الاوروبيون باستمرار حتى اواخر القرن الثامن عشر. ثم انتقلت جماعتنا هذه منحدرة نهر النيل عبر رشيد إلى الاسكندرية حيث مات الكونت فون زولمز الشاب من وعثاء السفر وعنـاء الترحال. وفي الثامن من كانون الثاني (يناير) عام ١٤٨٤ وصل برايدنباخ البندقية.

٢) انظر الى المراجع في نهاية المقالة.

إن الكتاب الذي يضم قصة هذه الرحلة لا يحتوى على تسجيل وصني دقيق لمراحلها مع صور من رسم رويڤتش فحسب، وانما يقدم وصفاً مفصلا للأراضي المقدسة وتعليقات وملاحظات طريفة عن عادات وتقاليد البلاد، مع ترجمة لحياة النبي محمد ومختصر للتشريع الاسلامي وقاموس موجز للكلمات والتعابير اليومية الغربية بالاضافة إلى ارشادات متنوعة للحجاج، ونصائح عملية لاتقاء ومعالجة الامراض المحلية. وقد نالت الرسوم التي حفرها رويڤتش شهرة واهتماماً اكثر من النص المخطوط، فهناك خريطة مفصلة للاراضي المقدسة وصور للحيوانات المختلفة كوحيد القرن والزرافة والتمساح وقرد هائل لم يستطع الرحالون أن يعرفوا اسمه. وهناك رسوم اخرى توضح الأزياء التركية والعربية واليهودية واليونانية والسريانيــة والهندية. كما أن صورة رويڤتش المحفورة بالخشب التي تمثل كنيسة القيامة هي اول صورة مطبوعة لهذه الكنيسة اطلاقاً. وقد احرز الكتاب نجاحاً كبيراً عند صدوره حتى ترجم إلى الألمانية والانجليزية ولغات اخرى. واستخدمه واستند اليه عدد كبير من الرحالين الاوروبيين فيما بعد. واستقى عدد من الرسامين المعروفين مواضيعهم من رسومه. ويذكر لامبرت ) أنه عندما فتح قبر برايدنباخ في كاتدرائية ماينتز عام ١٥٨٢ وجدت جثته محفوظة على أحسن حال بفضل مواد التحنيط التي كان قد احضرها معه من الاسكندرية إلى ألمانيا.

وقبل أن نختم ذكر هذه المجموعة من رحالى القرون الوسطى نود أن نضيف إليها رحلة نبيل ألمانى ظلت قصته موضع نود أن نضيف إليها رحلة نبيل ألمانى ظلت قصته موضع منها. أما هذا الرحالة فهو آرنولد فون هارف، نبيل من يولش بالقرب من كولونيا، قام برحلة لمدة ثلاثة اعوام كتب قصتها بلهجة الراين الأسفل واكسبته شهرة كبيرة. غادر فون هارف كولونيا عام ١٤٩٦ بدافع زيارة الاماكن غادر فون هارف كولونيا عام ١٤٩٦ بدافع زيارة الاماكن المقدسة، ولكن الحماس الديني ليس وحده هو الذي حفزه إلى السفر والتجوال، بل إن حبه للاكتشاف والبحث والتنقيب كان له نصيب كبير في ذلك أيضاً. وبعد أن وصل إلى البندقية أبحر إلى الاسكندرية ومضي إلى القاهرة، ومن ثم إلى جبل سيناء. وهو يودنا أن نصدق بأنه قطع شرقي شبه الجزيرة العربية كله إلى عدن، وأنه بأبد إلى سيلان حيث زار الهند ومدغشقر وجزيرة سقطرة،

٣) انظر الى المراجع.

وتسلق جبال القمر واكتشف منابع النيل، وأنه اتبع مجراه حبى عاد إلى القاهرة ثانية. ويزُّعم بعد ذلك أنه عاد إلى اوروبا عبر فلسطين وسوريا وتركيا. وفون هارف، ككثير من رحالي القرون الوسطى، يمكن أن يصدق في آجزاء من اقواله ولكن ليس في كل ما يرويه. فقصته تحتوى على الكثير من الخرافات ووحوش البحار العجيبة والجنيات المحاربات. وهناك أحد احتمالين : فاما أن نرفض مغامرة فون هارف عبر شرقي الجزيرة العربية، وأن نفترض انه مضى من مصر إلى فلسطين رأساً، ولكنه فضل ابتكار قصة رحلة خيالية تعيده إلى مكان يمكنه، ابتداء منه، أن يسرد حقائق جديرة بالتصديق. أما الاحتمال الثاني فهو أن نصدق زيارته للجزيرة العربية، وفى هذه الحالة لابد لنا من الافتراض بأنه عند بلوغه عدن عاد إلى مصر عن طريق لم يذكرها في روايته، مفضلا أن يبتكر طريقاً أطول، بحيث أنه لم يضف إلى رحلته شيئاً جديداً فحسب، بل أخنى جزءاً منها فى الوقت تفسه أيضاً. ولأسباب فصلها بيكنجهام في مقال له حول آوائل الرحلات إلى الجزيرة العربية، ؛) يميل المـرء إلى تصديق الاحتمال الأول، والقول بأن فون هارف لم يزر الجزيرة العربية ولا الهند ولا أعالى النيل. فالى جانب اسهاء مدن لا وجود لها في الجزيرة العربية، فان وصفه لمكة غريب يبعث على الريبة الشديدة في صدقه, فبالرغم من سفره علانية كنصرانى، يزعم فون هارف أنه رافق الحج مع عدد من النصارى واليهود حتى بلغوا مشارف المدينة. وَإِنه لمن المستبعد جداً أن يسمح لغير المسلم بمرافقة الحجاج بعد الاحرام، فكيف بمشاهدة مكة اطلاقاً. ويود فون هارف أن يقنعنا بأن مكة «مدينة خصبة تحيط بها الحدائق الغناء ذات الثمار الوفيرة النادرة» وأنه كان يجرى إلى جانبها «نهركبير جميل» يصب في البحر الأحمر. أما المسجد، على حد زعمه، فعلى ارتفاع يفوق أي مسجد آخر فى العالم. ويزعم رحالتنا أنه تقدم وجماعته إلى الكعبة «الواقعة في نهاية الجهة الشرقية» من ساحة المسجد «حيث يقوم ضريح النبي». ويمكن الاعتقاد بأن فون هارف كان قد سمع أو قرأ وصفاً للمدينة المنورة وغيرها من مدن الجزيرة العربية، فاختلط الآمر عليه، وجعل ذلك وصفاً لمكة. ولكن رغم اجزاء روايته المشكوك في صحتها، إلا أنه، حيث يصف أماكن زارها بالفعل، يثبت أنه عميق المعرفة دقيق الملاحظة خليق بالثقة. وباحتكاكه بأهل مصر وفلسطين من التجار وباجتماعه بالألمان الذين رآهم منتشرين

فى كل مكان على اختلاف مهنهم، فقد جمع فون هارف معلومات لا يستهان بها عن الشرق الأدنى، بحيث ان وصفه لحياة القاهرة ومشاغلها وأوجه نشاطها وتفاصيل ما كتب عن مصر يفوق كل ما رواه معاصروه. وندرك من روايته بكل دقة أحوال الطرق والسفر فى اوروبا والشرق فى تلك الآونة. إذ يولى فون هارف اههاماً خاصاً بظروف السياحة ويدرج فى كتابه كل ما يحتاج إليه المسافر من كلمات وعبارات شائعة وارقام بلغات البلاد التى يمر بها. كما أنه اولى عناية خاصة بالرسوم التى تبين الملابس والأزياء الوطنية المختلفة.

من كل ما تقدم ندرك أن الدافع الديني الذي اشتد بانتشار الإسلام ظل حتى القرن الحامس عشر هو السائد فى حركة سياحة الاوروبيين، بما فيهم الألمان، إلى منطقة الشرق الأدنى. وحتى ذلك الحين ظلت معرفة الاوروبيين عن بلاد العرب مقتصرة على سواحل سوريا والأراضي المقدسة ومصر، كما أن طرق السفر البحرية والبرية ظلت إلى حد بعيد هي نفسها، تطرق دون تغيير اساسي عبر الأجيال. ولكن نتيجة لاكتشاف الطريق البحرى إلى الهند حول افريقيا في القرن الخامس عشر، والاحتكاك بمراكز تجارة الهند والشرق الاقصى الغنية، فقد أخذت الدول البحرية الأوروبية في التنافس على سيادة المنطقة، فقامت مستعمرات برتغالية، واعقبتها انجليزية وهولندية وفرنسية فى الهند وما حولها، ولعب الدافع التجارى دوره فى زيادة أهمية البحر الأحمر وبلاد الشرق الأدنى كجسور موصلة بين اوروبا والهند. وبرزت أهمية سواحل الجزيرة العربية جميعاً في القرنين السادس عشر والسابع عشر، وأصبحت موضع تنافس شديد بين القوى الاوروبية لأهميتها بالنسبة للتجارة وحماية السفن والطرق التجارية. وكان جميع الاوروبيين الذين ارتادوا سواحل الجزيرة العربية أو اخترقوها خلال هذين القرنين إما مسلمين ارتدوا عن المسيحية، أو غزاة أو رسلا متنكرين كانوا يحملون أنباء هامة إلى اوروبا، أو بحارين انتشلوا من سفن محطمة، أو أسرى معارك بحرية. ونظراً لعجز الألمان آنذاك عن الخوض في ذلك المعترك التجاري ، فانه لم يكن لهم نصيب يذكر مما كتبه اولئك الرحالون الاوروبيون المغامرون أمثال فارتها وألفونسو دالبوكرك والأنجليزى مدلتون والفرنسيين باربير ودى لاغريلودييتر عن الجزيرة العربية من روايات ومذكرات كان لها اثركبير، رغم ضحالة محتواها العلمي، في اثارة الفضول لمعرفة المزيد عن هذه البلاد وكشف

٤) ذكر مقاله مع المراجع.

النقاب عن جغرافيتها ومدنها وسكانها وتاريخها الطبيعي. وإذا حرم الألمان من أى نصيب تجارى في المحيط الهندى والبحر العربي، إلا أنه كتب لواحد منهم أن يكون الرائد في تأليف أول كتاب علمي عن اليمن والساحل الغربي للجزيرة العربية في اوروبا، وأن يكون العضو الوحيد الذي بتي على قيد الحياة من بعثة استكشافية علمية هي الأولى من نوعها إلى بلاد العرب، ليقوم بتسجيل هذه الرحلة. وليصبح كتابه حجر الأساس الذي بني عليه كل من اعقبه من رحالين ومكتشفين اوروبيين في ربوع شبه الجزيرة العربية.

في منتصف القرن الثامن عشر اقترح استاذ اللغة العبرية في جامعة جوتنجن الألمانية ومستشار البلاط الدانمركي آنداك ميشائيلس على ملك الدانمارك فريدريك الحامس ايفاد بعثة علمية إلى شبه جزيرة العرب القيام بأبحاث جغرافية واخرى تتعلق بالكتاب المقدس. واختير اعضاء البعثة كل حسب اختصاصه بحيث يتم التعاون فيا بينهم جميعاً دون رئاسة أحد مهم. أما أعضاء البعثة فكانوا: پير فورسكال، عالم نباتي، وكريستيان كرامر، جراح وعالم حيوان، وفريدريك فون هافن، عالم لغوى ومستشرق، وجيورج فيلهلم باورنفايند، رسام وفنان، وخادم سويدى وجيورج فيلهلم باورنفايند، رسام وفنان، وخادم سويدى ولد عام ١٧٣٣ بالقرب من هانوفر، ودرس المساحة يدعى برغ غرن، وأخيراً كارستن نيبور، مهندس المانى ولد عام ١٧٣٣ بالقرب من هانوفر، ودرس المساحة والرياضيات في جامعة جوتنجن، وشاء القدر أن يكون الوحيد الذى بقي على قيد الحياة من أعضاء البعثة، وعاد بمفرده ليكتب التفاصيل نيابة عن رفاقه الراحلين.

غادرت البعثة كوبنهاجن عام ١٧٦١ واتجهت إلى القسطنطينية ومنها إلى الاسكندرية فالقاهرة. ثم ابحرت من السويس على البحر الأحمر عابرة ينبع حتى بلغت جدة. وكانت الرحلة لا تخلو من الحطر بسبب الصخور المرجانية والنتوءات الكثيرة وازدحام السفينة بالمسافرين. ويسجل نيبور أن التحصينات القديمة التى بنيت فى جدة معظمها من الحشب وينقل الماء اليها على ظهور الحمال من خزانات على التلال الحجاورة. ولم يكن ميناء البلدة الأنجليز. وبعد انتظار شهرين فى جدة، حيث عومل الرحالون الاوروبيون بكثير من الود والتساهل، ظهر فى الميناء ومركب متجه إلى الحديدة، فاستقلوه رغم صغر حجمه وغرابة شكله. وبعد ستة عشريوماً بلغوا لهيا، وكان حاكمها وغرابة شكله. وبعد ستة عشريوماً بلغوا لهيا، وكان حاكمها رجلا مهيباً، مستقيا، حسن الطباع. وأخفى الرحالون عن

حاكم لهيا غايتهم من استكشاف اليمن، واخبروه أن وجههم مخا حيث سيلتحقون بسفينة انجليزية إلى الهند. كانت لهيا بلدة فيها عدد قليل من البيوت الحجرية. أما أغلبها فقد بنى بالطين، بيها نمت الأعشاب الكثيفة على سقوفها. وكان اقرب مكان لماء الشرب يبعد ثلاثة أميال عن البلدة البائسة في مينائها، والتي تعيش بالدرجة الأولى على تجارة القهوة. وكانت بلدة بيت الفقيه المركز الداخلي لتجارة القهوة في طريقها من جبال اليمن إلى لهيا والحديدة ومخا. وكانت الحديدة ذات مرفأ صغير افضل بقليل من مرفأ لهيا. أما مخا فكانت الميناء الرئيسي لتجار القهوة من مصر وسوريا وايران وشالى افريقيا.

وعندما زار أعضاء البعثة بيت الفقيه استقبلهم الحاكم المحلى بكرم وود، وسمح لهم بالتنقل فى كل مكان، ا فالتقوا هناك بعدد من المثقفين العرب الذين لم يكن منظر الاوروبيين امراً غريباً عنهم. ومن بيت الفقيه قاموا بجولات عديدة عبر اليمن، فزاروا تعز وصنعاء والقرى الجبلية، ووجدوا أن السياحة فى اليمن اقل خطراً منها في أي بلد آخر. ولتجنب اللصوص واستبعاد الشكوك اتخذ نيبور زى رجل فقير بسيط وامتطى حمارآ وراح يجول في ربوع تهامة حتى تعرف إلى جميع بقاعهاً. وفى المرتفعات الداخلية اكتشف مزارع القهوة، حيث كانت الصخور البركانية تستخدم كجدران داعمة لمزارع القهوة التي جعلت شرفات مدرجة. ورغم ثروة البلاد بزراعة القهوة، إلا أن هذا المنتوج الزراعيٰ كان عاجزاً عن كفاية كثير من القرى التي كانت تضمحل تحت وطأة الفقر وسوء الحال، والتي كانت الذرة تشكل الطعام الرئيسي لسكانها.

وفى مخا اسيئت معاملة رحالينا فى بادئ الأمر، ثم أحسن اليهم بعد أن نجح كرامر فى معالجة حاكم المدينة. ويصف نيبور تجارة مخا الى يحتكرها الانجليز، كما يذكر الامتيازات التي كانت تمنحها لهم سلطات الجمارك والمكوس خلافا لغيرهم من التجار العرب والأتراك والهنود. وخلال فترة اقامتهم فى مخا فجعوا بموت فون هافن بعد مرض شديد ثم دفن فى مقبرة الاوروبيين هناك. ثم غادرت الجماعة مخا تلبية لطلب الإمام بالمثول بين يديه فى صنعاء، وفى منتصف الطريق مات فورسكال بعد مرض شديد وفى منتصف الطريق مات فورسكال بعد مرض شديد أيضاً، بحيث خسرت البعثة بهاتين الضحيتين أفضل البعثة ماتين الضحيتين أفضل استقبلهم الامام بالترحاب والود. ويصف نيبور القاعة الكبيرة ذات السقوف المقوسة حيث كان الامير يجلس الكبيرة ذات السقوف المقوسة حيث كان الامير يجلس

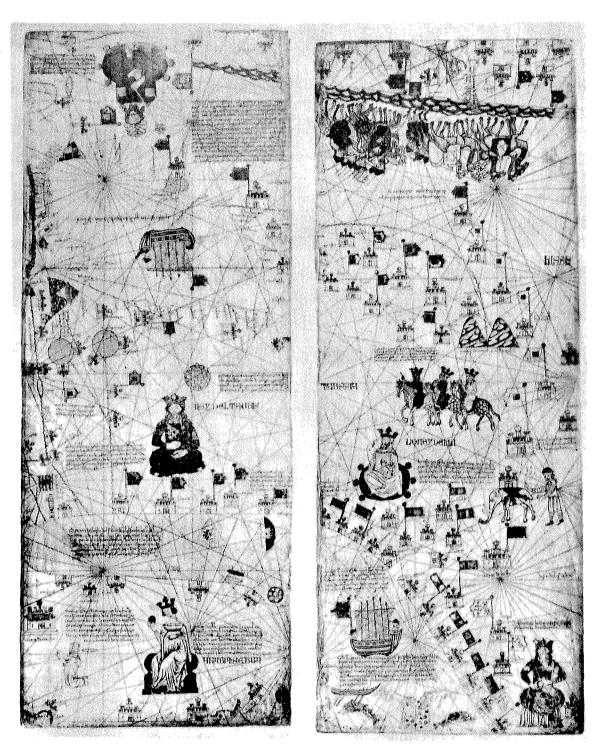

الحريطة الخامسة في «الأطلس القتالاني» الذي رسمه «كريسكس» في مدينة پالما على جزيرة مايوركا الإسپانية عام ١٣٧٥. .Safari-Verlag, Berlin نشكر دار نشر سافاري لتصر يحها لنا بنشر هذه اللوحة.

متربعاً على الوسائد الوثيرة، وعليه ثياب خضراء فاخرة موشحة بالذهب. وبعد تقبيل يديه وأطراف ثوبه، اخبره الرحالون بأنهم فى طريقهم إلي الهند وأنهم مروا ببلاده لينقلوا وصف ثروتها ورخائها وأمنها إلى ابناء بلادهم. وعندها سمح لهم الامام بالبقاء ما شاءوا. ولكنهم لم يمكنثوا اكثر من عشرة أيام حاولوا أن يجمعوا فيها اكثر ما يمكن من معلومات عن المدينة وما جاورها. ويذكر نيبور أن صنعاء كانت محاطة بسور من الطابوق وأنه بنيت اقنية فى الجبل المجاور لنقل المياه الوفيرة إليها. وكان في المدينة سبع بوابات، واثنا عشر حماماً وعدة قصور فخمة. وكان السكان أقل عدداً مما كان مظهر المدينة ينم عليه لأول وهلة، إذ كانت الحداثق تغطى معظم مساحتها المرامية الأطراف. وبني بعض البيوت بالحجارة ، بينا بني معظمها بالطابوق المجفف بحرارة الشمس. ولم تكن الاخشاب المستخدمة في النمجارة وفيرة بل كانت تجلب من مكان يبعد بمقدار رحلة ثلاثة أيام من صنعاء. ولكن الفواكه كانت وفيرة، فمن الاعناب وحدها كان يوجد عشرون صنفاً بحيث كانت تصدركميات كبيرة من الزبيب. ويصف نيبوركثيراً من مظاهر المدينة الاجتماعية بحيث قدم في ذلك معلومات جديدة تماماً بالنسبة لابناء عصره، كوصفه لعادات اهل البلد وحياتهم اليومية واصحاب الحرف اليدوية اللدين كانوا يعملون في الطرق العامة، وخانات المسافرين والتجار، والحمامات العامة، ومازالت الصورة الزاهية التي رسمها نيبور لصنعاء تمتع القارئ حتى اليسوم .

وعندما غادرت الجماعة صنعاء بعث الامام لكل من افرادها بمجموعة من الملابس الوطنية كهدية منه، كما جهزهم برسالة إلى حاكم مخا ليمدهم ببعض المال. ويذكر نيبور ان الامام كان من السخاء والجود تجاه الغرباء بحيث كان الأتراك كثيراً ما يستغلون طيب معدنه فيمكثون الشهور الطويلة في صنعاء يتسكعون وينفقون على حسابه. وتحت وطأة شمس آب مرض نيبور وكرامر وباورنفايند في طريقهم إلى مخا. وحين غادروها واتجهوا إلى الهند مات باورنفايند و برغ غرن أثناء الطريق، وفي بومباى مات كرامر بعد بضعة شهور. وهكذا فقد فرض مناخ اليمن الحار ضريبته على أرواح الجميع باستثناء نيبور الذي ظل أربعة عشر شهراً في بومباى عاد بعدها إلى اوروبا عبر أبيعة مسقط وخليج البصرة والعراق وسوريا. وكان من نصيب نيبور، الذي قاوم حتى النهاية، وأبدى نشاطاً وهمة وقوة نيبور، الذي قاوم حتى النهاية، وأبدى نشاطاً وهمة وقوة الميال لاحد لها خلال الرحلة كلها، أن يكتب قصة

هذه الحملة الاستكشافية وحده. وقد حاول بنجاح كبير أن يسجل الاكتشافات التي قام بها جميع افراد البعثة، لا مغامراته وحدها فقط، لا بل إن قصته تكاد تخلو من أى طابع شخصي يتعلق بذاته هو، ويمكن اعتبار كتابه خلاصة نتائج هذه البعثة وتنصهر فيه اعمال جميع اعضائها، رغم أن البعثة انتهت قبل موعدها المرسوم ولم تحقق كل المهمات التي كان ملك الدانمارك قد حددها

وكجميع كتب رحلات القرن الثامن عشر، فان رواية نيبور حافلة بكل ما يمكن تسجيله من ملاحظات ومعلومات كانت تعتبر ذات أهمية لإنسان ذلك القرن، الذي يدعي بحق عصر التفتح العقلي. فيحتوى كتابه على وصف كل ما يمكن أن تقع عليه عين اوروبي متعطش للمعرفة، كما أنه يحاول الجواب على كل ما يدور برأسه من اسئلة : فمن وصف عام لمصر ومدنها وسكانها وتجارتها، مع تفاصيل ممتعة عن آلات الرى والفلاحة والطواحين وعصارات الزيت وأفران تفقيس البيض، إلى وصف حياة أهل مصر وأزيائهم ومباذلهم ولهوهم فى ساعات الفراغ، إلى وصف عام لموانئ الخزيرة العربية وحركة تجارتها النشيطة، وبحث مناخها وجغرافيتها وسكانها، وتعليقات عن الدين الإسلامى ومذاهبه وتعريف بالعرب الحاضرة والبدو وعاداتهم وتقاليدهم. ولكن ما يميزكتاب نيبور عن أمثاله من كتب الرحلات في عصره أن الصفة الغالبة في اسلوبه هي روح البحث العلمي المجرد عن التحيز والحكم المسبق، فعقله المتزن، وتفكيره الهادئ الذي لا يعرفُ التغرض لم يؤدياً به إلى التسرع في اصدار احكام سطحية حول البلاد وسكانها. ولعل لأصله الريفي الألماني، والغاية العلمية من رحلته الفضل فى خلو لهجته من «الروح الامبريالية» التي تميز الكتب الاوروبية الاخرى عند الحديث عن العرب وسكان بلاد الشرق الأدنى. فهو لم يعتبر نفسه قطعاً أسمى من اولئك الذين جاء ليدرس أحوالهم، بل كان ينظر حوله بعين الفيلسوف الذي يرى الكل من خلال الجزء، ويدرك الأمر الأساسي من الحدث العارض. وكانت الصفات الانسانية العامة هي التي تجذب اهتمامه، وروح الإنصاف هي التي تملي عليه احَكامه، كما أنه لم يكنّ متأثرًا بوهم التفوق الاوروبي العنصرى بحيث يحرمه ذلك من الشعور بالود تجاه شعب شرقي. ولذا فقد تكيف لتقاليد اليمن فوراً، دون أن يخطر على باله أن في ذلك أي مس لكرامته ولسمعة بلاده؛

وانحنى لامام اليمن وقبل يديه كعاهل لا يقل فى بلاده قدراً عن الملك فريدريك فى الدانمارك.

لقد ظل كتاب نيبور لاكثر من قرن ونصف قاعدة ونموذجاً أصيلا لكل من يريد أن يعرف شيئاً عن بلاد العرب، ومرجعاً لكل رحالة جاب الجزيرة العربية بعده. وإن ميزته العظيمة كمرجع علمى تعود بالدرجة الأولى إلى شدة نيبور في ضبط نفسه وكبح جماحها. وان هذه الموضوعية التي تميزكتابه تملأ القارئ كذلك بالثقة في صدق ودقة ملاحظات المؤلف وتعليقاته. وقد ثبت صدق هذه الملاحظات أمام امتحان الأجيال القادمة من الرحالين بحيث يحار القارئ في ايهما يمتدح أكثر : الدقة والصدق فى وصف ما رآه نيبور بعينه، أم التمحيص والصحة فى ذكر ما جمعه سماعاً اثناء تحرياته الشخصية عن البقاع التي لم يتمكن من زيارتها بنفسه. فقد كانت مهمته ان يخبر ملكه ومواطنيه عن الجزيرة العربية كلها، وليس عن اليمن وحدها فقط. وإذ كان ملماً بأهم المؤلفات العربية والأوروبية عن جغرافية الجزيرة العربية'، فقد كان حريصاً على سؤال كل من كان يصادفه من العارفين وجمع كل ما كان يسمعه من أقوال المتعلمين المثقفين في آلحانات والمقاهي والأسواق العامة من جدة حتى صنعاء. وكان يقارن ويمحص ويدرس حتى ينتهي إلى القول الاكثر صدقاً والأقرب من الحقيقة؛ وإن ذلك القسم من كتابه الذى يتناول فيه بقاع الجزيرة التي لم يزرها بنفسه هو الاكثر قيمة، حتى ليمكن القول بأنه قدم اوروبا من مرتبة التخمين إلى مرتبة المعرفة عن شبه الجزيرة العربية.

أما أهم ما سجله نيبور بعد تمحيص وتحقيق فهي الحركة الوهابية بعد أن أدرك ببعد نظره خطورتها وطاقتها النامية في الجزيرة العربية. ولو اعتبرنا ملاحظاته عن الاسلام عموماً لوجدناها تميل إلى الايجابية اكثر من التجريح، فقد أدرك أن المبادئ الأساسية والأركان الأصلية للاسلام ليست عدائية بطبيعتها، وأن المسلمين عموماً لا يضطهدون اتباع الأديان السهاوية الاخرى إلا إذا شعروا في ذلك بتهديد مباشر لهم. وعرف أن النبي دعا إلى الايمان بدين اكثر بساطة في الأصل مما أضاف إليه المفسرون والمؤولون فيا بعد من بدع وتعقيدات. وفي الكلام عن الحركة الوهابية يقول:

«منذ حين من الزمن نشأت حركة دينية جديدة ... أشعلت ثورة في أرجاء شبه الجزيرة العربية، ومن المحتمل

فيا بعد أن يزداد نفوذها في البلاد ... فقد علم عبد الوهاب أن الله وحده هو الحليق بالعبادة والدعاء، كخالق الكون وسيد العالم ... واعتبر محمداً وعيسي المسيح وموسى وغيرهم من الأنبياء عند السنة مجرد عظماء يمكن قراءة سيرهم وتواريخهم مع التصحيح، وأنكر أن يكون أي كتاب قد كتب بالوحى الالهي، أو انزل من السماء على يد جبريل ... إن دين عبد الوهاب الحديد يستحق إذن ان يعتبر اصلاحاً للدين المحمدي، معيداً إياه إلى بساطته الأصلية. ولعله ذهب في ذلك إلى ابعد مما فعله غيره من المصلحين ... »

ورغم أن نيبور لم يتعرض إلى ذكر آل سعود من الدرعية، الذين ناصروا المصلح الديبي وكتب لهم أن يلعبوا دوراً تاريخياً كبيراً، إلا أن ما ذكره عن الوهابية في اوائل عهدها وعن سيرة المبشر بها محمد بن عبد الوهاب موضوعي وصائب إلى حد بعيد.

لقد صدر كتاب نيبور «رحلات خلال جزيرة العرب» بالألمانية عام ۱۷۷۲ ثم ترجم إلى الفرنسية والانجليزية وظل المرجع الوحيد عن اليمن والجزيرة العربية لأكثر من نصف قرن. أما نيبور نفسه فقد عاد عام ۱۷٦٦ وقوبل بما يستحقه من تكريم علمي واجتماعي وأصبح عضواً لعدد كبير من الجمعيات العلمية حتى مات عام ١٨١٥.

منذ صدوركتاب نيبور عام ١٧٧٢ حدثت اموركثيرة في منطقة الشرق الآدني مما زاد من فضول الاوروبيين لزيارة هذه البقاع ومعرفة المزيد عن قلب الجزيرة العربية. فقد تحققت نبوءة نيبور بشأن حركة الوهابيين التي أخذت تجتاح أرجاء الجزيرة العربية. ولا يتسع المقام هنا لسرد الوقائع التاريخية التي حدثت في المنطقة حتى بداية القرن التاسع عشر بالتفصيل، ولكن يكفي القول بأن بهضة الوهابيين واستيلاءهم على مكة ثم تدخل الأتراك وحملة نابليون في مصر والتصار محمد على على مماليك مصر، كل ذلك ساعد على مضاعفة اهتمام اوروبا بالشرق الأدني. وقد جاب عدد لا يستهان به من الأوروبيين بلاد العرب في المنتصف الثاني من القرن الثامن عشر وكتبوا قصص رحلات لا تخلو من الآ همية، ولكن رحالة ألمانيأ جريئأ جمع بين العلم والمغامرة يجذب اهتمامنا بوجه خاص، إذ يشكّل حلقة الوصل بين نيبور المدقق الأمين، وبوركهارت الفقيه المتبحر فى علوم الدين الإسلامى واللغة العربية، وكاشف النقاب عن مكة والمدينة. أما هذا الرحالة فهو اولرش ياسبر زيتسن.

ولك زيتسن عام ١٧٦٧ في قرية صوفينغرودن في شمالي آلمانيا ودرس فى جامعة جوتنجن الطب والعلوم الطبيعية والهندسة وساهم منذ حداثة سنه بنشاط علمي كبير بحيث اشتهر اسمه في اوروبا بفضل مقالاته العلمية في حقول الحيوان والنبات والاقتصاد. وتوجت جهوده العلمية عام ١٧٩٥ بتعيينه عضواً في جمعيتي الأبحاث الطبيعية في برلين وڤيينا. ونظراً لصلاته الوثيقة بأهم علماء الفلك والطبيعة والجغرافيين والرحالين فقد صمم على القيام برحلة إلى الشرق وأفريقيا يقطع فيها الشرق الادنى حتى يصل افريقيا الغربية لاكتشاف منابع النيجر. وتعهد الدوق فون غوتا بحماس برعاية رحلته وتأمين كل ما يحتاج إليه من آلات فلكية وجغرافية. وفي ١٣ حزيران (يونيو) عام ١٨٠٢ غادر زيتسن منطقة ييفر إلى غوتا ثم ڤيينا. وعبر البلقان إلى القسطنطينية حيث مكث فيها ستة شهور. وبعد جولة في جزز الأرخبيل اتجه في تشرين الاول (اكتوبر) عام ۱۸۰۳ إلى حلب ومكث فيها عاماً ونصف العام ليتعلم العربية. ثم سافر إلى دمشق ومكث فيها وقتاً طويلا وعبر جبال لبنان، ومربصور، ثم انحدر إلى القدس ووصلها فی ۷ نیسان (ابریل) عام ۱۸۰۳. وتجول فی ارجاء فلسطين ثم انحدر بعد عام إلى منطقة البتراء وعبر صحراء سيناء واجتاز السويس إلى القاهرة. وهنا مكث من مايس عام ۱۸۰۷ حتى آذار (مارس) ۱۸۰۹. و بعد جولة إلى الفيوم عاد إلى السويس وأبحر منها إلى جدة، ومضى منها إلى مُكة الَّتِي بلغها في ١٠ تشرين الأول (اكتوبر) عام ١٨٠٩ وبتى فيها مدة ليرسم خطة دقيقة للكعبة. وبعد الحج زار زيتسن صنعاء وعدن، أثم اتجه من الساحل إلى مرتفعات اليمن مع عدد من الحمال متنكراً كطبيب شرقى باسم الحج موسى. ولكنه قتل بالقرب من تعز ولم يعرف القاتل ولا سبب القتل حتى الآن، ولكن الغالب أنه لم يقتل طمعاً في امواله وقافلته وانما بايعاز من إمام صنعاء الذي شلت بحقيقة إسلامه والغرض من رحلته. وعلى اى حال فقد سبق الزيتسن أن مر بامتحان دقيق على أيدى الوهابيين فى مكة واثار الشكوك حوله هناك، وكان خطوء أنه سافر عبر الظريق نفسها. وَكَأَنْ زَيْنُسَنَ اثناء رحلته قد بعث بعدة مخطوطات وقطع أثرية إلى غوتا وهي تشكل ألمحفوظات الأساسية للمتحف الشرقى هناك، كما أنه كان قد بعث برسائل وأبحاث نشرت في عدة مجلات معاصرة. ولكن أغلب مذكراته وكتاباته وحاجاته فقدت، ولم ينقذ منها إلا ما كان قد أرسله إلى اوروبا. ومن هذه المذكرات يتضح مدى اهتمام زيتسن باستخدام رحلته لأغراض البحث

العلمى، فهى زاخرة بالمعلومات القيمة فى حقول الحيوان والنبات والتعدين والزراعة والجغرافيا والتاريخ القديم. وقام عدد من العلماء باصدار مذكراته بعد موته بعدة أعوام ). وهكذا فان المأساة التى حرمت اوروبا من اكتشافات عظيمة الأهمية ومن تمرة ابحاث هذا العالم الجرئ المغامر فى الحجاز واليمن قد حرمته كذلك من بعض الشهرة التى كتب لها أن تكون من نصيب رحالة من أصل سويسرى عريق.

ولد يوهان لودفيج بوركهارت عام ١٧٨٤ في لوزان ودرس منا عام ١٨٠٠ في لايبزغ، ومنا ١٨٠٤ في جوتنجن. ولما رفض الحدمة تحت راية نابليون فقد سافر عام ١٨٠٦ إلى انجلترا ودرس اللغة العربية والعلوم الطبيعية فى لندن وكامبردج بتعمق ومثابرة، استعداداً للقيام برحلة إلى الشرق واواسط افريقيا بتكليف من الجمعية الأفريقية البريطانية. وفى ١٤ شباط (فبراير) عام ١٨٠٩ أبحر إلى مالطة ومنها إلى حلب متنكراً كتاجر مسلم هنادى باسم الشيخ ابرهيم بن عبد الله. ليستطيع بذلك تبرير أية لكنة أجنبية قد تلاحظ في نطقه العربي. واستغل اقامته في سوريا (مايين حلب ودمشق) في التبحر في دراسة لغة وتاريخ وجغرافية بلاد العرب والإسلام. وكان يقنع سائليه من السوريين إذا طلبوا إليه أن يتكلم الهندستانية بالتحدث بالألمانية السويسرية التي تمتماز بالأصوات الحلقية. غير أنه تمكن اثناء اقامته في سوريا من اتقان العربية والتحدث بها بطلاقة ونطقها على الوجه الصحيح، ومن التضلع في اصولحا، حتى أن بعض فقهاء حلب كانوا يستعينون بمعرفته احياناً على تفسير بعض النصوص والمسائل المعقدة. وسافر بوركهارت خلال الفترة ما بين ١٨١٠ و١٨١٢ إلى لبنان وحوران وشرقى الاردن، واهتم كثيراً بما شاهده من آثار وكتابات من عهد تراجان وماركوس اوريلوس. وآثناء طريقه إلى القاهرة في منتصف عام ١٨١٢ اكتشف آثار البتراء القديمة مما أذاع شهرته بين علماء الآثار في كل مكان فى العالم. وكانت خطّة بوركهارت أن يبدأ رحلته الاستكشافية الأفريقية من مصر فيلتحق بقافلة إلى فزان، وبعدها يواصِل رحلته لاكتشاف منابع النيجر. وبينما كان ينتظر القافلة في القاهرة، تمكن من مقابلة محمد على باشا، الذي أعجب بشخصيته وبعلمه، وأمده بتوصيات للقيام برحلة إلى النوبه. وإذ اعتبر هناك جاسوساً لباشا مصر فقد منع من مواصلة رحلته، فألتحق بقافلة كانت تسير كل عآم

ه) ذكر الكتاب مع المراجع.

vt in eis erndiret istaklem et vt consuerudinem Bakerent prestandi zeSic sottassis idipsum non incongrue dici potest in proposito vt selles
cet sarracenos dimittat dus vel in flagellumvelepercicui populi pout
ni. Sed ego nichtlemere diffiniens id doctoribus resinquo. Loc vnu
scio psalmista testante quia indicia dei abissis multa ze. Comsautem
nouit sensum dut aut quis consistarius eius suit. Apostosis etta clas
mat. Datritudo divitiarii sapientie et scientie di. Tincopresensibilia
sunt indicia eius et iniiestigabiles vie eius. Le tantii de Sarracenis.



Sarraceni Lingua et Attera vnitur Arabica Bic inferius subimpressa.

| Sal                        | Sal | Fely      | Todas   | Uzým. | Tech   | cte.  | Be            | aleph |
|----------------------------|-----|-----------|---------|-------|--------|-------|---------------|-------|
| <u>&gt;</u>                | へ   | か         | $\phi$  | ど     | كث     | ت     | پس            | J     |
|                            |     |           |         |       |        |       | Zaymi         |       |
| 5                          | Ü   | D         | 6.      | 8     |        | (ill  | ジ             | J     |
| bebe                       | nún | mým       | lam     | lonn  | mply   | Enblo | ffea          | Baym  |
| 60                         | ت   | 0         | J       | ナ     | Ğ      | 6     | ف ا           | Ŋ.    |
| Socification of the second | ye  | lamolyuji | Twale . |       | 1910an |       | R.P. Stern P. |       |
| Spurp                      | 7.  | X         | 9       |       |        |       |               |       |

من الصعيد عبر الصحراء النوبية إلى سجندى وسنار. وفى سجندى تحول مع قافلة اخرى عبر طريق لم يطرقها اوروبى بعد، تمر ببربرإلى سواكن، على البحر الأحمر، ومنها أبحرإلى جدة.

وهنا لابد من ذكر عرض موجز لما حدث فى الجزيرة العربية من تطورات على يد الوهابيين وبسببهم منذ غادر نيبور اليمن حتى دحول بوركهات الحجاز. فحين مات ابن سعود عام ۱۷٦٥ الذي كان قد ناصر محمد بن عبد الوهاب، واستطاع بسيفه وعشيرته أن ينشر الفكرة الجديدة ويوطد اركانها. كان الوهابيون يسيطرون على جميع أرجاء نجد. وواصل ابنه عبد العزيز مهمة ابيه فهدد مكة، وبعث بابنه سعود إلى خليج البصرة فاكتسح الكويت، ثم اجتاح كربلاء وهدد حدود بغداد. وفي عام ۱۸۰۳ دخل الوهابيون مكة ولكن أهلها قتلوا رجال حاميتهم فيها بعد حين. وباءت محاولة الوهابيين في الاستيلاء على المدينة وجدة بالفشل. ولكن بعد مقتل عبد العزيز في العام نفسه جدد ابنه سعود الهجوم على الحجاز فاستولى على المدينة المنورة عام ١٨٠٤ وعلى مكة عام ١٨٠٦ وعلى جدة بعد ذلك بقليل. وفي الاعوام التالية تخطى غزاة الوهابيين حدود الحزيرة العربية فهاجموا النجف ودمشق التي قاومتهم بنجاح. وفي عام ١٨١١ كانت امبراطورية الوهابيين تمتد من حلّب شمالا حتى المحيط الهندى، ومن خليج البصرة والعراق شرقاً حتى البحر الأحمر. وبلغ ذعر الحَكومة العثمانية حداً بعيداً، حتى حثت محمد على باشا والحت عليه مراراً في القضاء على نفوذ الوهابيين. وأرسل محمد على ابنه طوسون على رأس جيش لم يستطع الصمود في بادئ الأمر، ولكنه تمكن بعد تعزيزه من استرجاع المدينة عام ١٨١٢، ومكة عام ١٨١٣. ورغم قيام محمد على بنفسه بقيادة جيش مصر في اواخر عام ١٨١٣، إلا أنه أصيب بخسائر جسيمة ؛ غير أن المقادير شاءت أن تضرب الوهابيين بموت قائدهم سعود في اول مايس عام ١٨١٤، أي قبل دخول بوركهارت إلى جدة بشهرين. وبعد أربعة أعوام تم القضاء على الامبراطورية الوهابية الأولى عام ١٨١٨ عندما اعتقل ابن سعود وخليفته عبد الله على يَد ابراهيم باشا وتم اعدامه في القسطنطينية.

وهكذا فقد كان من حسن طالع بوركهارت، ومما ساعد على تحقيق زيارته إلى مكة والمدينة أن وافت المنية سعود قبل دخوله جدة بشهرين، وأن كان محمد على، المتحرر المتسامح، الذى سبق أن قابله فى القاهرة موجوداً فى الطائف آنذاك. ولم ير بوركهارت فى جدة اكثر من بلدة

ذات بيوت حجرية مرتفعة، وجدران تخطف الابصار لشدة بياضها، وتحصينات مهدمة، ومدفع كبير وبضعة أسجار نخيل، وصحراء جرداء تحيط بها من كل جانب. وكانت جدة قد اضمحلت تحت حكم الوهابيين بسبب ضعف مواسم الحج، وخوف التجار من إرسال بضائعهم من العرب الحجازيين الاقحاح، واليمنيين والحضارمة من العرب الحجازيين الاقحاح، واليمنيين والحضارمة وكان كثير من هوئلاء من يتزاوج من الجوارى الحبشيات. وكان كثير من هوئلاء من يتزاوج من الجوارى الحبشيات. الهندية وقهوة اليمن. وكان مدى رخاء البلدة يتوقف كليا الهندية وقهوة اليمن. وكان مدى رخاء البلدة يتوقف كليا الى نشاط تجاربها. ولم تقم فيها صناعة بناء السفن لافتقارها الحلية كالحياطة وصناعة النعال. ويختم بوركهارت وصفه المحلية كالحياطة وصناعة النعال. ويختم بوركهارت وصفه المفصل لحدة بالتنبؤ التالى:

اعندما ستضمحل سلطة الاتراك في الحجاز، وهذا ما سيحدث عندما تنقطع موارد مصر عن التدفق على ذلك البلد بفضل حكم قدير مستقر كحكم محمد على لمصر، فسيأخذ العرب بثأرهم للخضوع الذي يتقبلونه مرغمين تجاه قاهريهم؛ ومن المحتمل أن ينتهى حكم العثمانيين في الحجاز بعد مشاهد كثيرة من سفك الدماء.»

ثم واصل بوركهارت رحلته من جدة إلى الطائف، حيث كان محمد على قد أقام مقرآ لقيادة جيشه، وعبر الطريق فوق سلسلة من التلال والصخور الجرداء تتخللها الوديان الحصبة. وكجدة، فقد كانت الطائف قد انهارت كذلك تحت حكم الوهابيين، فبدت خرائب تكاد تكون مهجورة، بينا كانت في السابق سوق القهوة اليمنية عبر الطريق البرى. وكانت تمتد فوق سهل رملي تحيطه تلال منخفضة تنتشر على سفوحها البساتين وحقول الحنطة والشعير ترويها الجداول المنحدرة من المرتفعات.

وفى الطائف استطاع بوركهارت، بفضل تبحره فى اصول الدين والفقه الإسلامى وقواعد اللغة العربية وعلوم القرآن والتفسير أن يزيل كل شك حول حقيقة اسلامه بعد أن اجتاز امتحاناً عسيراً أمام قاضى مكة الذي كان موجوداً في الطائف آنذاك. ولا تخلو مقابلاته مع محمد على فى الطائف، وما كان يدور بينهما من أحاديث، من أهمية تاريخية ومن طرافة في القاء أضواء على جوانب من دهاء ذلك الحاكم الكبير وطريقة تفكيره السياسى.

وغادر بوركهارت الطائف فى بداية أيلول (سبتمبر) متجهاً إلى مكة حتى وصلها بعد رحلة يومين فى جو عاصف.

وفى مكة قام قبل كل شئ بفرائضه الدينية داخل بيت الحرام. وحضر مراسيم الحج على جبل عرفات، وامضى ليلته في مسجد المزدلفة واشترك في مراسيم الرجم والتضحية فى وادى منى. وأطلق موكبا الحج السورى والمصرى مدفعين إعلاناً بفجر يوم الحج وآيذاناً بموعد الصلاة. ومن قمة عرفات أشرف بوركهارت على السهل الممتد دونه واستطاع أن يعد حوالى الثلاثة آلاف خيمة، الفان منها للموكبين السورى والمصرى ولمرافقي محمد على وجنوده وألف لعرب الحجاز. أما أغلب الجموع فقد كان بدون خيام. وعندما خيم الليل حملت آلاف المشاعل، ورفع اربعة وعشرون منها أمام باشا مصر، محمد على، ومثلها أمام باشا دمشق، سلمان. واطلقت المدافع والصواريخ في السهاء وراحت الفرق الموسيقية تعزف، وانتقلت جموع الحجاج في هرج صاخب إلى المزدلفة. وبعد خطبة الامام أدى الحجاج فريضة صلاة العيد ثم انتقلوا إلى وادى مني. إن وصف بوركهارت لتفاصيل الطواف حول الكعبة والسعى بين الصفا والمروة وزيارة العمرة وعرفات ووادى منى وملاحظاته عن مكة عموماً واهلها ومظهرهم وعاداتهم ونفسياتهم وتجارتهم ادق واتم ما كتب إطلاقاً حتى أنه لم يترك شيئاً جديداً يوصف لمن جاء بعده من الأوروبيين إلى بيت الحرام. ومن ملاحظاته المهمة أيضاً وصف قوافل الحج المختلفة وطرق تحركاتها، واهمها الموكبان السورى والمصرى، وتليهما قوافل حجاج إيران التي تمر ببغداد ثم يتصل قسم منها بالموكب السورى وقسم يواصل السفر عن طريق البُصرة، وقوافل شمالى أفريقيا التي تمر بتونس وطرابلس ثم تلتحق بالموكب المصرى.

بعد القيام بما تبقى من الفرائض فى وادى منى وفى مكة سافر بوركهارت فى كانون الثانى (يناير) عام ١٨١٥ إلى المدينة المنورة وزار ضريح الرسول. ولكنه أصيب فى المدينة بحمى اطرحته الفراش. ولما تحسنت صحته قليلا المحدر إلى ينبع ومنها إلى القاهرة حيث انشغل بمراجعة مذكراته واتمامها لنقلها إلى الجمعية الافريقية، وفى الوقت نفسه أخذ ينتظر قافلة فزان طويلا ليرافقها ويواصل رحلته إلى افريقيا. ولكن قواه التى انهكها المرض خانته، ففاضت روحه فى الوقت الذى كانت القافلة قد استعدت فيه لسفر فى تشرين الأول (اكتوبر) عام ١٨١٧. ودفن فى المقبرة الإسلامية بعد أن اقيمت له جنازة خليقة بابرهيم بن عبد الله، الحاج التقى الورع، والعلامة المضليع.

وكالرحالة نيبور، فان بوركهارت عالج جزءاً محدوداً،

ولكن هاماً في الوقت نفسه، من شبه الحزيرة العربية. إذ أن المنطقة التي استكشفها نيبوركانت هامة بالنسبة للاوروبيين بسبب شهرتها العريقة بالتجارة والحصب ولكن المناطق التي استكشفها بوركهارت في الحجازكانت لاتزال سراً عميقاً مبهماً. ولم تكن علاقتها بالتجارة بمقدار ارتباطها بتعالم ومراسم دين غريب عن الاوروبيين. مثير لدهشتهم بقوته وثباته. وهكذا فقد غادر بوركهارت الحجاز وهو يحمل معه أدق تفاصيل سجلت قط عن الكعبة ومراسيم الحج وتجارة الحجاز وسكانها. وكان اهتمامه الرئيسي مركزاً على دراسة العرب، بدوهم وحضرهم. وتحليل مجتمعهم وطبائعهم وتعاليمهم الدينية. 'ورغم أنه' لم يساهم كثيراً فى ثوسيع المعارف الجغرافية الدقيقة عن الحجاز إلا أنه قدم دراسة مفصلة واسعة عن المدن الرئيسية كمكة والطائف وجدة، ومن هذه المراكز راح يتحرى بدقة نيبور وتمحيصه عن كل ما يتعلق بالجانب الغربي من قلب الجزيرة العربية وتكوينه السكاني، بحيث قدم معلومات جديدة شيقة عن قبائل هذه البقاع وتعدادها وعاداتها وأسلحتها ونظم معيشتها ومناطق استيطانها وخيولها وجمالهـــا .

ويعتبر بوركهارت البدو من أنبل الشعوب التى عرفها. وهم، رغم كل أخطائهم، أرفع من الاوروبيين فى كثير من الصفات، كما أنهم أرقى من الأتراك فى كل اعتبار. وقد يحبون السلب والهب، غير أنهم يعوضون عن ذلك بفضائل اخرى، أما الأتراك، فى نظره، فيشتركون فى صفات البدوى السيئة ولا يتمتعون إلى جانبها بأية صفة حسنة. والبدوى يحب الحرية بطبعه، وقد جعله هذا الحب يفضل خيامه فى الصحراء على حياة الاستقرار الناعمة. والقبائل البدوية، رغم نزاعاتها القبلية، إلا أنها جميعاً تتمتع بكبرياء قومية تجمع بيها، كما اتضح من استيائها لانتصارات محمد على وألمها لأية خسارة تصيبها على أيدى قوات أجنبية. ويرى بوركهارت أن من أرقى صفات الحلق البدوى عطفه ومعروفه وإحسانه وسلوكه المسالم عندما لا تثار كبرياؤه وتجرح كرامته.

لقد ابدت الجمعية الأفريقية البريطانية اهماماً كبيراً بما كتبه بوركهارت من مذكرات وملاحظات وتعليقات اثناء سفره فنشرت على التوالى جميع كتبه الموضحة في نهاية هذه المقالة. وقد كتب بوركهات جميع موالفاته بلغة انجليزية سليمة تمتاز بالاسلوب الرفيع، رغم أنه لم يبدأ في تعلمها إلا في الحامسة والعشرين، ورغم أنه كان يسجل مذكراته سراً وعلى عجل تحت عباءته أو خلف جمله،

التعصب والحرافة. ولقد رسم اوائل الرحالين صورة غامضة غريبة للشرق الأدنى، فراح من جاء بعدهم يصححونها ويضيفون إليها حجراً بعد حجر، حتى أصبحت أقرب إلى الحقيقة. وإذا ترك امر دراسة الشرق وحضارته وتاريخه وأديانه للعلماء المتخصصين فى فروع الاستشراق المختلفة، فيكفى الرحالين المنصفين عموماً، والألمان الذين كنا بصددهم خصوصاً، فخر المساهمة فى إزالة كثير من سوء الفهم والتغرض والتعصب، فالمعرفة الصحيحة تزيل الحوف والعداء، وتقيم اسساً جديدة للتفاهم والصداقة.

خوفاً من اكتشاف أمره واثارة شكوك مرافقيه نى حله وترحاله. وقد خلف بوركهارت فى وصيته كل ما جمعه من مخطوطات عربية تبلغ الثانمائة مجلد لجامعة كامبردج، التى بدأ فيها دروسه العربية الأولى.

1,6

من كل ما سبق ندرك أهمية الدور الذى لعبه الرحالون الألمان، أو الناطقون بالألمانية، منذ العهود المبكرة حتى اوائل عصرنا الحاضر، فى تطوير الاستشراق فى اوروبا، وجعله موضوعاً دراسياً خاضعاً للبحث العلمى بدلا من

#### سراجع البحث

من أهم الكتب التي تبحث في سير الحجاج الأولين إلى الأراضي المقدسة التالية:

H. von Wissmann, Arabien. Dokumente zur Entdeckungsgeschichte. Stuttgart 1965.

Lahrkamp, Helmut: Nordwestdeutsche Orientreisen und Jerusalemwallfahrten im Spiegel der Pilgerberichte. (Oriens Christianus, Bd. 40, 1956).

Riezler: Jerusalempilger und Kreuzfahrer aus Bayern. (Forschungen zur deutschen Geschichte, Bd. 18, Göttingen, 1878).

Röhricht, R.: Die Deutschen im Heiligen Lande, Innsbruck, 1894.

Tobler, Titus: Bibliographia geographica Palaestinae, zunächst kritische Übersicht gedruckter und ungedruckter Beschreibungen der Reisen ins Heilige Land. Leipzig, 1867.

وبالنسبة لرحلة برايدنباخ، انظر:

Lambert, R. S.: The Fortunate Traveller, London, 1950: Breidenbach, B. von: Perigrinationes in . وكتابه باللاتينية: Montem Syon, 1486.

و بخصوص فون هارف انظر :

Beckingham, C. F.: Some Early Travels in Arabia: (The Journal of the Royal Asiatic Society, 1949).

وكتابه ظهر بعنوان :

Die Pilgersahrt des Ritters Arnold von Harff von Cöln durch Italien, Syrien, Ägypten, Arabien, Aethiopien, Nubien, Palästina, die Türkei, Frankreich und Spanien, wie er sie in den Jahren 1496 bis 1499 vollendet, beschrieben und durch Zeichnungen erläutert hat, herausgegeben v. Dr. E. v. Groote, Cöln, 1860.

أما بشأن نيبور وزيتسن وبوركهارت فالمظر:

Hogarth, D. G.: The Penetration of Arabia, London, 1904.

Kiernan, R. H.: The Unveiling of Arabia, The Story of Arabian Travel and Discovery, London, 1937.

Pirenne, Jacqueline: A la découverte de l'Arabie. Paris, 1958.

وقد صدرت كتبهم التالية:

Niebuhr, K.: Beschreibung von Arabien, 1772.

- Reisebeschreibung von Arabien und andern umliegenden Ländern, 2 Bde., 1774—78.
- Reisen durch Syrien und Palästina, 1837.

انظر ايضا:

Thorkild Hansen: Reisen nach Arabien. Die Geschichte der königlich-dänischen Jemen-Expedition. Hamburg 1965.

Ulrich Jasper Seetzen's Reisen durch Syrien, Palästina, Phönizien, die Transjordan-Länder, Arabia Peträa und Unter-Ägypten, Herausgeber: F. Kruse, Berlin, 1854—59.

Burckhardt, J. L.: Travels in Nubia, 1819.

- Travels in Syria and the Holy Land, 1822.
- Travels in Arabia, 1829.
- Notes on the Bedouins and Wahabys, 1830.
- Arabian Proverbs, 1831.

### الأبحاث العربيّة الجنوبيّة:

### إدوارد غي للازر

(19.0 - 1100)

### بقيلم: الأستاذة ماريا هوف أر

تشير عبارة «الجنوب العربي» في الحقل العلمي إلى جزء صغير نسبياً من شبه الجزيرة العربية، وهو ما يدعى اليوم باليمن وحضرموت. وقد نشأت في هذه البقاع قبل ظهور النبي محمد بزمن طويل حضارة راقية مازالت شواهدها \_ إلى حد ما على الأقل \_ بادية للعيان حتى اليوم. فهناك خرائب اسوار عظيمة وحصون ومعابد وقنوات للرى تشير جميعها إلى مقدرة تكنولوجية عالية وإحساس فني دقيق جداً كان يتمتع بهما سكان الجنوب العربي القدماء، كما تشير إلى المستوى الذي بلغوه من البروة والرفاه. ويتحدث عن ذلك الكتاب المقدس والمؤرخون اليونانيون والرومانيون الذين كانوا يطلقون على تلك البقاع اسم «بلاد العرب السعيدة». أما مصدر تلك الثروة فكانت التجارة. إذ كانت السلع القادمة من الشرق، من الهند والصين، والمتجهة إلى مصر وبلاد حوض البحر الابيض المتوسط، تمر، خاصة في الأزمنة القديمة، «بطريق البخور» التي كانت تبدأ من مينائي عدن وقنا وتخترق شبه الجزيرة العربية كلها إلى الشمال. واشتهرت تلك الطرق التجارية بهذا الاسم بسبب السلع التي كانت تنتج في الجنوب العربى نفسه وتصدر بكميات كبيرة كالبخور وغيره من الأفاويه.

ويمكن الإطلاع على الأوضاع السياسية والثقافية للجنوب العربي القديم من النقوش الحجرية العديدة التي انتهت الينا. فهي الوثائق الكتابية الوحيدة المتبقية من عهود الحضارة الرفيعة القديمة والتي يعود أصلها إلى البلاد نفسها بحيث تكون بهذه الصفة أكبر قيمة وأعظم أهمية من جميع ما انتهى الينا من روايات المؤلفين اليونانيين والرومانيين والعرب المتأخرين. ورغم عدد هذه النقوش الكبير ــ إذ بلغ ما نعرفه منها عدَّة ألوف ــ غير أنها لا تعطى ـ صورة خالية من الثغرات عن الدول القديمة في الجنوب

العربي وأوجه حياتها الثقافية. وفيما يتعلق بأقدم العصور خاصة نعرف وثائق قليلة نسبياً، وهي في الغالب لا تحتوى على تفاصيل كثيرة. ولكنها تزداد عدداً في الأزمنة التالية وتصبح اكثر إفصاحاً وتقدم عدة تفصيلات في غاية الأهمية. ومع ذلك فاننا لا نتعرف دوماً إلا على مقاطع متفرقة لابد من جهد جهيد لإتمامها والربط فيما بينها؟ وكثيراً ما نكره على الاكتفاء والتوقف عند نقاط قلقة

غير أكبدة.

وقامت فى الجنوب العربى قبل الإسلام ممالك أربع : سبأ وقتبان ومعين وحضرموت. وكانت أقدم هذه المالك وأطولها بقاء مملكة سبأ. وكان شكل الدولة في بادئ الأمر ثيوقراطياً، أي أن إله البلاد كان في الوقت نفسه ملكها؛ وكان نائبه الدنيوي يلقب بالمكرب. وفيما بعد، أي ابتذاء من ٤٠٠ ق.م. فصاعداً، نجد في سبأ مملكة دنيوية؛ ومع ذلك فقد ظلت الصلة بالدين إلى عهود متأحرة وثيقة جداً. وكان على المملكة السبئية خلال عهد طويل أن تخوض معارك حامية وخاصة مع الدول الاخرى فى الجنوب العربي، وكان الخطر يهدّد وجودها أكثر من مرة. ولم تتحقق وحدة مجموع بقاع الجنوب العربى القديمة إلأ حوالي ٣٠٠ ميلادية وذلك تحت سيادة ملك واحد هو شمر يُهرَعِش الثالث. وفي عام ٥٢٥ ميلادي فقدت هذه المملكةَ استقلالها وخضعت أولا للسيادة الاثيوبية، وفيما بعد للسيادة الفارسية، إلى أن تم فتح هذا الجزء من شبه الجزيرة العربية أيضاً تحت راية الإسلام في القرن السابع.

ومع أننا نستطيع أن نحدد نهاية استقلال الجنوب العربى زمنيـاً، إلا أن وجهات النظر تختلف اختلافاً كبيراً إلى حد ما فيها يتعلق بتحديد التسلسل التاريخي. ويعود هذا بالدرجة الأولى إلى طبيعة النقوش التي كانت ــ وخاصة في العهود

الأقدم ــ إما لا تحمل تواريخ إطلاقاً أو مؤرخة حسب أعوام حكم ملوك العصور البارزة دون أن تعرف تواريخها المطلقة على وجه التحديد.

لقد قدمنا للمقالة بهذه المعلومات القليلة لنعطى فكرة تقريبية عن البقاع والحضارة التي تتناولها دراسات الجنوب العربي بالبحث. وللنمسا نصيب حاسم في استكشاف البلاد التي دعاها استاذ جامعة جوتنجن ميشائيلس في القرن الثامن عشر بحق «إحدى أغرب البلاد»، كما لها نصيب قاطع في حل رموز نقوشها التذكارية وبدلك كشف النقاب عن لغنها وتاريخها وحضارتها؛ لا بل يمكن أن نقول بأن الدراسات السبئية أنشئت هنا كعلم قائم بذاته.

وكان استكشاف الجنوب العربى دومآ ومازال مجازفة جريئة. إذ أن الظروف المناخية وطبيعة الأرض تفرض أقسى المطالب على المسافرين وذلك حتى اليوم رغم استخدام الطاثرة والسيارة للتغلب على المسافات. ويُضافُ إلى ذلك تهيب السكان ورفضهم لكل دخيل أجنبي. كما أن الحلافات الدائمة بين القبائل المختلفة تجعل السفر في غاية الخطورة وتحول دون المضي في اتباع طريق معينة. وإن أهم المناطق التي يمكن أن تعطَّى أغلب وأطرف المعلومات عن الأوضاع القديمة هي بالذات الأصعب بلوغاً للمسافر. وإزاء كل ذلك يزداد إعجابنا بشجاعة وصمود وتضحية الرواد الأوائل في استكشاف الجنوب العربي بوجه خاص. وأول نمسوى بين هؤلاء الرجال الذين لا يهابون المخاطر «زيجفريد لانجر» Siegfried Langer. ويعود منبته إلى تشيكوسلوفاكيا الحالية التي كانت آنذاك جزءاً من المملكة النمسوية ــ المجرية. ولد لانجر عام ۱۸۵۷ في ميرن Mähren و درس في ڤيينا من جملة ما درس اللغات الشرقية وعني خاصة باللغة العربية. ومكنه وجود بعض العرب السوريين من التمرن على التحدث بالعربية أيضاً. ورغم أنه كان يعيش تحت ظروف خارجية صعبة إلا أنه تمسك باجتهاد ومثابرة شديدين بدراسته التي كانت آنذاك لا تبعث بكبير أمل في النجاح المادي. وفي الثاني والعشرين من حزيران (يونيو) عام ١٨٨١ بدأ رحلته إلى الجنوب العربي. وكان قد حصل على إعانات مادية من عدة جهات بحيث كان حسن العدة من هذه الناحية. وبعد إقامة ستة شهور في سوريا بدآت رحلته الحقيقية خلال شبه الجزيرة العربية. وأضطر إلى التخلي عن خطته في بلوغ الجنوب من خلال عسير بسبب ثورة كانت ناشبة في تلك المنطقة. ومضى بالسفينة إلى الحَديدة وانتقل من هناك عبر زران

وضف إلى صنعاء، عاصمة اليمن، التي كانت تحت السيطرة التركية آنذاك. وإذ وصل هناك لم تسمح له السلطات التركية بمواصلة سفره داخل البلاد؛ بل أجبر على العودة إلى الحديدة. وهكذا واصل سفره إلى عدن؛ ومن هناك بعث إلى اوروبا بالرسوم التي أتمها حول رحلته حي تلك المرحلة وبنسخ عن نقوش عربية جنوبية استطاع أن ينقلها هناك، بحيث أمكن بذلك إنقاذها والمحافظة عليها للباحثين فيا بعد. وعلى أثر ذلك بحين قصير لاقت رحلة لانجر الجريئة نهاية فظيعة مؤلمة. إذ بينا كان يحاول اختراق قلب حضرموت متنكراً بزى بدوى، قتله مرافقوه من أهل البلاد. وقيل انهم أطلقوا عليه الرصاص من سلاحه نفسه بينها كان يستحم في أحد الأنهار.

بعد موت زیجفرید لانجر المفجع بحین قلیل بدأ نمسوی آخر عمله الاستكشافي في الجنوب العربي، ونعني به إدوارد جلازر E.Glaser. وكان هو أيضًا من أهـل تشیکوسلوفاکیا الحالیة. وولد فی دویتش ـــ رست -Deutsch Rust عام ١٨٥٥ وكان عليه أن يقضى اعلوام دراسته، كلانجر، في حرمان شديد وشظف من العيش. وبعد أنهاء دراسته الثانوية التحق اولا بجامعة براغ، تم انتسب فيما بعد إلى جامعة ڤيينا حيث حصل على وظيفة فى المرصد. وفى قيينا اهتم كذلك بكثير من الاجتهاد بدراسة اللغة العربية، إذ كأن قد عزم منذ سنى المدرسة على أن يصبح رحالة استكشافياً، واختار فما بعد شبه الجزيرة العربية خاصة هدفآ له. وكان استاذه في العربية اول الأمر قارمونـد Wahrmund ثم تلاه داوود هـاينرش مـوللــر David Heinrich Müller. وأيـقــظ الأخير اهتمام جلازر بالجنوب العربى حيث نجح فيما بعد بأعماله الاستكشافية. ولإعداد خططه على أحسن وجه ممكن توجه إلى مصر وتونس. وعمل هناك معلما منزلياً ونال فى ذلك فرصة إتقان اللغة والعادات العربية تماماً. ومكنته هذه المعارف الدقيقة بالإضافة إلى شجاعته وبراعته الحارقة فى معاشرة الناس من بلوغ نجاحاته الفريدة فى رحلاته وهي نجاحات لم تفقها، لا بل لم تبلغها، أية رحلات استكشافية في الجنوب العربي حتى يومنا هذا.

وتقع رحلات جلازر إلى الجنوب العربي في الأعوام ما بين ١٨٨٢ و١٨٩٤. ومن رحلته الأولى التي مولتها فيينا وباريس احضر معه ما يقارب الـ ٢٨٠ نسخة من النقوش مع أربعة نقوش حجرية أصلية طالبت بها الاكاديمية في باريس مقابل ما أسهمت به لتمويل الرحلة. وكان جلازر قد أصيب إصابة شديدة بالحمي بعد وصوله

الحديدة. وحين بلغ صنعاء كان عليه أن يظل هناك عاماً بطوله في انتظار وصول جواز سفر من استانبول، لم يسمح له الحاكم التركي بدونه أن يواصل سفره. ومع مرور الوقت تمكن جلازر من كسب ثقة هذا الرجل بالذات اللي أصبح صديقاً وعوناً له في مناسبات تالية. وقام جلازر من صنعاء بثلاث جولات استكشافية تفحص خلالها خرائب ونسخ ما شاهد فيها من نقوش. وعرض حياته اثناء ذلك عدة مرات للخطر ولكنه تمكن من النجاة في كل مرة من دسائس مرافقيه.

وفى العام التالى بعد عودته، أى فى ١٨٨٥، بدأ رحلته الثانية إلى الجنوب العربى. ومول رحلته هذه كلها تقريباً من حسابه الخاص. وهنا أيضا توجه فى بادئ الأمر إلى صنعاء وراح ينقب باحثاً ومستكشفا المنطقة الممتدة بين صنعاء وعدن. واستطاع هذه المرة أن يجمع عدداً كبيراً جداً من النقوش الحجرية، انتقل جزء منها إلى المتحف البريطانى فى لندن وجزء إلى برلين حيث باع كذلك ٢٥٠ مخطوطاً عربياً. ومن الأرباح التى درتها عليه هذه المواد العلمية تمكن جلازر إلى اكبر حد من تمويل رحلته الثالثة والناجحة نجاحاً خاصاً.

وفي هذه المرة، في تشرين الأول (اكتوبر) ١٨٨٧، مضي من عدن في رحلة دامت ٤٤ يوماً إلى صنعاء قام فيها بدراسة ورسم ونسخ كل ما بدا له هاماً وشيقاً اثناء الطريق. ولكن هدفُّه الحقيقي كان العاصمة السبئية القديمة مأرب، التي تقوم على انقاضها اليوم قرية صغيرة غير هامة، يصعب الوصول إليها كثيراً مع ذلك. ولم يتمكن من قبله إلا الفرنسيان آرنو Arnaud وآليفي Halévy من التغلغل إليها. واستطاع جلازر، متنكراً في زى فقيه عربى وبصحبة أصدقاء له من أهل البلاد، أن يبلغ مأرب وأن يجمع هناك خلال ستة أسابيع مواد نفيسة كثيرة. ونسخ عدداً كبيراً من النقوش، منها ما هو مهم جداً، وزار السور البيضوى الكبير بالقرب من مأرب،' وهو ما يدعى اليوم بمحرم بلقيس، والذي كان في الماضي أهم معبد لإله القمر والمملكة السبئية، وزاركذلك بقاياً السد الهائل الذي كان يتمتع في الماضي بشهرة عالمية مع ما يتصل به من قنوات للرى أحالت في الماضي السهل الممتد على جانبي وادى ذنه إلى أرض خصبة معطاء. ويعتبر وصف ومقاييس هذه المنشئات وكذلك بقية نتائج أبحاث جلازر في مأرب ذات أهمية لا حد لها حتى اليوم، رغم أعمال الحملة الاستكشافية الضخمة التي قامت بها المؤسسة الامريكية لدراسة الإنسان عام ١٩٥٢. وكان

بوسع جلازر فى رحلته الثالثة هذه بالذات أن يقوم بأبحاث وانجازات أعظم للحقل العلمى لو أنه لم يضطر إلى انهائها قبل الأوان بسبب افتقاره إلى المال؛ ومما لا يفهم حيى اليوم، رغم أنها حقيقة مرة، أن بلاده رفضت أن تقدم له أى عون مالى. أما قصة رحلته إلى مأرب فقد قام موللر ورودوكاناكيس N. Rhodokanakis بنشرها حسب مذكراته عام ١٩١٣ («مجموعة ادوارد جلازر إلى مأرب».).

وفيا بين عام ١٨٩٢ و١٨٩٤ قام جلازر برحلته الرابعة والأخيرة إلى الجنوب العربي. ومضى هذه المرة أيضاً من عدن إلى صنعاء، ولكنه انجه في طريقه اكثر غرباً عابراً تعز. وكان وضعه في صنعاء كالمعتقل عملياً، إذ انه لم يستطع مغادرة المدينة بسبب الثورات في جميع أرجاء البلاد. وعند ذلك وجد لنفسه مخرجاً، وهو أنه علم بعض البدو فن طبع الألواح المنقوشة على نوع معين من الورق بطرقها عليه بحيث تنشأ صورة مطابقة تماماً للأصل. وهكذا انتشر البدو الذين دربهم على ذلك في ضواحي المدينة القريبة والنائية بحثاً عن النقوش واحضروا من الملاينة القريبة والنائية بوجه خاص. واشترى متحف لأول مرة النقوش القتبانية بوجه خاص. واشترى متحف تاريخ الفن في فيينا ما جمعه جلازر في هذه الرحلة من نقوش حجرية وغير ذلك من النفائس الأثرية.

مات جلازر عام ١٩٠٨ فى ميونخ. ولا يمكن تقدير إنجازاته وخدماته فى سبيل العلم كما لم يتفوق عليه فى ذلك الحقل أحد بعد. وبفضل ما جمعه من كميات هائلة من النقوش والقطع الأثرية ومعلوماته الطوبوغرافية الدقيقة ووصفه المسهب التفصيلي للخرائب الأثرية أمكن لأول مرة إنشاء الدراسات السبئية كعلم قائم بذاته. ولم ينته العمل على ما جمعه حتى اليوم بعد، بل هناك كنوز من الآثار مازالت تنتظر البحث والدراسة والنشر. أما ما خلفه جلازر من تركة علمية واسعة فقد اشترته اكاديمية العلوم في فيينا.

وكانت «بعثة الجنوب العربي الاستكشافية» التي اوفدتها اكاديمية العلوم في قيينا العمل العلمي التالي الذي قامت به النمسا في الجنوب العربي. وكان أعضاء البعثة د. ه. موللر وأ. سيموني O. Simony وف. كوسات A. Jahn وطبيب، بالاضافة إلى الكونت السويدي لاندبرغ Landberg ، الذي سرعان ما انفصل عن الآخرين، وسكرتيره ج. ق. بوري G. W. Bury ومع أن البعثة لم تستطع أن تبلغ هدفها الاصلي، وهو



نیکولاوس رودوکانا کیس

استكشاف حضرموت، لامتناع السلطات عن إعطائهم ترخيصاً بالدخول، إلا أنها اتجهت نحو جزيرة سوقطره وفيها بعد انتقلت إلى المكلا، على الساحل الشرق من حضرموت. واعطى هذا التغيير غير المقصود فى هدف الرحلة نتائج هامة: فبالإضافة إلى ملاحظات علمية طبيعية وجغرافية سبجل ما يدعى بلغات مهرا (المهرية والشخرية والسوقطرية) وهو عمل بالغ الأهمية نظرا لبدء زوال هذه اللغات المنتشرة فى ساحل مهرا وفى الجزر الحيطة. وقام ج. ق. بورى بجمع النقوش العربية الجنوبية الحيوب تحت رمز SE وها الحرفان الاولان لعبارة «بعثة الجنوب العربي» باللغة الألمانية. وقد نشرت جميعها.

وقام ثيلهلم هاين Wilhelm Hein كذلك برحلة عام ومكت بضعة شهور في المناطق الشرقية من حضرموت ومكث بضعة شهور في اللهرية والحضرمية) ومعلومات الحصائية واسعة عن سكان قشن واقنع عند عودته رجلا من حضرموت وآخرين من سوقطرة أن يصطحباه إلى قيينا، حيث قدما أجل الحدمات كراجع لغوية وسيطة. وبعد فترة طويلة تلت ذلك رحلات ه. فون ثيسان وبعد فترة طويلة تلت ذلك رحلات ه. فون ثيسان ليس نمساوياً بالولادة إلا أنه قضي حياته منذ الطفولة في النمسا، كما أن صلته وثيقة بثيينا بفضل بداية عمله في النمسا، كما أن صلته وثيقة بثيينا بفضل بداية عمله بداية عمله

الاكاديمي كعالم جغرافي. وأدى به عمله الجامعي فيا بعد إلى الانتقال إلى الصين ومن ثم إلى توبنجن بألمانيا، حيث يعيش حتى اليوم كاستاذ متقاعد. وتمت رحلته الأولى بين عامي ١٩٢٧ و ١٩٢٨ وذلك بصحبة ك. راتينز ومن هنا سعى كل منهما إلى استكشاف جهة مختلفة من المنطقة المجاورة. ومع أن الاهتام الجغرافي احتل مكان الصدارة، إلا أن علمي الآثار والنقوش الحجرية فازا بمعارف ومكاسب غنية بفضل أبحاث العالمين المتعددة الجوانب، كما يحق لهما أن يشتهرا بالقيام بأول حفريات الجانوب العربي كان من نتائجها كشف النقاب أثرية في الجنوب العربي كان من نتائجها كشف النقاب في حقه عن معبد الإله تألب.

وقام فون قيسهان بالرحلات الثلاث الباقية في الاعوام 19۳۱ و ١٩٥٨ جاعلاً حضرموت هدف أبحاثه. واخترق في ذلك مناطق لم تستكشف بعد كما جاء كذلك بنتائج غنية متعددة الوجوه كما في الرحلة الأولى. وكان بصحبة فون قيسهان في هذه الرحلات بالاضافة الى المولندى د. فان در مويلن D. van der Meulen زوجه اللكتورة بيتينا فون قيسهان وهي سيدة من قيينا، والملكتور فون قاسيلقسكي v. Wasielewski وا. ولايدلاير A. Leidlmair ، وهو نمسوى أيضاً.

إن العالم الاثنولوجي ڤ. دوستال W. Dostal هو في



إدوارد جلاز ر

الوقت الحاضر آخر نمسوى زار الجنوب العربى، وعلى وجه التحديد حضرموت. وقام بدراسات تتعلق بتاريخ القبائل وبحوث اثنوغرافية عامة لدى كثير من القبائل القاطنة هناك وعنى فى ذلك عناية خاصة بقضايا مراحل البداوة الأولى المبكرة.

وكما يتضح مما أوردناه حتى الآن فقد اسهمت النمسا بنصيب كبير فى بحث ودراسة مناطق حضارة الجنوب العربى. ولا يقل عن ذلك ضخامة، إن لم نقل اكثر أهمية وأبعد أثراً، ما قدمه العلاء النمسويون من خدمات وأعمال فى تقييم النقوش والمواد التى جمعها الرحالون المستكشفون تقييما علمياً دقيقاً. ومن الرحالين انفسهم من على فى هذا الحقل كأعمال جلازر مثلا؛ وقد يكون الكثير مما توصل إليه من نتائج باطلا اليوم، أو مشحوناً بالحيال البعيد عن الحقيقة، إلا أنه أصاب فى بعض بالحيال البعيد عن الحقيقة، إلا أنه أصاب فى بعض جلازر بسبب «شطحاته» وحواشيه التى غالباً ما تبدو على جانب من الغرابة ولا تمت للموضوع بصلة، إذا ما عبرنا كثرة تجارب خيبة الأمل المريرة التى مر بها هذا الرجل المثالى الذى كرس كل جهوده وقواه فى خدمة الرجل المثالى الذى كرس كل جهوده وقواه فى خدمة الواجب المقدس الضخم الذى اختاره لنفسه.

ومن رواد الدراسات السبئية د. ه. موللر. إذ استطاع بعمله على حل ونشر عدد كبير من نقوش الجنوب العربي

القديمة وكذلك بأعماله الحاصة بلغات بلاد المهرا أن يبلغ شهرة علمية رفيعة. وفيا يتعلق بالحقل الأخير نذكر كذلك منشورات ا. يان وف. هاين، وخاصة ما قدمه ماكسميليان بيتنر Maximilian Bittner من دراسات تحوية ومعجمية خاصة بالمهرية والشخرية والسوقطرية وكانت مجموعات النصوص التي نشرها العلماء المذكورون القاعدة التي استندت عليها هذه الدراسات. وخلق بيتنر بذلك اساساً لابد لكل عمل قادم في هذا الحقل أن يقوم عليه. كما أن دراساته ذات أهمية كبيرة للعلوم السبئية كمواد مقارنة.

أما أهم تلامذة موللر واكبر مساعد له فيما بعد فهو نيكولاوس رودوكاناكيس Nikolaus Rhodokanakis الذي يمكن أن يعتبر بحق كامل المؤسس الحقيق للدراسات السبئية كعلم مستقل يجب أن يؤخذ بمأخذ الجد. ولد رودوكاناكيس في الاسكندرية عام ١٨٧٦ وهو من أصل يوناني – وكان أجداده يعيشون في جزيرة خيو، واضطروا إلى مغادرتها فراراً من الأتراك – ومنذ نعومة أظفاره ترعرع رودوكاناكيس في النمسا وامضى بقية حياته فيها وشعر بانتمائه الكامل لهذه البلاد. ودرس في بادئ الأمر وشعر بانتمائه الكامل لهذه البلاد. ودرس في بادئ الأستشراق في جامعة فيينا ثم أصبح استاذاً نظامياً عاماً لمدة طويلة في غراتز حيث توفي في نهاية عام ١٩٤٥. وبعد بضعة

أبحاث لغوية عربية كرس نفسه بولاء كامل ومثابرة حديدية للدراسات السبئية. وكان يتمتع بموهبة خارقة لذلك. وتمتاز أعماله بنظرة عبقرية تدرك الشيء الجوهري وبطريقة علمية صارمة. ومن مجموعات نقوش جلازر الوفيرة اختار أصعبها وقام بنشرها ضارباً مثلاً أعلى بأسلوبه العلمي الدقيق. وإذا استدعت إكتشافات جديدة في النقوش وغيرها من الآثار اليوم تصويباً فى بعض وجهات النظر آنذاك، وخاصة فيما يتعلق بعدد من التفاصيل التاريخية التي لم تعد صحيحة ــ فإن ذلك لا يقلل شيئاً من خدمات رودوكاناكيس العلمية الجليلة. وقد قام فى ميدان الدراسات المعجمية والنحوية كذلك بانجازات طليعية ناجحة كما فعل كذلك في ميدان دراسة واقع الجنوب العربي. وفي تفسير النصوص المتعلقة بالحقوق العقارية باصطلاحاتها الموجزة الغامضة استعان بدراسته الحقوقية السابقة ومعرفته الجيدة للأوضاع فى مصر أثناء عهد البطالسة. وبترجمة وتفسير هذه النقوش العسيرة الفهم تمكن رودوكانا كيس من رسم صورة حية للاقتصاد العقارى' والزراعي وما يتعلق به بأوثق الصلات من ظروف وأوضاع اجتماعية وسياسية عامة كانت سائدة فى الجنوب العربي القديم، وهي صورة ما زالت يحتفظ بصحبها حتى يومناً هذا.

وكانسان يتمتع بطيبة قلب كبيرة و بمزاج رقيق شديد الحساسية، إلا أن رودوكاناكيس لم يكن ليترك في العلم عجالاً للسهاودة. فهنا كان تجاه نفسه و تجاه زملائه وتلاميذه أشد ما يكون حزماً و صرامة. وكان قبل أن يقدم مخطوطاً للطبع، يعيد كتابة بعض الصفحات مرتين وثلاثاً، لأنها لم تكن لتجتاز امتحانه العسير في اليوم التالى، رغم أنها لم تكن لتجتاز امتحانه العسير في اليوم التالى، رغم أنها لم تكن السهل قراءة أعمال رودوكوناكيس، إذ أن اصطلاحاته السهل قراءة أعمال رودوكوناكيس، إذ أن اصطلاحاته واسلوبه التعبيرى تكاد تذكر في كثير من الحالات بنقوش الجنوب العربي. ولكن أعماله محكمة دقيقة كهذه أيضاً، وإذا بذل المرء جهده لدراستها باههام وانتباه عقيين، لأفاد من ذلك كثيراً.

وممن أغنى الأبحاث السبئية بعدة دراسات كبيرة وعدد كبير من المقالات فى المراجع العلمية أيضاً أدولف غرومان كبير من المقالات فى المراجع ول رموز الآلهية والحيوانات الرمزية مازالت اساساً لبحث ديانة الجنوب العربي القديمة. ومنذ حين قريب نشر العالم الذى بلغ الثمانين من عمره فى كتابه «شبه الجزيرة العربية» (المختصر فى علم التاريخ وحضارة شبه القديم ٣/٣) معلوماته الوفيرة عن تاريخ وحضارة شبه

الجزيرة العربية، بحيث أصبح فى متناول يدنا مرجع مهم، كذلك بالنسبة لدراسات الجنوب العربى.

وقام أحد تلاميذ رودوكاناكيس وهو كارل ملاكسر بعث أساسى حول ما يدعى بقوائم الرهائن الإلهية في معين توصل فيه الى نتائيج هامة في ميدان علم التأريخ، ما زال جزء منها هاماً حيى اليوم رغم جميع التطورات في هذا القطاع بالذات من الابحاث السبئية. وهو مقنع فيا يقدمه من تفصيلات حول طبيعة ومكانة «الرهائن الالهية» في الجنوب العربي، وهم، كما يفسرهم، أشخاص رهنوا لسداد نذور قطعت لإله أو لمعبد. ومما يوسف له أن العمل المهنى كان يستنزف كثيراً من وقت وجهد ملاكر بحيث لم يتمكن من وضع معلوماته التاريخية واللغوية الغنية في خدمة العلم كما كان يرغب. ثم انتزعه الموت قبل أوانه بكثير.

وكان من حســن حظى أيضاً، أن تتلمـذت على رودوكاناكيس. وحتى اطروحتى التي تقدمت بها للدكتوراه اختصت بالنقوش الحجرية، ومازال هذا العلم حتى اليوم الميدان الرئيسي الذي أبحث وأعمل فيه. 'وبعد نشر' ما لم ينشر بعد من نقوش بعثة الجنوب العربي الملكورة سابقاً، والعمل على نقوش حجرية اخرى، قمت بتأليف كتاب في قواعد العربية الجنوبية القديمة التي اعتبرتها لا غنى عنها للبحوث السبئية وكذلك للغات السامية المقارنة. وبعد الانتهاء من طبع الكتاب احترقت جميع نسخه تقريباً عام ١٩٤٣ اثناءً غارة جوية على لايبزغ، ولكنه اعيد طبعه فيما بعد استنادآ إلى احدى النسخ القليلة التي امكن انقاذها. وكجزء تكميلي للكتاب كان قد قرر منذ البداية وضع منتخبات للمطالعة مع مفردات مشروحة وكان على ملاكر أن يقوم بتأليفهاً. ولكنه لم يتمكن من تحقيق ذلك؛ فقررت أن يكون هذا العمل مع ملحق وتصحيح جزئي للقواعد على أساس النصوص الجديدة المكتشفة حديثاً جزءاً من برنامجيي القادم.

وبدأت في العمل على القواعد في جراتز وبعد الحصول على إجازة التدريس الجامعي الهيته في قيينا. ودرست العربية الجنوبية القديمة والاثيوبية في جامعة قيينا لبضعة أعوام. وكنت اقطع التدريس عدة مرات أثناء هذه المدة واتجه إلى توبنجن لدراسة أهم لغات اثيوبيا السامية على يدى الاستاذ إينو ليهان. وبما أنه لم تكن للمدرس الجامعي في النمسا أي امكانيات معيشية بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، فقد بقيت في توبنجن، كضيفة في بادئ الأمر، ثم طلبت نقل الاذن بالتدريس إلى هنا ورحت أحاضر ثم طلبت نقل الاذن بالتدريس إلى هنا ورحت أحاضر



حجر محفور عليه كتابة، من اليمن، مدون عليه اسم شخص ...

فى حقلى الاختصاصى فى إطار قسم الدراسات الشرقية فى الجامعة، إلى أن استدعيت عام ١٩٦٤ إلى جراتز لاحتلال مقعد الدراسات الشرقية الذى خلا هناك.

وفي توبنجن بدأت بتكليف من أكاديمية العلوم النمسوية بنشر ما لم ينشر بعد من مخلفات جلازر العلميَّة، وهو عمل مازال مستمراً وسيستغرق بعض الوقت أيضاً. وفوق ذلك فقد اوليت اهتماماً شديداً بأديان ما قبل الاسلام في شبه الجزيرة العربية، حيث تركز اهتمامي بالدرجة الأولى على الجنوب العربي. وبين الالاف العديدة من النقوش العربية الجنوبية لأ يوجد نص واحد يعالج اموراً دينية بالذات، كأن يحتوى مثلا على اساطير أو مراسيم دينية أو تراتيل. ويبدو هذا اكثر غرابة عندما تكشف النصوض من الجهة الاخرى بوضوح عن مدى الاهمية المركزية التي كان يتمتع بها الدين في الحياة العامة والخاصة. ومما تقدمه النقوش من مادة لدراسة الدين القديم إلى جانب بضع نقاط انطلاق قليلة نسبياً، أسماء الآلهة بالدرجة الأولى. وفي هذا العدد الغفير من الأسهاء كانت المهمة الرئيسية التي تتطلب الحل: فرض نظام معين لهذه الأسهاء، وادراك كل من الصور الإلهية الكبيرة على اختلاف اشكال ظهورها، والتي يحمل كل منها اسماً خاصاً، وأخيراً محاولة معرفة شيء عن طبيعة ووظيفة المسمى من الاسم نفسه. ومن البديهي طبعاً أن مثل هذه

الطريقة غير المباشرة تفرض على المرء العمل بكثير من الحذر والنقد الصارم إذا ما أراد أن يتجنب ضلال السبيل والتيه في بيداء الوهم الكاذب. ومن السهل أن ندرك أيضاً أن النتائج التي سنتوصل إليها في ذلك غالباً ما تكون أقل من العمل المبذول. ولكن المهمة في حد ذاتها على جانب كبير من السحر وهي تستحق كل جهد، واني لأرجو أن أتقدم خطوة اخرى إلى الأمام في طريق البحث في دين الجنوب العربي القديم. وقد وجدت عوناً قيماً لهذا العمل بالذات في نتائج ابحاث فيسمان التاريخية الجغرافية. فهي تعطى اولاً عرضاً لأماكن عدد كبير من المعابد، وبذلك تمكن من تحديد انتشار الآلمة المختلفة، كما أنها تعطى فكرة، وذلك بوجه عام على الأقل، عن التطور التاريخي للدين.

وإلى جانب الاهتمام الذى امتد عبر عدة اعوام بدراسة قضايا الدين العربي الجنوبي القديم، فإن القطاع اللغوى من الدراسات السبئية ظلت وما تزال شغلي الشاغل. إذ على هذا الاساس وحده يمكن القيام بعمل مثمر في حقول البحث الأخرى. وهذا هو مبدئي كذلك بالنسبة للتدريس الجامعي؛ وإني لأرجو بذلك أن أواصل الراث النمسوي الطيب الثابت في الأبحاث السبئية وأن أسلمه كذلك إلى أيدى الجيل الصاعد.

في أثناء اقامتي التي دامت عدة اعوام في توبنجن،

اتيحت لى الفرصة عدة مرات للعمل فى تعاون مشر مع فون فيسمان، كان من نتائجه أيضاً اشتراكنا فى تأليف ونشر كتاب: «أبحاث حول الجغرافية التاريخية للجنوب العربى قبل الإسلام». وإلى جانب ذلك قام فون فيسمان برسم خريطة الحقتها بتصديرى لمجموعة من النقوش من مخلفات جلازر («مجموعة ادوارد جلازر ۲»). ومن عمل كان مقرراً فى الأصل كتعليق على هذه الحريطة فقط نشأ أخيراً أهم كتاب فى الأبحاث السبئية لفون فيسمان وهو: نشأ أخيراً أهم كتاب فى الأبحاث السبئية لفون فيسمان وهو: الحنوب العربى القديم». وفى هذا الكتاب المفصل الشامل الجنوب العربى القديم». وفى هذا الكتاب المفصل الشامل غنى فى الأفكار فحسب، بل إنه خاض بطريقة تثير غنى فى الأفكار فحسب، بل إنه خاض بطريقة تثير الداسات السبئية نفسها على اختلاف انواعها. وإلى جانب هذا الكتاب الذى أصبح مرجعاً

وعوناً لا غنى عنهما، والذى يعتبر تطويراً حاسما للبحوث السبئية، فقد كرس فون ڤيسمان نفسه كذلك لعدد من البحوث الهامة الاخرى فى هذا العلم، وإننا لنرجو أن يزيد الدراسات السبئية غنى بأعمال كثيرة أخرى.

من هذا العرض يتضح بما لا يقبل الشك أن الزعم الذى تقدمنا به فى بداية المقال حين قلنا بأن النمسا أسهمت فى استكشاف و دراسة الجنوب العربى من كل ناحية بنصيب حاسم، إنما هو قول بررناه وأثبتنا صحته كاملا وبالتمام. وفى ذلك لا يجوز أن ننسى خدمات وأعمال العلماء الآخرين ولا أن نقلل من شأنها. أما السبب فى عدم ذكر اسمائهم وتقدير أعمالم هنا فليس اكثر من أن موضوع هذا المقال اقتصر على الأبحاث النمسوية للجنوب العربى دون غيرها.

ترجمة : محمد على حشيشو



«العظمة لله» - عن مدرسة قراطاى بقونيا ، تركيا .

## قيلهام آلْ وَرَدُ

### بقكم: الأستاذ مَانفهيد أولمان

كان حقل دراسة اللغة العربية وآدابها لا يزال يفتقر في منتصف القرن الماضى إلى جميع الوسائل المساعدة تقريباً وإلى النصوص المطبوعة والمراجع العلمية. ولذا فقد كان لا بد لهذا الحقل أن يتخذ لنفسه في بادئ الأمر مهمة تأمين الأسس الوضعية اللازمة للبحث اللغوى. وكان بين الذين كرسوا اهتامهم الكامل لهذا الهدف وساعدوا على تحقيقه بأعمالهم الممتازة المستشرق فيلهلم وساعدوا على تحقيقه بأعمالهم الممتازة المستشرق فيلهلم وساعدوا على تحقيقه بأعمالهم من غرايفسفالد Greifswald.

أما مدينة غرايفسفالد التي لا تبعد عن جزيرة روغن Rügen على الساحل الألماني من بحر البلطيق فمعروفة كسقط رأس كاسبار دافيد فريدريش (۱) C. D. Friedrich رسام الرومانطيقية الألمانية الكبير. والمدينة صغيرة إلا أن جامعتها عريقة في القدم. فقد اسسها الدوق ڤراتيسلاف فون بومرن ـ قولغاست -Herzog Wratislaw von Pommern Wolgastعام ١٤٥٦. وعمل فيها كأستاذ للتاريخ إرنست موريتز آرندت(۲) Ernst Moritz Arndt، الشاعر الوطني لحروب التحرر. وقد ارتبطت اسرة آلڤارت كذلك بجامعة غرايفسفالد منذ عدة أجيال. فقد برز بيتر الثارت Peter Ahlwardt المتوفى عام ١٧٩١ كفيلسوف ولاهوتى، بينما قام ابنه كريستيان فيلهلم آلفارت Christian Wilhelm Ahlwardt المتوفى عام ١٨٣٠ واستاذ الأدب الأغريقي بترجمة أعمال كاللمانحوس (٢) Kallimachos ويندار (١) Pindar. وقبل وفاته بعامين، في الرابع من يوليو (تموز) عام ۱۸۲۸، رزق بابن سهاه تیودور قیلهلم، سنسرد سیرة حياته بايجاز.

درس ڤيلهلم آلڤارت اللغات الشرقية في مدينته من ١٨٤٦ حتى ١٨٥٠ على يوهان غوتفريد كوزغارتن(٥) Johann

المالية المال

ونادراً ما كان لدى الفارت طلاب مستمعون بحكم وضع الجامعة الصغيرة في غرايفسفالد التى لم يزد عدد طلابها المسجلين في منتصف القرن الماضى عن ٢٢٥ طالباً. ولم يكن بدوره ليسعى طامحاً إلى العمل في التعليم الأكاديمي. يكن بدوره ليسعى طامحاً إلى العمل في التعليم الأكاديمي. أنفسهم للدراسة لديه. فقد كان يود أن يحتفظ بكل وقته، أنفسهم للدراسة لديه. فقد كان يود أن يحتفظ بكل وقته، دون أي عائق، للأدب العربي وخاصة للشعراء العرب. للأدب العربي وفي عام ١٨٦١ وضع مشروعه الكبير في تأليف تأريخ للأدب العربي. ويقول في ذلك: «إن الهدف الأسمى للأدب العربي يقوم الشعر من وجهتي النظر الشعرية والتاريخية العربي يقوم الشعر من وجهتي النظر الشعرية والتاريخية المضارية. وفيه يجب أن تبرز الصورة الكلية للشخصية بسنائها وحيويتها، وبما تمارسه من تأثير، وما سبق

أن تلقته من قوى دافعة. ويجب أن يكشف أمام القارئ عن مجرى تطور فروع الأدب وسط الحركات السياسية والتقدم أو التخلف الاجتماعي، كتعبير عن الأفكار المحركة للزمن.» غير أن آلفارت لم يستطع بطبيعة الحال تحقيق هذا الهدف. فقد كان لا يزال يفتقر إلى جميع الشروط اللازمة آنذاك، وحتى اليوم يبدو أن الزمن لم يحن بعد لوضع مثل هذا التأريخ الأدبى. ولم يستطع آلفارت اكثر من جمع أحجار بنائية تؤدى إلى هذا الهدف الأسمى. إلا أنه ركز جهوده على نقاط أساسية، فأبدع مؤلفات اعطت حقل اللغة العربية وآدابها دوافع حاسمة.

وفي بادئ الأمر ظهر كتاب في نظرية الأدب بعنوان: «حول الشعر وفن القريض عند العرب»، غوتا ١٨٥٦، وهو مؤلف تذكاري قدمه لجامعة غرايفسفالد بمناسبة الاحتفال بمهرجانها اليوبيلي لمرور اربعائة عام على تأسيسها. وأراد به أن يشرح مبادئ الشعر العربي لفئات واسعة من المثقفين. وكتبه بلغة تفيض حاساً وعاطفة جياشة. وسعى فيه إلى إظهار المكانة الرفيعة التي يحتلها الشعر العربي في انظار العرب أنفسهم، وإلى عرض المبادئ والمقاييس التي يعتمد عليها العرب فى تحديد قيمة قصائدهم الشعرية. وبحث كل المسائل التي تتعلق بموقف الشاعر' من الطبيعة والبشر والله، كما أراد أن يفسر السبب الذي جعل هذا الشعب الشاعرى يحجم عن تطوير الشعر الملحمي أو الدرامي. ويكمن السبب، كما يُعتقد آلڤارت، في الذاتية الفردية عند العرب، وفي «عجزهم عن التخلي عن الروح الفردية بحيث يتمكنون من فهم الأوضاع والأشخاص موضوعياً ووصف ذلك بصورة مُوضوعية أيضاً.» ولم ينشأ الشعر الملحمي لأن القبائل كانت متفرقة منقسمة على بعضها، بحیث لم یتوفر لدیها ماض قومی موحد. ولم ینشآ الشعر الدرامي لأن العرب لا يفقه الماضي إلا كمجموعةً من الحوادث المنفردة، ولا يفهمها فها تحدثه من تأثيرات متبادلة، ولأنه لا يستطيع إبداع شخصيات منتزعة من الحياة وعرضها في أداء تمثيلي. إن الذاتية الفردية تعيق الممثل المسرحي عن فن تقمص طابع الشخصية التي يمثلها. ومقابل ذلك فان الشعر الوجداني الذي تجد فيه الحياة النفسية الباطنية للفرد اكتفاءها الكامل قد قطع مراحل واسعة من التطور.

وفى عام ١٨٧٠ نشر آلڤارت دواوين شعراء الجاهلية: النابغة الذبيانى وعنترة وطرفه وزهير وعلقمة وامرئ القيس حسب مراجعة ابى الحجاج الأعلم الشنتمرى. ومع أن هذه الطبعة أصبحت اليوم بحاجة إلى المراجعة والتنقيح،

كما أن طبعات جديدة حلت محلها، إلا أنها ظلت حتى اليوم، وبعد مرور مائة عام على صدورها، الطبعة النموذجية التي مازال المستشرقون الأوروبيرن يستخدمونها ويعتمدون عليها. وفى مقدمة طبعته طرح آلڤارت مسألة صحة هذه القصائد ومدى أصالتها. وكرر هذه المسألة فی کتابه الذی صدر عام ۱۸۷۲ «ملاحظات حول صحة الشعر العربي القديم». ويسجل القارت هنا التباين في تسلسل الأبيات والاختلاف في أطوال القصائد ونسبة أبيات متشابهة تماماً لعدة شعراء مختلفين والافتقار إلى أى ذكر اللَّالَمَةُ القديمة والطقوس الدينية الوثنية. وبنظر ثاقب راح يناقش جميع الاحتمالات التي يمكن أن تكون قد سببت هذا التشويه في التناقل والرواية. فقد تكون هذه القصائد، خلال فترة القرن ونصف القرن التي مرت منذ نظمها وتدوينها، قد مرت بتحوير شديد إما بسبب أخطاء فى ذاكرة الرواة أو لتزوير متعمد من طرفهم. وفى تشككه الخاص فى روايات حاد الراوية وخلف الأحمر فان القارت يحكم بكثير من الشك والريبة على مدى صحة الشعر الجاهلي وسلامته ككل. ويقول في ذلك: «في التاريخ القديم، لا بل واكثر من ذلك في تاريخ الأدب يلعب الجنون وسرعة التصديق وحب التلفيق والسذاجة دورآ يثير القلق، كما أن الشخصيات الاسطورية الفاتنة بسحرها تتراقص حولنا وتطاردنا خطوة خطوة.» وفي القسم الثاني من كتابه يجمع آلڤارت ما بين النداء الحار للاهمام بدراسة الشعر العربي القديم والتحذير من الاستخفاف بما ينطوى عليه ذلك من مشقة وصعوبات. وقد تلاشي نداؤه: فحتى اليوم، وبعد مائة عام، يجب أن نتمنى مع القارت «أن تنتشل دراسة الشعر من الاهمال الذي تعانى مُّنه فترة طويلة وعلى أيدى الغالبية.» وكان تحذيره موجهاً إلى طبعة ديوان النابغة الذبياني التي أصدرها هارتڤيغ ديرنبورغ (۲) Hartwig Derenbourg وطبعة ديوان علقمة لألبرت سوسين(٨) Albert Socin، وقد وصف هذين العملين دون وجل بالفجاجة وعدم النضوج.

وإلى جانب هذه المؤلفات النظرية والنقدية قام آلڤارت بنشر نصوص من الشعر العربى: كالخمريات من ديوان ابى النواس (١٨٦١) والأصمعيات (١٩٠٢) وهي المجموعة الشعرية التي وضعها الأصمعي للأمير الأمين لتعريفه قليلا بأمجاد الماضي العربي.

وفى سن الشيخوخة عالج آلفارت أصعب مادة وأجفها فى الشعر العربى: فقد نشر ديوانى شاعرى الرجز، العجاج والزفيان (١٩٠٣) ثم ديوان رؤبة بن العجاج (١٩٠٤).

ولم تكن هنالك أية أعمال سابقة فى هذا الموضوع سوى المجموعة الصغيرة التي أصدرها محمد توفيق البكرى في القاهرة عام ۱۳۱۳ هجرى بعنوان «كتاب أراجيز العرب» وسوى قصيدة للعجاج طبعها ماكسيميليان بتر(٩) Maximilian Bittner قى ڤيينا عام ١٨٩٦. ورغم اعتماده على نسخة حديثة فقط في كل مرة فقد أصدر القارت نصاً يستحق الثقة والتقدير، ولم يستطيع اصدار ملحقات له إلا النمسوى رودلف غاير(١٠) Rudolf Geyer. وحتى اليوم لم يستطع الرجاز أن يجدول ناشرين جديدين لهم: وهذا دليل على الانجاز الخارق الذى حققه آلڤارُت في هذا المجال. غير أن آلڤارت لم يكتف بنشر النص العربي فقد كان قال في عام ١٨٧٢: «إن الشعر نبات وطني مرتبط بالبلاد التي نشأ فيها ويقتصر في نموه على التربة التي انبتته بخصب وازدهار بحيث يبدو تقويمه وتقديره فى أية تربة اخرى مستحيلا.» وعلى رغم ذلك ترجم الآن ديوان روئبة إلى الألمانية (برلين ١٩٠٤)، واختار تفعيلات من عشرة مقاطع وأحد عشر مقطعاً، أي مقلداً الوزن الأصلى تقريباً مع استغنائه في ذلك عن القافية. ويثير في اخلاصه اللغوي دهشة القارئ، حيث لا يتلاشى الطابع الشعرى العربي للأبيات في ذلك. وكالمتن الأصلي فان الترجمة أيضاً صعبة القراءة، إذ يغتصب القارت اللغة تماماً كما فعل الرجاز. فما الذي دفعه إلى هذا التقليد الشعري في الترجمة؟ هل كان يريد تجربة براعته وفنه الكلامي؟ وهل انتقلت إليه عدوى روح روبه الهزلية الغريبة؟ لا شك في هذا؛ واكثر من ذلك: أنه تمني لوأن الشعراء الألمان تفكروا كذلك في هذه القوافي «بحيث يدركون منها لصالحهم الخاص ما يصلح للتقليد وما لا يجوز اتباعه.» و بالأضافة إلى أعمال آلڤارت حول الشعراء، هناك طبعتان لعملين تاريخيين: فني عام ١٨٦٠ أصدر «كتاب الفخرى في الآداب السلطانية والدولة الاسلامية» لمحمد بن على ابن طباطبا المعروف بابن الطقطقي، الذي أبدى اعجابه الشديد بروعة اسلوبه وجلائه وايجازه. وفي عام ١٨٨٣ أصدر نصاً كان قد اكتشفه في مخطوط بدون عنوان أو مؤلف، مدرج تحت رقم: Berlin Petermann II 633 مواف مدرج تحت رقم الخليفة عبد الملك بن مروان ويتعلق بجزء من فترة حكم الخليفة عبد الملك بن مروان وبتحليل ثاقب للمضمون أثبت الفارت أنها كانت المجلد

بن يحيى البلاذرى. إلا أن القارت قدم انجازاً فاق فى أهميته جميع ما نشره من مخطوطات: فقد قام بترتيب وفهرسة المخطوطات العربية

الحادى عشر من كتاب الأنساب والأشراف لأحمد

المكتبة الملكية في برلين التي أصبحت فيها بعد المكتبة البروسية الحكومية. وكان في مكتبة برلين سابقاً ما يقارب ال ٢٠٠١ مجلد من الخطوطات العربية، أضيف إليها عام ١٨١٧ مجلدات اخرى من ممتلكات القائم بالأعمال البروسي لدى الباب العالى، هاينرش فريدرش بارون فون ديتز. ونمت هذه المجموعة المتواضعة نسبياً نمواً سريعاً في عهد الملك فريدريش ڤيلهلم الرابع، الذي كان محباً راعياً للفنون والعلوم، كما اهتم الامبراطور ڤلهلم الاول بشراء مخطوطات اخرى. ثم ساهم القنصل البروسي فى دمشتى يوهان غوتفريد ڤتزشتاين(١١١) Johann Gottfried Wetzstein فی ۱۸۵۲ و ۱۸۹۲ به ۲۱۰۰ مخطوطة؛ وباع البروفسور هاينرش بيترمان(١٢) Heinrich Petermann للمكتبة بين ١٨٥٣ و١٨٥٧ وكذلك عام ١٨٧٠ ما يزيد على الألف ومائة مجلد؛ وخلف المستشرق ألويس شبرنغر(۱۲) Alois Sprenger عام ۱۸۵۷ کذلك ۱۱۰۰ مجلد؛ وابتيع عام ١٨٨٤ من شركة بريل في لايدن بهولندة ما يزيد على الألف مجلد من مجموعة الكونت لاندبيرغ (١٤) Graf Landberg؛ وفي عام ١٨٨٧ انتقلت ٢٤٠ محَطُوطة كان قد احضرها معه ادوارد غلازر(۱۰) Eduard Glaser من رحلاته في جنوبي الجزيرة العربية عام ١٨٨٥–١٨٨٦ إلى حوزة المكتبة، وبالأضافة إلى مقتنيات صغيرة اخرى من المخطوطات بلغ مجموع ما في حوزة مكتبة برلين ١٤٥٠ مجلداً، وهي مجموعة لا تقل في أهميتها عما في امهات المكتبات الأوروبية الاخرى الاقدم عهداً في باريس ولايدن ولندن واكسفورد، وتضم في محتوياتها جميع فروع الأدب العربي. وقد حصل الفارت عام ١٨٦٣ على التكليف بترتيب هذه المخطوطات وفهرستها. وقد أقر بأنه كان يكرس لهذا العمل اللذى كان يقوم به في منزله في غرايفسقالد كل يوم عشر ساعات على الأقل ولمدة عشرين عاماً. واحتاج طبع بيان الفهارس وحده إلى اثنى عشر عاماً اخرى. وعندما ظهرت المجلدات العشرة السميكة من القطع الرباعي عام ١٨٩٩ كان القارت قد أنجز عملا كان قريداً من نوعه في اتساع مواده ودقة ضبطه وذا أهمية راسخة ثابتة بالنسبة لحقل دراسة اللغة العربية وآدابها.

لقد كان على آلفارت أن يتخلى عن المشروع الذى خطط له فى شبابه: وهو تأليف تأريخ للأدب العربى يبعث الحياة فى القوى الباطنية الداخلية للفكر العربى. والآن فقد كان قد وضع الأسس التى يمكن أن يقام عليها الهيكل الخارجي لتأريخ الأدب العربى على الأقل. وقد

اعترف كارل بروكلمان (۱۲) Carl Brockelmann بامتنان أنه ما كان بمقدوره أن يكتب مؤلفه «تأريخ الأدب العربي» لولا بيان الفهارس الذي أعده القارت.

لقد أصبح ثيلهلم الثارت في سكون عزلته واحداً من عظاء المستشرقين الألمان المختصين بالعربية. فبقدرته على إثارة

#### ملاحظات المترجم

كاسپر داڤيد فريدريش: ولد في غرايفسڤالد في ١٧٧٤ و توفي في دريسدن في ١٨٤٠. أشهر ممثل الرسم الرومانتيكي المناظر الطبيعية في ألمانيا. اشتهر برسم الظواهر الطبيعية الخلابة على ساحل بحر البلطيق.
 إيرنست مورتس آرندت: شاعر ألماني عاش من ١٧٦٩ حتى ١٨٦٠ اشتهر بأشعاره الوطنية الحاسية. اشتغل في التأريخ والصحافة وناضل بقلمه ضد نابوليون ومن أجل وحدة ألمانيا تحت دستور ألماني. عمل عام ١٨١٨ استاذا المتاريخ في بون ثم عزل من منصبه من ١٨٢٠-١٨٤٠ بهمة الديماغوجية. أصبح عام ١٨٤٨ نائباً في برلمان فرانكفورت.
 كاليهاخوس: شاعر يوناني عاش بين ٣١٠ و ٢٣٨ ق.م. ويعتبر مؤسس تاريخ الأدب إليوناني.

؛) پندار: شاعر وجدانی یونانی عاش بین ۲۲ه و ۴۶۶ ق.م.

ه) يوهان غوتفريد كوزغارتن: مستشرق ومؤرخ ولد في جزيرة روغن Rugen على بحر البلطيق عام ١٧٩٣ و توفى في غرايفسڤالد عام ١٨٦٠. درس اللاهوت واللغات القديمة في غرايفسڤالد وأصبح عام ١٨١٧ استاذاً نظامياً الغات الشرقية في جامعة يينا ثم انتقل ليحتل نفس المقعد في جامعة غرايفسڤالد عام ١٨٢٤. اشتهر باهتهامه الرئيسي باللغة العربية في جامعة غرايفسڤالد عام ١٨٢٤. اشتهر باهتهامه الرئيسي باللغة العربية كما نشر جزئين من تاريخ الطبرى (١٨٣١ – ١٨٣٧) و ديوان بني هذيل. كما نشر جزئين من تاريخ الطبرى (١٨١٩ – ١٨٣٧) و ديوان بني هذيل. و توفى فيها عام ١٨٧٥. عمل من ١٨٣١ حتى ١٨٣٧ استاذاً للغات الشرقية في غوتنغن عام ١٨٧٨ من منصبه لأسباب سياسية ثم انتقل عام ١٨٣٨ استاذاً في قسم الفلسفة في جامعة توبنغن. و بعد خلافات فكرية عاد البروتستانتي. عزل عام ١٨٩٨ من قسم الفلسفة بسبب نشاطه المعادى البروتستانتي. عزل عام ١٨٦٧ من قسم الفلسفة بسبب نشاطه المعادى المحكومة البروسية. لقد كان ايڤالد أحد الممثلين الرئيسيين لعلم اللغات السامية وخاصة العبرية في القرن التاسع عشر.

٧) هارتشيج ديرنبورغ: مستشرق فرنسى من الطائفة الاسرائيلية ولد في باريس عام ١٨٤٤ و توفى فيها عام ١٩٠٨. درس على المستشرق فلايشر في لايبزغ و على ايقالد في غوتنفن. و بعد أن عمل في تدريس اللغة العربية في معهد اللغات الشرقية الحية في باريس عين عام ١٨٧٩ أستاذاً في المعهد نفسه. أهم اعماله إصدار كتاب النحو لسيبويه (باريس ١٨٨١).

٨) ألبرت سوسين: مستشرق ولد فى بازل عام ١٨٤٤ و توفى فى لا يبزغ عام ١٨٤٨. درس منذ عام ١٨٦٦ اللغات الشرقية فى بازل و جنيف وغوتنن و لا يبزغ . ١٨٩٨ عام ١٨٦٦ اللغات الشرقية فى بازل و جنيف وسوريا و العراق حيث قام بأبحاث هامة حول اللهجات العربية و حول السريانية و الكردية. أصبح عام ١٨٧٦ استاذا نظامياً فى توبنغن وفى ١٨٩٠ فى لا يبزغ. أصدر عام ١٨٧٦ «قصائد علقمة» كما ألف عدة كتب حول اللهجات العربية و الآرامية الحديثة وكتاباً لقواعد اللغة العربية. ٩) ما كسيميليان بتنر: مستشرق تمسوى ولد فى لو بو زنز عام ١٨٦٩ و كادين عام ١٩٦٨ المنات الشرقية فى جامعة فيينا منذ عام ١٩٦٨ وكذلك فى الأكاديمية القنصلية وكان عضواً فى اكاديمية منذ عام ١٩٠٦ وكذلك فى الأكاديمية القنصلية وكان عضواً فى اكاديمية منذ عام ١٩٠٦ وكذلك فى الأكاديمية القنصلية وكان عضواً فى اكاديمية المنات الشرقية فى جامعة فيينا منذ عام ١٩٠٦ وكذلك فى الأكاديمية القنصلية وكان عضواً فى الكاديمية وكان عضواً فى اكاديمية المنات الشرقية فى جامعة فيينا منذ عام ١٩٠١ وكذلك فى الأكاديمية القنصلية وكان عضواً فى اكاديمية المنات الشرقية فى جامعة فيهنا من المناذ علية وكان عضواً فى الأكاديمية القنصلية وكان عضواً فى الكريمية المنات الشرقية فى جامعة في المنات الشرقية فى المنات الشرقية المنات الشرقية المنات الشرقية المنات الشرقية المنات الشرقية المنات المنات الشرقية المنات الشرقية المنات الشرقية المنات الشرقية المنات المنات الشرقية المنات الشرقية المنات الشرقية المنات المنات المنات المنات الشرقية المنات الشرقية المنات الم

الحماس وتفانيه فى البحث وحياته فى صومعة الدرس والتحصيل كان يجسد لوذعية علمية تبدو وكأنها أخذت تتلاشى فى عصرنا المتحيز المسعور، رغم أنها يجب أن تظل قبساً مضيئاً عبركل العصور.

ترجمة: محمد على حشيشو

العلوم في ثيينا. كان عالماً لغرياً فداً وقام بنشر مخطوطات في عدة لغات شرقية.

١٠) رودلف غاير: مستشرق نمسوى ولد فى ڤيينا فى ١٨٦١ و توفى فيها عام ١٩٦٩. درس اللغات الهندية فى جامعة ڤيينا فى بادئ الأمر ثم تحول إلى اللغات السامية و تفرغ لدراسة اللغة العربية بالذات. أصبح عام ١٩٦٥ استاذاً نظامياً للغات السامية ورئيساً للمعهد الشرق فى جامعة ڤيينا. كان اهتهامه يدور بوجه خاص حول الشعر الجاهلي والبيئة الجاهلية. قام بنشر كتاب الوحوش للأصمعى و ديوان أوس بن حجر و عالج ديوان رؤية بن العجاج و غير ذلك.

11) يوهان غوتفريد فتزشتاين: مستشرق ورحالة بحاثة ولد عام ١٨٥٥ في اولزنيتس وتوفى عام ١٩٠٥ في برلين. درس منذ عام ١٨٣٦ اللاهوت في لايبزغ وبعدها تفرغ للنات الشرقية. واصل دراسته في اكسفورد وختمها في برلين عام ١٨٤٦ حيث نال اجازة تدريس اللغة العربية. أصبح عام ١٨٤٨ قنصلا بروسيًا في دمشق وتوصل إلى عقد اتفاقية صلح بين الحكومة التركية والدروز وتعهد أمر المسيحيين في سوريا عام صلح بين الحكومة التركية والدروز وتعهد أمر المسيحيين في سوريا عام ١٨٤٠. سجل ملاحظاته حول حوران وبدو سوريا في مؤلفات هامة وجمع عدة مخطوطات من الشرق.

17) هاينرش پيترمان: مستشرق ولد عام ١٨٠١ وتوفى عام ١٨٧٦. أصبح عام ١٨٧٦ استاذاً للغات الشرقية فى برلين. قام من ١٨٥٢ حتى ١٨٥٥ برحلات إلى تركيا وايران ثم زار فلسطين وسوريا بين ١٨٦٧ و ١٨٦٨. كتب عدة مؤلفات فى قواعد اللغات الشرقية كما دون قصة رحلاته فى كتاب خاص.

۱۳) ألويس شپرنفر: مستشرق ولد عام ۱۸۱۳ فى قرية بجبال التيرول وتوفى عام ۱۸۹۳ فى هايدلبرغ. ذهب عام ۱۸۳۸ فى لندن وعام ۱۸۴۲ فى دلهى وكالكوتا حتى ۱۸۶۱ فى دلهى وكالكوتا حتى ۱۸۵۱. وحين عاد إلى اوروبا اصبح استاذا فى بيرن من ۱۸۵۸ حتى ۱۸۸۱. نشر مخطوطات عربية وفارسية هامة كما الف كتاباً عن حياة الرسول وتعاليمه و آخر عن جغرافية الجزيرة العربية.

١١) الكونت لاندبرغ: مستشرق سويدى أصبح ايطالياً منذ عام ١٨٨٤. ولد عام ١٨٤٨ فى فيزار ولد عام ١٨٤٨ فى فيزار ولد عام ١٨٤٨ فى فيزار قام منذ عام ١٨٤٨ بمدة رحلات إلى الشرق لتعلم اللهجات العربية. أصبح بين ١٨٨٨ و ١٨٩٣ قنصلا عاماً للسويد والنرويج فى القاهرة وترأس عام ١٨٨٨ البعثة العلمية إلى جنوبي الجزيرة العربية التي أوفدتها اكاديمية العلوم فى فيينا, كتب عن اللغة العربية ولهجاتها ونشر مخطوطات عربية إيضاً.

١) ادوارد غلازر: رحالة ألمانى ولد عام ١٨٥٥ و تونى عام ١٩٠٨ فى ميونيخ قام برحلات فى جنوبى الجزيرة العربية عام ١٨٨٣ وكذلك من ١٨٨٥ الى ١٨٩٤ وكذلك من ١٨٨٥ الى ١٨٩٤ وخطوطات هامة. وكتب عن تاريخ الجزيرة العربية وجغرافيتها منذ أقدم العهود حتى عهد الرسول.

١٩ كارل بروكلان؛ مستشرق متخصص باللغات السامية والتركية ولد في روستوك عام ١٩٨٨. عمل منذ عام ١٩٠٠ استاذاً للغات الشرقية في بريسلاو وكونغزبيرغ وهاله وبرلين. اشتهر بانجازه العظيم الفريد «تاريخ الادب العربي» وبكتبه الاخرى عن تاريخ اللغات السامية وتاريخ الشعوب الاسلامية وكتب قواعد اللغة العربية.

البَلِكِ الْمُعَلَّى الْمُعَلَّى الْعَلَائِت ثُمَّ إِنَّهُ كُنْبَ إِلَى الطَّائِق الْمُعَلَّمِ الْمُعَلِّى الْمُلَائِق ثُمَّ إِنَّهُ كُنْبَ إِلَى بَبِهِ البَلِكِ المَسَادَ الْمُعَلِّى مَنْ الْمُلِيَّةِ وَتَكُفَّ مَنْهُ وَكَا قَالْمُرْ وَرَجُوهِ وَمُسَادَ مَنِهِ يَكُونَ لَهُ فِي وَمُسَادَ مَنِهِ وَمُعَاجَزَتِهِ وَكُنْبَ إِلَيْهِ الْعَلَى الْمَا يُنِي وَقَدَّمَ مُقَدِّمَتُهُ اللَّهِ وَمُعَاجَزَتِهِ وَكُنْبَ إِلَيْهِ الْعَلَى اللَّهِ وَمُعَاجَزَتِهِ وَكُنْبَ إِلَيْهِ الْعَلَى اللَّهِ وَمُعَلَّمُ اللَّهُ فِي الْمُعْلِي الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيقِ مَنْ مَنْهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

لَعَنْزُ آبِي آلْجَيْجِ لَوْجِفْتُ مَا أَرِّفِ مِنَ آلْآمْرِ مَا أَلْفِيتُ تَعْدُلْنِي نَفْسِي فَلَمْ آرَجَيْفًا مِنْ إِآلَٰمَةِ تَبْدُنَا اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ



### يُولِيُوسِ فيلهَ اوْزِن

### بقكم: الأستّاذ انطوَات شكال

إذا تجرأ كاتب هذه السطور، الذى لم يولد فى فترة حياة يوليوس فلهاوزن، أن يكتب عن فلهاوزن فى هذه المجلة، فإنه لا يفعل ذلك إلا لأنه أتيح له من خلال اتصاله الوثيق المستمر بأستاذه الجامعى خلال الذى عشر عاماً أن يعرف تفاصيل شخصية كثيرة عن سلفه فى الوظيفة المخصية وصديقه الشخصى الحميم(١). وبهذه المعرفة حول شخص فلهاوزن التى انتقلت بالاتصال الانسانى المباشر وبالمعرفة التى تتناول مؤلفاته وأعماله والتى تمت بمواصلة الإطلاع الدائب، فإنى سأحاول فيا يلى أن أرسم معالم سيرة يوليوس فلهاوزن كرائد طليعى فى ميادين أبحاث الكتاب المقدس والدراسات الإسلامية والعربية.

ولد يوليوس فلهاوزن في السابع عشر من مايو عام ١٨٤٤ في مدينة هاملن في سكسونيا السفلي على نهر الفيزر وكان أبوه قسيساً لتلك البلدة الهانوڤرية الريفية بحيث أتيح للابن أن يترعرع في اتصال مباشر بالشعب. وقد على على ذلك مرة بقوله: «إنبي مدين لذلك الوضع بالكثير، وربما بأفضل ما عندى».

وعاش فلهاوزن مع الطبيعة هنا كأبناء الريف، فكان يشعر مباشرة وبدون وساطة بتغير فصول السنة، ويستمتع ببدء مطاردة الأبقار والأغنام وكأنه عيد بهيج. وكان مزارع عجوز قد أحاط الصبي بحبه ورعايته الشديدين، حتى جاءه ذات يوم وأسر له بأنه أعد وصيته ثم قال له بلهجته الريفية العامية: «وقد ذكرتك بشئ فيها أيضا.»(٢)

وقد كان ڤلهاوزن سعيدا بهـذه التركة فما بعد، مع راتبه الضئيل عندما أصبح استاذاً خارج الملاك في هاله. لم يكن ڤلهاوزن طَفلا معجزة عَلَى الإطلاق. فقد كان هزيلا متحفظاً، كما أن معلماً كتب في شهادته المدرسية أنه يفتقر إلى كل قدر من الخيال. وفي سن الخامسة عشرة انتقل إلى المدرسة الثانوية (الليسيوم) في هانوڤر، ولم يكن هناك طفلا معجزة أيضا؛ إلى أن بدأ عام ١٨٦٢ دراسة اللاهوت في جوتنجن كما كان ينتظر من ابن القسيس آنذاك. وراح يدرس في البداية دون لذة واهتمام حقيقيين، وكان التأمل اللاهوتي والفلسني بالنسبة له في سنواته الدراسية الأولى شيئاً مقيتاً ككل ما يفرض بالإكراه. وراح ينتظر الرجل الذي لم يكن قادراً على تعليمه بعض العلم فحسب، بل وقادراً على إرشاده أيضاً. ولم يكن هناك فائض من أمثال هؤلاء الرجال في جامعة جوتنجن وخاصة في كلية اللاهوت فيها، إلى أن وقع بين يديه في فصح عام ١٨٦٣ كتاب إيفالد حول تاريخ بني إسرائيل فلاقى في نفسه هوى شديداً حتى أنه عزم على تعلم اللغة العبرية التي لم يكن قد تعلمها حتى ذلك الحين بعد. ويقول في ذلك : «إنبي لم اكن أفهم المشاكل اللاهوتية؛ ولكن ما همني كان إيڤالد وكذلك الكتاب المقدس، الذي كنت ملماً بدقائقه بحكم نشأتي.» ويكتب ڤلهاوزن في مكان آخر: «لقد أنقذني إيقالد، أنا الذي كنت

أقابل بالسخرية غالباً آنداك.» وهكذا فقد كسب هايرش إيقالد (١٨٠٣ – ١٨٧٥)، الذي أصبح غريب الأطوار في سبى عجزه، وأحد «كبار جوتنجن السبعة»، تلميذاً آخر استطاع بغريزته التي لا تخطئ أن يدرك ويستخلص لنفسه ما في تفكير إيقالد

<sup>(</sup>۱) انظر رثاء ادوارد شڤارتز Eduard Schwartz لڤلهاوزن، ص ۳۲۷ من مجموع المؤلفات، المجلد الاول، برلين ۱۹۳۸.

<sup>&</sup>quot;Da steihst du ok iu" (7)



تصوير يوليوس ڤلهاو زن.

من عظمة وعمق وكلية. وكان إيقالد لا يظل عالقاً في التفاصيل الجزئية، بل كان همه الرئيسي إدراك الترابط الحيوى والعلاقات الأساسية. ومن إيقالد تعلم قلهاوزن هذا الفن الذي كان يمارسه بالنسبة لأدق المواضيع وأصعبها ببراعة لا تجارى. وبعد إنهاء دراسته اللاهوية تجرأ قلهاوزن إبتداء من عام ١٨٦٧ على حضور الحلقات الدراسية التي كان إيقالد يعقدها عصراً حول النصوص الشرقية. ثم حدث شقاق بين المعلم وتلميذه حول الاحتجاج القلني لعام ١٨٦٧، ضد ضم هانوڤر إلى بروسيا. فقد رفض إيقالد بروسيا رفضا باتاً، بينها رفض قلهاوزن أن يتبعه في ذلك، ولم تنقشع أسباب هذا الشقاق فيها بعد أيضاً بينه وبين معلمه.

وقبل الدلاع الحرب الألمانية الفرنسية في ١٨٧١/١٨٧٠ بوقت قصير أنهى قلهاو زن سنى دراسته بالتقدم إلى درجة الليسانسية في التاسع من يوليو (تموز) عام ١٨٧٠. وكشفت اطروحته مبكراً عن مواهبه وكانت تحمل العنوان اللاتيني : De gentibus et familiis Judaeis quae أى : «حول القبائل والأسر العبرية، كما جاءت في سفر العدد ٢،٤». وفي

عـام ١٨٧٢ استدعى ڤلهـاوزن إلى جـامعـة غرايفسڤـالـد كاستاذ نظامى للعهد القديم. وهناك عقد قرانه على الابنة الكبرى للكيميائي لمبرشت Limpricht. وظل زواجه السعيد بدون أطفال. وفي عام ١٨٧٦ جاء اولريش فون فيلاموفيتس Ulrich von Wilamowitz إلى غرايفسڤالد، وبذلك حصل على زميل كان فى مستواه. وبفضل ڤيلاموڤيتس أثير اهتمامه باللغات الكلاسيكية كواقع مثير . وفي عام ١٨٧٤ نال قلهاوزن درجة الدكتوراه في اللاهوت من جامعة غوتنجن بدراسة حول الفريسيين والسدوسيين. وفى هذا العمل المبكر يتضح أن صورة التاريخ اليهودى قد اتخذت لديه أشكالا معينة خاصة. وبعد ذلك بفترة قصيرة، أي عام ١٨٧٦، بدأت سلسلة الأعمال الكبيرة التي اكسبت ڤلهَاوزن مكان القيادة في أبْحاث العهد القديم والديانة الإسرائيلية. وفي دراسته حول تأليف الـHexa، teuch أى التوراة مع كتاب القضاة ، فصلت الطبقات الادبية بصورة محددة بعضها عن البعض الآخر. وكان الحديث حول اليهويين والإيلوهيين وحول الكتاب الأصلي دائراً منذ زمن طويل، كما أن فرضية أجزاء المخطوط الأصلى وما أعقبها من تتمات كانت أمراً مقطوعاً فيه

من حيث الأساس. أما فلهاوزن فقد كان أول من قام بأعماله هذه بدراسات تحليلية تستند إلى النص الحي نفسه. فبغريزة العبقري كان يستخرج الجوهر الأساسي من المتن، ذلك الجوهر الذي يخضع للبرهان والدليل القاطع، ويبرك الباقى، الذي لا يهم كثيراً في الوقت الحاضر، لأولئك الذين يملكون الجلد والأناة الكافيين لتحرى أمره. وهكذا تبرز له في اله Pentateuch أي التوراة الطبقات الكبيرة الثلاث دون أن يصبح التقسيم شديد الدقة والتشعب بحيث يصبح بذلك غامضاً وباعثاً على الشكوك.

إن على أبحاث التاريخ الخليقة بهذا الاسم أن تستند إلى التقاليد المتوارثة التي تتناولها هذه الأبحاث. فاذا ما انتقلت هذه التقاليد المتوارثة المتسلسلة بالدرجة الأولى بوساطة تراث أدبى، فإن القضايا والمسائل الأدبية والتاريخية ترتبط بعضها بالبعض الآخر وتتشابك بحيث يصعب الحل فها بينها. وإنه لمن أخطر الأشياء على البحث التاريخي أن يظُل عالقا بالمسائل الأدبية. وقد حالت طبيعة قلهاوزن الخاصة الباحثة وراء الحقائق والوقائع دون اتحاذه من نقد ال Pentateuch أي التوراة (كتب موسى الخمسة) هدفا نهائياً للبحث والدراسة. إذ لم يكن هدفه تأريخ الادب ولا نقد الأدب وانما كان التأريخ نفسه. ويتضح ما أراده في الحقيقة من عنوان كتابه الشهير الذي ظهر عام ١٨٧٨: «تاریخ بنی اسرائیل، المجلد الأول» والذی ألحق وتمم فيما بعد بكتاب «مقدمة لتاريخ بني إسرائيل» (١٨٨٣ – ١٨٨٦). وبذلك بعث عالم منسى ضائع بعثاً جديداً. وتحولت التوراة من معضلة تاريخية إلى ما كانت عليه قديماً: إلى نهيج كهنوتي منبعث من الحياة ولخدمة الحياة. وعرض كل ذلك بلغة واضحة شفافة كالبلور خلت من كل صقل لغوی علمی متکلف.

وبعد هذا المؤلف لم يعد قلهاوزن يتوقع أن تستدعيه كلية لاهوت لمنصب الاستاذية، وكان عليه أن يتقبل فكرة البقاء في جامعة كانت امكانات التطور والارتقاء محدودة فيها، والاكتفاء بالمحافظة على الأفضل والأصيل لنفسه. وادى به هذا إلى التخلى عن استاذية اللاهوت في غرايفسقالد عام ١٨٨٢. وإذ تخلى عن كليته الحاصة، منحته كلية الفلسفة الدكتوراة الفخرية. وعينته الحكومة استاذاً خارج الملاك للغات السامية في هاله. ولم يعجبه استاذاً خارج الملاك للغات السامية في هاله. ولم يعجبه كلية اللاهوت في جامعة ماربورغ ليصبح استاذاً نظامياً كلية اللاهوت في جامعة ماربورغ ليصبح استاذاً نظامياً فيها. وكانت اعوام ماربورغ في مناح كثيرة أسعد اوقاته فيها. وحين سئمت نفس قلهاوزن حقل العهد القديم اطلاقاً. وحين سئمت نفس قلهاوزن حقل العهد القديم

بعد حين، لم تستهوه دراسة الكتابة المسمارية التي أصبحت أكثر شهرة آنذاك بقدر ما استهواه الوجه الآخر لدين يهوه وقانونه الذي انتهي أخيراً إلى يسوع المسيح، ونعني بالطرف المقابل: الإسلام كما نشأ فى الجزيرة العربية وبالقدر الذي ظل يرتدي قالباً عربياً خالصاً فيه. وحين كان لا يزال في غرايفسڤالد ألتي مرة محاضرة عامة عن محمد. وخلال زيارته إلى انجلترا بدعوة من ويليام روبرتسون سميث آنذاك اقتبس من مخطوط كتاب المغازي للواقدى أقدم وأرصن رواية متوارثة عن محمد في المدينة، كما اقتبس من ابن سعد الوثائق الهامة المتعلقة بانتشار الإسلام. وفي فترتى هاله وماربورغ، حيث اهتم بالعربية بالدرجة الأولى، نشأت المشاريع والأعمال الأولية لمؤلفاته التالية، أو القسم الاكبر منها على الاقل. وفي غوتنجن آنهي تاريخ الدُولة العربية وانهيارها (١٩٠٢) وكذلك الشروح والمقالات التي نشأت من الحواشي والتعليقات الخاصة ببحثه المذكور.

ومنذ الآن راح ڤلهاوزن ينكب بكل قوته واهتمامه على الشعر العربي والاحاديث والروايات العربية المتوارثة. ولم يمض وقت طويل حتى ألم بالأنساب العربية كمحدث عربي. ولم يبق عالقاً في شباك الشعر العربي الذي ذهبت عدة مواهب ضحية له. ومن خلال اهتمامه بالعالم العربي القديم انتقل رأساً إلى صيرورة ونشوء آخر دين منزل فى أفق الكتاب المقدس. وحتى قبل ظهور النبي محمد كانت الديانة الوثنية التي تدين بها القبائل العربية والقائمة على تعدد الآلهة في سبيلها إلى الانحلال، وكانت قد بدآت تعم بينهم ديانة توحيدية غريبة تجريدية، وكان قد ظهر التساؤل حول هدف الوجود على الأقل. وقد ولدت نفس تأثيرات التفرعات البرية الفطرية للمسيحية في الولايتين الرومانيتين جزيرة العرب وفلسطين، ولدت فجأة عملية اختمار غريبة في العالم العربي، كانت تصعيداً للحس الحياتي يتفوق على نمط الحياة الطبيعية المعتاد بحيث قدمت بذلك عجينة الاختمار للاسلام. واكتنى ڤلهاوزن بالتأكد أولا من تحديد ومعرفة التربة التي نشأ عليها الاسلام وبادراك التناقض بين الديانة الساذجة التقليدية، أي الوثنية، وبين عناصر الدين الجديد.

وبينا نجهل تفاصيل فترة الرسول المكية تتوفر معلومات أكثر حول العمل التنظيمي الذي تطور ونشأ في المدينة: فمن خضم الروايات والاحاديث التي سرعان ما نمت وأصبحت كالاساطير اختار فلهاوزن الروايات المباشرة وخاصة تلك التي اشتملت عليها الوثائق التي كان السباق إلى نشرها

والتي تظهر كيف توصل النبي إلى إحلال السلام في البلاد بتوجيه طاقات الشعب الفتية المتدفقة إلى الحارج بدلا من تضاربها الواحدة ضد الأخرى. وبذلك مهد ڤلهاوزن من الأمام ومن الحلف الطرق إلتي تؤدى إلى المسألة التاريخية لنشوء الاسلام وصيرورته. ولكنه افتقد إلى الطريق الكامل الذي أدى بالعرب بعد وفاة الرسول إلى السيادة على مملكة عالمية لمدة تزيد على القرن. ولحسن الحظ، فقد بدأ تاريخ الطبرى الضخم في الظهور في هذه الأعوام، وقد اقتبست فيه كتب التاريخ القديمة كل على حدة، بحيث اصبح من الممكن متابعة تطور الاحاديث والروايات والسير المتوارثة. وأدرك ڤلهاوزن خلافاً للحكم الذي كان سائداً أن ثروة القصص المتوارثة حول الفتوحات الكبيرة الأولى ما هي إلا مظهر خداع، ولكنها في رواياتها حول نشوء الحلافات المذهبية وآلفرق الكبيرة تقدم مجموعة وافرة من المعلومات المباشرة الأصيلة. ومن دراسة الروايات المتوارثة نمت بصورة عضوية فكرة عرض الحلافة الأموية. وكان تعاقب الحلافة في الاسرة الاموية ابتداء من معاوية الداهية حتى الكارثة الختامية المريعة خليقاً باغراء قصاص على سرد هذه الوقائع. ولكن كتابة تأريخ من نوع رفيع نحتاج إلى قطبية تولد حركة إيقاعية منتظمة في المادة التاريخية. ووجد ڤلهاوزن هذه القطبية في التوتر القائم بين الدولة والدين، بين سياسة الحكم التي ولدتها الدولة، والثيوقراطية التي يحتمها الدين. وكانت التناقضات بين عرب الجزيرة ذوى المراس الصعب والذين يصعب اخضاعهم للنظام وبني جلدتهم في سوريا وفيما بين النهرين الذين نشأوا نشأة سياسية وعسكرية بفضل انتمائهم الطويل للدولة الرومانية وللكنيسة المسيحية، لقد كانت هذه التناقضات سبباً في انهيار العروبة الحرة الأصيلة أمام استبداد العباسيين الخاضعين للتأثير الايراني. ورغم أن أمثال هذا العمل قليلة في مكتباتنا، إذ يعتبر في حجمه الضخم أروع عرض مملكه للتاريخ السياسي للاسلام حتى أنهيار الدولَّةُ الْأُمُويَةُ، إِلَّا أَنَّهُ لاَّ يَقْرُوءُهُ إِلَّا الْقَلْيُلُونُ فَقَطَّ.

ثم انتهت فترة ماربورغ السعيدة قبل الموعد الذي كان المهاوزن يتمناه. فبعد وفاة پاول دى الاكارد Paul de على المهاوزن إلى Lagarde في ٢٢ ديسمبر ١٨٩١ استدعى قلهاوزن إلى غوتنجن كخلف له، وكان رودلف سمند Smend يعتل مقعد الاستاذية الأبحاث العهد القديم في كلية الفلسفة. وفي غوتنجن تحول كتاب «مقدمة في تاريخ بني اسرائيل» إلى مؤلف عظيم بعنوان «التاريخ الاسرائيلي واليهودي» (١٨٩٤)، وصلت طبعاته حتى عام

۱۹۱۶ إلى السبع، وظهر عام ۱۹۵۸ فى طبعته التاسعة. وبما أن قلهاوزن عرض مؤلفه تحت هذه العبارة: «يهوه إله اسرائيل واسرائيل شعب يهوه»، فقد نال عرضه التاريخي بالمفهوم العلمي والفني قوة تعبير لم يبلغه مؤلف قبله فى حقل التاريخ القديم.

وبعد إنهاء المؤلفات العربية اتخذ فلهاوزن لنفسه مهمة تفسير الأناجيل الثلاثة الأولى، وانكب على عمله حتى انهى منه بالسرعة التى امتاز بها. وظهرت ترجهات وتفاسير أناجيل مرقس ومتى ولوقا بسرعة، الواحدة تلو الاخرى في ١٩٠٣ و١٩٠٤. وكان من ميزات فلهاوزن أنه لم يعالج الأمر من زاوية اللغة اليونانية الكلاسيكية، التى من زاوية اللغات السامية: فما كان آرامياً في التفكير وطريقة من زاوية اللغات السامية: فما كان آرامياً في التفكير وطريقة والخالية من قوة التعبير. وقد علمنا على فهم لغة انجيل والخالية من قوة التعبير. وقد علمنا على فهم لغة انجيل مرقس فعلا وبوجه خاص وأظهر من خلال ثغرات عديدة أن أقدم رواية متوارثة، ليس الشفوية فحسب، بل وكذلك أن أقدم رواية متوارثة، ليس الشفوية فحسب، بل وكذلك

ويوجد فلهاوزن فى تفسيره للأناجيل الثلاثة الأولى علاقاتها التاريخية بعالم أفكار وأحاسيس العهد القديم. ثم أتبع ذلك بتحليل لكتاب الرويا وبحثين حول تاريخ الحواريين، وفى عام ١٩١٤ ظهر التحليل النقدى لتاريخ الحواريين، وكانت حالته الصحية قد أعاقت طبع الكتاب عدة مرات. وفى السابع من يناير عام ١٩١٨ أنقذت المنية يوليوس فلهاوزن من استشهاد حقيقى. إذ بلغ حداً لم يعد عنده قادراً على العمل، ومما زاد من شعوره بقسوة ذلك أن فكره ظل صافياً يقظاً حتى النهاية.

لقد كان لأعمال فلهاوزن الحاصة بالتاريخ الاسرائيلى اليهودى أبعد الأثر. ولكن كاتب سيرته كارل هايرش بيكر محق حين يقول عن فلهاوزن: «ولكن ربما كانت عبقرية الانجاز الفردى أقوى في حقل الدراسات العربية. ففي ميدان العهد القديم كان له سابقون، بحيث كانت الاسئلة قد أثيرت هناك، وكانت المشكلة في متناول اليد، رغم أن دخوله الميدان هو الذي أدار عجلة البحث. ويختلف الأمر تماماً بالنسبة لعرضه لتاريخ الحلافة العربية. فهنا شق بقوة لا مثيل لها حتى الآن سبل سير في ادغال

صحيفة من الترجمة الألمانية التي قام بها ثلهاوزن لديوان الهذيليين والتي ▶ لم تنشر حتى الآن.

نُشكر الأستاذ أنطون شال لوضعه هذا التصوير تحت تصرفنا.

I Came alghrij and Chuthaim No

Sain Later And till lever " for favor in the popular getina in min fent , det for out her girfair growifest of " impoly ( he light away Mon fartiflams ) in Log mentands) it is the First in Gaffich in the fiform Garalten but olin for gufafet fallen 3 fin bride , my age forth it has an Lord much such fler ming gitte - fin In for just ander the will ifm allow qui builder and faither. If me in dinger ( and carried if by)! It fact is bur wind wife and Melthock in win limit of fory one winder he Hollymythraifer " one on fin to be lang mailto, but fair Jefin Kruge falle mis thanker wir Gingarkerichel. " . Mann in his May with the fift on by withen private, and air participation as grafically approximan, defaute In Trineral in this Sheep last , I win win allow , In manuscrapy is weather it is Elege with her bysing color faire might and if night prefer tiffer it wiffiles to into phospipe - & in air though of an aider allocation baffam " Dies liffe in the familiagen, and differenter Jewige and wallander Joloch . I won in a going , beblighter as ind ward well jakes . I am they was a mi telle if he is bogafile bicker . " In Ofri wal Radin gaming it sufficient in the care of a by your formuly late on Super, in flighty he blinking. " Hart I'm mine and lage In how for Later lang over, In Uniforgue aired galis on the for griper freited give the foregains, " In the win Minter fright and in towners for if though high , to niting all line ign in feliched folgon Lindhis and Cill fol " and aller aller Atter laken winds about Rating gate, he lange his min Gostion de martin Roger April 15 6 tilling in its facing ell as very growing once though ainer brainer growthy whom kipind wing to , In book, " Some wif on prison Japales , he flag wil a war

كان لا يمكن اختراقها، كما بدأ في تحويل أجزاء منها إلى منتزهات منسقة منظمة. (٢)

وحتى ما قام بنشره من مخطوطات يدل على قدرة الناشر على الحكم التاريخي. فني الملاحظات السابقة لترجمة الواقدي(١) ليقارن الواقدي بابن اسعق في بحث مختصر غني بالمضمون والفائدة. وقد يقدم الواقدي في بعض الحالات المادة الأصلية، ولكن في اغلُب الحالات التي يفترق فيها الواقدى وابن اسحق، يقدم لنا الاخير ما هو أفضل واكثر أصالة. ومع أغاني الهِذيلية، التي أصدر ڤلهاوزن قسمها الأخير بالعربية والترجمة الألمانية عام ١٨٨٤(٥)، وذلك تتمة للقسيم الأول الذي أصدره كوزيغارتن Kosegarten عام ١٨٥٤، ألحق ڤلهاوزن تقيماً تاريخياً بالإضافة إلى رسائل محمد والسفارات التي وفدت عليه والتي أصدرها فيا بعد كقسم ثالث في الكراس الرابع من «دراسات وَّاعْمَالُ أُولِيةَ» 'في برلين عام ١٨٨٩. وعلى وجه العموم فليس هناك ما يدعو إلى الشك في أصالة الرسائل الأخيرة. فغالبها موجه إلى قبائل بعيدة لا أهمية لها. وهي لا تتمشى وروح الرسائل التالية، ولكمها لا تظهر محمداً كنبي حازم لا يعرف الهوادة، وانما كسياسي عملي لا ينظم مراكزً معتنقي الاسلام حسب مبادئ عامة ثابتة، وانمأ حسب اتفاقات مختلفة تقريبا، وأنه يتفاوت في مطالبه وفي عروضه كثرة وقلة بتفاوت الأشخاص والظروف.

أما كتاب «بقايا الوثنية العربية، مجموعة ومفسرة» (برلين عام ١٨٨٧)، وهو أول عرض تاريخي في حقل دراسات اللغة العربية لقلهاوزن فيتعلق بتاريخ الأديان. وكل ما تملكه تقريباً من أخبار عن الوثنية العربية يعود في مرجعه إلى العهد الاسلامي، بحيث صبغت جميعها بالصبغة الإسلامية. فالوثنية تشوه باظهار الناحية السلبية عندما تتناول أموراً يرفضها الإسلام، بيها تشوه باظهار الجوانب الحسنة في الحالات التي ورث الاسلام فيها اموراً وثنية. ويحاول فلهاوزن تطهير الجدور الوثنية من الجانبين ليتعمق في الاصول

الوثنية الحقيقية؛ وبذلك ينفخ الحياة فى الآلهة والقرابين الوثنية وفى الأعياد والأسواق العربية القديمة، وفى الايمان بالأرواح والسحر. وبذلك يلتى اضواء شديدة على دين بنى اسرائيل، ومن الجهة الأخرى يساعد على تفهم ما هو عربى فى العهد القديم.

وتعالج دراسته «المدينة قبل الاسلام» (في دراسات واعمال أولية، الكراس الرابع، القطعة الأولى، برلين ١٨٨٩) كذلك تاريخ ما قبل الاسلام، مؤكداً على الناحية السياسية اكثر من الناحية الدينية. وفي دراسته «مقدمة إلى اوائل تاريخ الاسلام» في دراسات واعمال أولية، الكراس السادس، برلين ١٨٩٩، يتفرغ ڤلهاوزن للإسلام نفسه. وفى هذه المقدمة يعالج تاريخ الاسلام، باستثناء فترة محمد نفسها، حتى وقعة الحمل (٢٥٦ ميلادى). ومنذ الصفحات الأولى من هذه الدراسة تتضح المشكلة الرئيسية. إذ تتناول الأمر خيطين من الروايات آلمتوارثة الواحد منهما يستبعد الآخر، أحدهما سيف ويمثل الاتجاه العراقي المتحيز، والثاني ابن اسحق، والواقدى، والمداثني وابن الكلبي ويمثلون اتجاه المدينة القديم الرشيد. وهناك روايتان لرجلي دين مسيحيين معاصرين للاحداث تؤيدان أمانة الاحاديث المدنية بالمقارنة بالأحاديث العراقية. وبالتحقق من تفوق الاحاديث المدنية يتحقق العمل الرئيسي لتأريخ هذه الفترة.

و بعد مقالتي «الفرق الدينية السياسية المتعارضة في أوائل عهد الاسلام» و«معارك العرب والروم في عهد الأمويين» اللتين نشرتا في أبحاث وأنباء جمعية جوتنجن للعلوم عام ١٩٠١، توج ڤلهاوزن أعماله جميعاً بتأليف ذروة أنتاجه في التاريخ الإسلامي وهـو: «المملكة العربية وسقوطها» الذي نشر في برلين عام ١٩٠٢، والذي يتناول التاريخ الاسلامي حتى نهاية الحلافة الاموية عام ٧٥٠ ميلادي. وهناك عرض مختصر يتناول المصادر المتوفرة لهذه الفترة وميولها وأهميتها. فأبو مهنف يمثل الاتجاه العراق الكوفي، وهو يميل بعواطفه إلى العراق ضد سوريا، وإلى جانب على ضد الأمويين. أما أبومعشر والواقدى فيمثلان الاتجاه العلمي المدنى وهما يتابعان، على تقاليد رواة المدينة الثقاة، تاريخ العهد الاموى بموضوعية علمية دون ابداء ميل عاطبي ملموس للأمويين. أما الروايات السورية التي تميل إلى الامويين فقد اندثرت، ولكن آثاراً منها بقيت محفوظةً في التاريخ المسيحيحي. أما المدائني فقدكان موالياً للعباسيين. ويتمسك قلهاوزن في تقييمه للمصادر بهذه الأسس، دون أن يتخلى من حين لآخر عن إصدار حكمه من حيث وجهات النظر الموضوعية. وكما يؤكد كارل هاينرش بيكر

<sup>(</sup>٣) انظر Carl Heinrich Becker, Julius Wellhausen انظر الطالب المعلقة المعلقة

<sup>(</sup>ه) هناك ترجمة ألمانية للقسم الأول موجودة على شكل مخطوط. وقد استخدمت فى قاموس اللغة العربية الكلاسيكية، Wörterbuch der والمخدمت في قاموس الموضوعات للا من الكراس الأول، ثيسبادن ١٩٥٧. وترى صفحة من المخطوط إلى جانب هذا الكلام.

فى رثائه(١)، فإن هذا الكتاب الذى لم يلق اعتباراً يذكر فى بادئ الأمر «أصبح انجيلا لا غنى عنه بالنسبة لمؤرخ بواكر العهد الاسلامى.»

لقد كانت طبيعة فلهاوزن الاساسية تتسم بالبساطة. فحين كان يكتب، كان يضع أمام عينيه هدف التعبير عن رأيه بأبسط شكل ممكن، فكان لا يتخلى مع ذلك عن الجلاء والوضوح. وكان يتمتع بطبع مستقل ولا يعرف الغطرسة الفكرية. وكان له خصوم كثير ون دون أن يوجد بينهم عدو شخصى واحد. وأدى صممه إلى عزلته دون أن يصبح شديد الارتياب والحساسية. لقد توحدت في يوليوس فلهاوزن ميزات المؤرخ وعالم اللغات، وصفات الحدس الشديد والدقة اللغوية في كل متكامل لا مثيل له. وكان ملماً بجميع تفاصيل الفرة التاريخية التي يعالجها كالاوضاع السياسية فيها، والأحوال الاقتصادية، وطرق المسكن والمعيشة والغذاء، وأزياء الملبس والرأس، والمسائل المغيشة والعادات. ولكن هدف أبحائه ظل دائما التأكيد على خطوط التطور الكبيرة والرئيسية، واكتشاف العوامل على خطوط التطور الكبيرة والرئيسية، واكتشاف العوامل

(٦) راجع C. H. Becker, Islamstudien ، المجلد الثاني، لايبزغ،

والقوى الرئيسية للتحول والتطور التــاريخيين. وكان يسعى بنجاح إلى إدراك وعرض تضارب القوى الداخلية للحدث التاريخي.

لقد كان أستاذى إينو ليتمان، الذى استدعى عام ١٩١٤ إلى جامعة جوتنجن كخلف لقلهاوزن، شديد السعادة بصداقته لأكبر مستشرق فى عصره. وكان لا يذكره إلا بأسمى آيات التقدير والاعجاب وكان هو الذى ألقى كلمة الجنازة عند تشييع جثمانه(٢). لقد قدر لتيودور نولدكه ويوليوس قلهاوزن أن يرفعا لواء زعامة الاستشراق فى ألمانيا دون أى منازع. أما السؤال عن الأعظم بين الاثنين فقد أجاب عليه نولدكه بتواضع رقيق وثقة اكيدة بالنفس حين وصف نفسه بالموهبة، وربما بالموهبة العظيمة، بينا وصف قلهاوزن بالعبقرية نفسها(٨).

<sup>(</sup>٧) راجع هده الكلمة الجنائزية مختصرة في مجلة جمعية المستشرقين الألمان (٧) واجع هده الكلمة الجنائزية مختصرة في مجلة جمعية المستشرقين الألمان (ZDMG Erinnerung an Julius Wellhausen.

<sup>(</sup>٨) كذلك إينو ليتمان Enno Littmann في كتابه: نصيب الألمان في علوم و دراسات الشرق الادني: -Der deutsche Beitrag zur Wissen ، شعوتجسارت وبرلين ١٩٤٢، معدوتجسارت وبرلين ١٩٤٢، ص

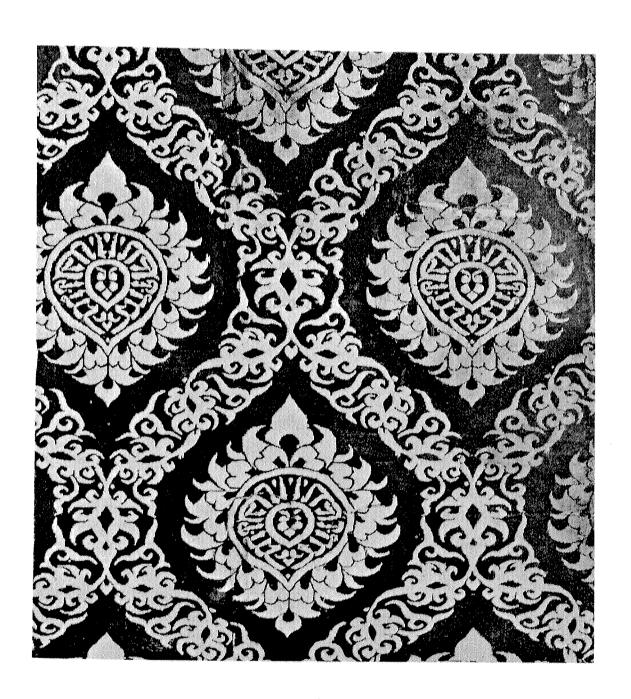

## تيُودُور نولدِكه (۱۹۳۰-۱۸۳٦)

### بقكم: الأستاذ اينو ليتمان

ولد المستشرق إينو ليتمان فى أولدنبورج فى ١٨٧٥/٩/١٦ ودرس فى جامعات برلين وهاله وجرايفزفالد وستراسبورغ. بدأ حياته التدريسية كمحاضر للغات الشرقية فى جامعة برنستون فى الولايات المتحدة؛ ثم اشتغل كأستاذ للغات الشرقية فى جامعة ستراسبورغ عام ١٩٠١، وفى جامعة جوتنجن عام ١٩١٤، وبون عام ١٩٩١، وأخيراً فى توبنجن من ١٩٢١ إلى ١٩٥١. وقد كان عضواً فى بعثات الآثار الامريكية إلى سوريا والحبشة وآسيا الصغرى؛ كما ترأس البعثة الأثرية الألمانية إلى الحبشة. ومن أهم مؤلفاته: «حول تفسير النقوش التمودية (١٩٠٤)». و«تاريخ الأدب الاثيوبى (١٩٠٧)»؛ «مطبوعات حملة برنستون الاستكشافية إلى الحبشة» فى اربعة أجزاء (١٩١٠ – ١٩١٥)؛ «الكلمات الشرقية فى اللغة الألمانية» فى ستة أجزاء (١٩٢١)؛ «الكلمات الشرقية فى اللغة الألمانية»

رغم الهدوء الذي كان يسود بوجه عام مجرى حياة المستشرق العظيم تيودور نولدكه، إلا أن مكاسبه العلمية وقوة نفوذه طبعت حقل الاستشراق بكامله خلال السبعين عاماً الأخيرة(١) بطابع شخصيته المؤثرة، ولولاه لما أمكن تصور أي تطور لهذا العلم.

ولد نولدكه في الثاني من آذار (مارس) عام ١٨٣٦ في مدينة هامبورج، حيث كان والده آنذاك عميداً للمعهد الثانوي المتوسط. وقد خلدت المدينة ذكره بتنصيبه مواطناً فخرياً وبتسمية شارع باسمه يوم عيد ميلاده التسعين. وأسرة نولدكه واسعة الانتشار في شمالي غربي ألمانيا، ويعود أصلها عبر عدة قرون إلى أحد وجهاء مدينة هلدسهايم، كان يعيش في بداية القرن السادس عشر. وقد برز من عائلة نولدكه هذه عدد كبير من رجال الدين والمعلمين والموظفين. وقد كان العميد نولدكه فى هاربورج موظفاً أميناً كذلك، وكان بالنسبة لابنه مثالًا للتفانى في أداء الواجب، كما أيقظ فيه، كعالم للغات القديمة، حب علوم الأوائل، ذلك الحب الذي لأزم الابن طيلة حياته. وكان نولدكه في مطلع حياته صبياً ضعيفاً؛ ورغم أنه كان يشترك في الألعاب الرياضية لفتية هاربورج،' ويتحدث بلهجتهم، غير أن اشتراكه في ذلك لم يتسم بالحيوية والقوة الكافية. وقد عوض عماكان يفتقر إليه من حرارة الاختلاط وعمق الاحتكاك الشخصي بالبيئة المحيطة به بقوة الملاحظة

والانتباه. وكانت النظرية منذ حداثة سنه تحتل مكان العمل إلى حد بعيد. ولكن هذه النظرية لم تكن وهمية غريبة عن العالم، ولم تكن محدودة الافق. وبقراءة كتب الرحلات عن الشرق ودراسة الآداب الشرقية، تعرف نولدكه في سن مبكرة على شعوب الشرق الأدنى أفضل من كثيرين ممن عاشوا الأعوام الطوال هناك. وكان يفتقر إلى الجانب العملي في اللغات أيضاً؛ فلم يتح له إلا تعلم التكلم قليلا بالتركية في ثينا، كما كان في لايدن يجيداً التكلم بالهولندية. غير أن اللغات التي كان يتناولها بأبحاثه العلمية كانت أقرب إليه منها إلى أي شخص آخر من زملائه المختصين. وفي الحامسة عشرة من عمره اضطر الى التوقف عن الدراسة مدة ربع عام لاصابته بفقر في الدم. وعندها انكب على دراسة العبرية بمفرده حتى توصل بعدها إلى اعفائه من مادة اللغة العبرية المدرسية. وكانت دراسته الرئيسية في المدرسة تشتمل على اللغات القديمة التي راح يدرسها باجتهاد تحت اشراف والده في هاربورج، وكذلك في لنكن، حيث نقل هذا عام ١٨٤٩. وفي خريف عام ١٨٥٣ التحق بجامعة جوتنجن ليصبح مستشرقاً، على حد قول أبيه. أما هو فقد كان ينوى دراسة اللغات القديمة والشرقية، غير أن شخصية الاستاذ إيڤالد(٢) الجبارة، وقد كان صديقاً لوالده، استحوذت عليه كلياً لدراسة الاستشراق وحده. وقد ظل مديناً لأستاذه طيلة

حياته، رغم أنه اضطر فيابعد إلى الانفصال عنه شخصياً؟ وقد أدرك أن تأثير ايقالد الرئيسي كان يكمن في أنه كان كأستاذ يطلب من تلاميذه اكثر بكثير مما يقدرون عليه، بحيث كان بذلك يجبرهم على العمل الشديد والتفكير الحاد. وبالإضافة إلى اللغات السامية فقد انكب على دراسة الفارسية والتركية، ثم تعلم السنسكريتية باشراف الاستاذ بنفاي(٣).

وفي عام ١٨٥٦ ظهر أول مؤلف لنولدكه. فقد تمكن من الفوز بالمسابقة العلمية للكلية، فطبع مؤلفه واعتبر في الوقت نفسه اطروحة الدكتوراه بحيث نال في اغسطس من العام نفسه هذه الدرجة العلمية. أما عنوان المؤلف "De origine et compositione Surarum إباللاتينية فهو: "qoranicarum ipsiusque Qorani وترجمة ذلك بالعربية : «حول نشوء وتركيب السور القرآنيــة». أمــا نولدكه نفسه فقد دعا مؤلفه نتاج فتوة لا يتسم بالنضوج، وسر أنه تمكن من تخطيه بامتياز في كتابه «تأريخ القرآن» الذي نشر عام ١٨٦٠. وقد كانت الفترة الواقعة بين ١٨٥٦ و ١٨٦٠ أعوام «تجواله وترحاله». فقد اتجه اولا إلى ڤيينا للتعرف على مخطوطات المكتبة الملكية هناك، مارآً بمدينة لايبزج، حيث زار استاذ علوم اللغة العربية الشهير فلايشر(١). وكانت تساوره سرآ فكرة الانتقال من هناك إلى الشرق؛ غير أن هذه الرغبة لم تتحقق، وطالما اعتراه الندم على عدم تمكنه من التعرف إلى الشرق بنفسه وبأم عينيه. وفي خريف ۱۸۵۷ انتقل إلى لايدن حيث قضي شهوراً بهيجة في العمل المجد على المخطوطات العربية الموجودة هناك في حلقة من الزملاء المختصين الشباب. وعقد آنداك اواصر صداقة عميقة مع ميشائيل يان دى خويه(٥)، المستشرق الهولندى العظيم. وفي تلك الأثناء أقامت اكاديمية المخطوطات الباريسية مسابقة موضوعها تاريخ القرآن. وكان نولدكه المرشح المناسب للفوز بهذه المهمة، وبالفعل فانه لم يفوت الفرصة، بل غادر لايدن قبل الموعد الذي كان مقرراً، ليدرس في غوتا وبرلين معطوطات كانت مهمة بالنسبة لعمله. وفي ربيع ١٨٥٨ جاء برلين وأتم فيها كتابة بحث المسابقة. ثم أرسل المخطوط باللغة اللاتينية إلى باريس، حيث كان قد وصل مخطوطان آخران كتبهما عالمان معروفان هما : الألماني شپرنجر(٦) والايطالى أمارى(٧). وما كان من الأكاديمية إلا أن ضاعفت الجائزة ووزعت المبلغ بالتساوى على الفائزين الثلاثة. وهكذا كان الشاب الَّذَى لم يتجاوز سنه الاثنين والعشرين عاماً قد حل مسابقتين علميتين، كما فاز في

الثانية على صعيد واحد مع اثنين من رجال العلم البارزين كانا اكبر منه سناً. وبعد ذلك عمل على أتمام ترجمة ألمانية لكتابه الفائز أصدرها عام ١٨٦٠، وهي الكتاب الشهير الذي اشرنا إليه سابقاً : «تاريخ القرآن»، وهو أول مؤلفاته العظيمة الكثيرة. وبه دل على طريق البحث العلمي الصحيح في الدراسات القرآنية. وقد أظهر هذا الكتاب مبكراً جميع خصائص طريقة نولدكه في البحث؛ معرفة شاملة على أساس بحث أمين في جميع التفاصيل، وحكم واضح دقيق يردكل ما هو مشكوك فيه ويرفض مالا يقبل الاحتمال. وبطبيعة الحال فكان مما لابد منه أن تسبب طريقته هذه تنافراً بينه وبين استاذه إيثالد، الذي كان رغم علمه وعبقريته، عاتياً متسلطاً شديد التعصب والايمان بنفسه، وهو استاذه الذي كرس له هذا الكتاب بالذات في كلمة الاهداء. ثم مكث نولدكه عاماً ونصف العام في برلين كمساعد في المكتبة. وفي هذه الفترة تصادق مع عدد من العلماء والباحثين المسنين، كان لهم أثر طيب في تعريفه بحقول جديدة من العلم والمعرفة. و'لكن عندما وجه إليه مدير المكتبة عام ١٨٦٠ طلباً جائراً مس كرامته وحريته الشخصية، عزم بسرعة على الاستقالة وغادر عمله بعد أن وجه رسالة تنبض بالرجولة إلى رئيسه. وعلى أثر ذلك مضى إلى إيطاليا لمدة ربع عام، وساعده على تحقيق هذه الرحلة عم طيب غني.

وقد كتب عن أعماله وتجاربه وانطباعاته أثناء «أعوام ترحاله» بالتفصيل في رسائله إلى استاذه إيقالد. وفي هذه الرسائل يحتل العلم المكان الأول، ولكنها لا تخلو كذلك من اهتمامه الحيوى بالأحداث العالمية. وفي بداية كانون وأصبح فوراً مساعداً في المكتبة. وفي ربيع ١٨٦١ قدم اطروحة الكفاءة التدريسية الجامعية وأصبح محاضراً خاصاً للغات السامية. وتخلي عن منصبه في المكتبة بعد عام ونصف العام من جديد، إذ كان عمله فيها يعيقه كثيراً عن ابحائه ودراساته العلمية. واهتم خلال تلك الفترة بالدرجة الأولى بالشعر العربي وباللغة التركية التي تعمق في دراسة لهجاتها وبرع فيها.

وفى ربيع ١٨٦٤ استدعى إلى جامعة كيل ليخلف الاستاذ ديلمان (٨). وظل هناك أربعة أعوام كأستاذ غير نظامى، ثم أربعة أعوام ونصف العام كأستاذ نظامى عام. وقد كان الاستدعاء إلى كيل، كما اعتقد نولدكه نفسه، الداعى الاول إلى خصومة لا كارد (١)، الذى كان يعيش كأستاذ أنذاك فى ظروف بائسة جداً، والذى كان يأمل فى الحصول

على كرسى الاستاذية في كيل. ولكن نولدكه لم يدعه يعانى طويلا من أجل ذلك، فحين أصبح منصب الاستاذ إيقالد شاغراً عام ١٨٦٩، ورغم أنه كان يود أن يكون خليفة استاذه في منصبه العلمي، إلا أنه كتب إلى جوتنجن قائلا : إنه لا يعرف أحداً يرغب في التخلي من أجله عن منصب إيڤالد الشاغر أفضل من لا گارد، الذي يعتبره واحداً من أنبغ المستشرقين وأمتن العاملين خلقاً. حقــاً، لقد كان عجزاً ذلك القدر الذي كان يبعد شخصياً أولئك العظماء الثلاثة: إيڤالد ولاكارد ونولدكه، الواحد منهم عن الآخر. ومن المسلم به أن طبائعهم كانت متباينة جداً.' إذ لم يكن إيڤالد ليحتمل أية معارضةْ، وكان يعتبر الآراء التي تختلف عن آرائه وكأنها أخطاء خلقية؛ أما نولدكه فَكَانَ يَوْمُنَ بِحَقَ الرَّايِ الحر لكل إنسان، وكان يناقش الحميع بتجرد وموضوعية. وبينما كان لاگارد رومانتيكياً، كان نولدكه، كما كان يقول بنفسه، عقلانياً. وكثيراً ما كان ايقالد ولا كارد ينساقان بطريقتهما العاطفية إلى إصدار أحكام جائرة. أما نولدكه فقد كان في القضايا العلمية مفعماً بروح العدل المجردة من العاطفة. وفي الرابع من تشرين الأولّ (اكتوبر) عام ١٨٦٩ بعث برسالةً وداعية إلى إيقالد، بعد أن سبق لهذا أن تعدى عليه عدة مرات بالكلام القاسي. وقد كانت رسالة قصيرة، وجيهة، حازمة، وقد أعرب فيها عن امتنانه واحترامه الدائم لاستاذه بأسلوب يملك الحواس. وكان نولدكه قبل ذلك قد تعرض بالتفصيل إلى وضعه مع إيڤالد في رسائـل إلى صديقه الأبوى فيزلر(١٠)، دون أن يفقد في أي منها اسلوبه الواضح وروحه الموضوعية. وكان لاكارد يهاجم نولدكه كثيراً في مؤلفاته، هجوماً علمياً وشخصياً. ويختم نولدكه دفاعه في وجه هذه الهجمات بالكلمات التالية: «أما أن أجيب على الهامي بالتجني المقصود على الحق، فهذا ما لا تقبل به كبريائي».

وفى الفترة التى قضاها فى كيل اهتم نولدكه بالعهد القديم، الذى كان عليه شرحه فى محاضراته، كما اهتم باللغة الآرامية بالدرجة الأولى. وأصدر آنذاك كتابي: «المولفات المختصة بالعهد القديم» و «أبحاث فى نقد العهد القديم». وكان الأول عرضاً شعبياً، والثانى يشكل الأساس العلمى لذلك. ومع أن هذين الكتابين قد أصبحا قديمين فى معلوماتهما إلى حد ما، وخاصة بفضل مؤلفات قلهاوزن(١١) الطليعية فى هذا الحقل، فقد كانا عملين ممتازين فى عصرهما كافيين لإسباغ آيات الفخار على أى عالم مختص بشئون العهد القديم. ولم يكن نولدكه يعرف حلا وسطاً بين العهد القديم. ولم يكن نولدكه يعرف حلا وسطاً بين

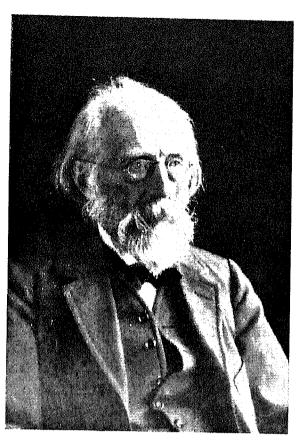

Noch simmel meinen lesten Dack mit mehn will Aneskinning Three Listing! The synta Willeke

الاستاذ تيودور نولدكه قبيل وفاته.

الايمان والمعرفة. ولذا فقد هاج كذلك «العقلانية الضعيفة، التي يلجأ إليها حتى مؤمنونا الراشدون اكثر فأكثر.» إذ أن «عقلانيته» كانت من عود قوى، كروحه، التي كانت تعمر في جسد ضعيف كجسده.

وأما قيامه بالدراسات الآرامية فقد كان بمحض الصدفة. إذ أن مكتبة جامعة كيل، التي كانت لا تملك من الكتب الحاصة باللغات والشعوب السامية إلا النزرالقليل، حصلت من مخلفات آدلر (١٢)، الذي توفي عام ١٨٣٤، وهو في منصب المشرف الأعلى العام لمقاطعة شليزفيج وهوشتاين، على عدد كبير من المؤلفات الحاصة بالأدب السرياني . وكانت هذه الكتب هي الدافع إلى اهتمام نولدكه الآن بصورة أعمق وأدق باللغة الآرامية. وكما وضع الأبحاث القرآنية على قواعد متينة ثابتة في كتابة «تاريخ القرآن»، فقد وضع الآن الاسس العلمية لدراسة اللغات السريانية، والسريانية الحديثة والمندعية. وظهر

كتاب قواعد السريانية الحديثة وهو لايزال في كيل، بينها ظهركتابا قواعد السريانية والمندعية اثناء وجوده في ستراسبورج. وتعتبر كتب القواعد الثلاثة مؤلفات طليعية من الدرجة الأولى إطلاقاً. ولتأليف الثلاثة فقد كان عليه أن يعمل منقباً في مواد اللغة كلها بمنتهى الدقة والعناية. وأدت قواعد السريانية الحديثة بعد فترة جديدة إلى بحث اللغات السامية الحية، التي تحمل أهمية كبيرة للحكم على اللغات القديمة. أما قواعد الآرامية الشرقية فقد كونت الأساس لا لفهم الأدب الآرامي الشرقي فحسب، بل وكذلك لتفهم كثير من مشاكل المقارنات اللغوية السامية؛ وكان كتاب قواعد السريانية، الذي صدر فها بعد فى طبعة ثانية، وترجم كذلك إلى الانجليزية، عرضاً ممتازاً لهذه اللغة العظيمة الألهمية بالنسبة للشرق المسيحي. وفي ربيع ١٨٧٢ استدعى نولدكه إلى الجامعة الألمانية التي انشَّتُ آنداك حديثاً في ستراسبورج؛ وفي خريف العام نفسه انتقل هناك وظل فيها حتى عام ١٩٢٠. وكان من المفروض أن يستدعى في عام ١٨٧٦ إلى جامعة برلين، ولكن أحد تلاميده تسبب في عرقلة الاستدعاء وحصل على المنصب لنفسه. ثم رفض طلبات استدعاء إلى جامعات فيينا ولايبزج وجوتنجن، حيث كان مركزه في ستراسبورج ثابت الجذور. ومع ذلك فقد ابتهج بوجه خاص لاستدعائه إلى جوتنجن، حَيث كان المفروض أن يخلف لاگارد. ومنذ عام ١٩٠٦ أحيل نولدكه على المعاش. وعندما دخل الفرنسيون، بعد انكسار ألمانيا، أراضي الألزاس وأبعدوا جميع الألمان من ستراسبورج، لم يجرأوا أن يفعلوا ذلك مع هذا العالم الجليل، الذي اشتهر اسمه في جميع أنحاء العالم. فغادر في ربيع ١٩٢٠ المدينة بمحض اختياره واتجه إلى كارلز روهه ليقيم مع ابنه هناك. وظل هنا مدة أحد عشر عاماً قضاها في يُقطَّه فكرية تامة، إلى أن فارق الحياة في صبيحة يوم عيد الميلاد.من عام ١٩٣٠ وهو متكئ على كرسي الشيخوخة، بعد أن كان في اليوم السابق قد أتم قراءة رواية للأديب كونراد فرديناند ماير(١٣).

وفى ستراسبورج صدرت كتب نولدكه الرئيسية. وبفضله أصبحت ستراسبورج مركز الدراسات الشرقية ليس بالنسبة لألمانيا وحدها فحسب، بل وكذلك بالنسبة للعالم أجمع. وقد تعمد ألا يوسس لنفسه «مدرسة» خاصة؛ ولكن جميع علماء اللغات السامية المعاصرين أصبحوا تلاميذه، سواء أدرسوا على يديه، أم استمدوا من كتبه عدتهم العلمية وسلاحهم للبحث والدراسة. وكانت حلقاته التدريسية التي يعقدها في غرفة عمله تتناول مجموع حقل اللغات

السامية باستثناء اللغة البابلية ــ الأشورية والنقوش العربية الجنوبية، كما كانت تشتمل كذلك على الفارسية الحديثة والتركية. وكان التلاميذ يترجمون، بينما كان يصحح ويقوم بالتعليق والشرح، لغة ومحتوى. وكان، كأستاذه إيڤالد، يفرض على تلامذته مطالب عالية؛ فتعلموا منه أن يكونوا أمناء في أصغر التفاصيل، والا يفقدوا نظرتهم الى الكل عموماً، وأن يجتنبوا النظريات القلقة التي لا تصمد أمام النقد ولا تستند إلى الحجة والبرهان. وحين كان أحد التلاميذ يلحن في القراءة أو يخطئ في أحد بحور الشعر أو في الترجمة، كان جسم الاستاذ الصغير الشديد الحركة يهتز بقلق يمنة ويسرة، كما كان، في الحالات الشديدة، يتعالى فجأة من مكانه المعتاد في زاوية المقعد الطويل احتجاجاً واستنكاراً للخطأ الفادح. وبعد إحالته على التقاعد ظل يعقد حلقاته التدريسية مرآت عديدة، ويبحث فيها نصوصاً عربية وفارسية صعبة، وكان أفضل تلامذتى الحاصين يشتركون في ساعاته التدريسية أيضاً. وقلما كان يقوم بالقاء المحاضرات المنتظمة. ورغم السهولة والسلاسة التي كانت بهما تنصاع له الكلمة المكتوبة، ورغم الحيوية وعمق الأثر والثروة الفكرية التي كانت تتصف بها أحاديثه \_ إلا أنه لم يكن يحب إلقاء الخطب العامة. وقد تخلى عن المحاضرات المتعلقة بالعهد القديم في ستراسبورج عن قصد، إذ كان الاستاذ القدير ادوارد رويس(١٤) يمثل هذه المادة التعليمية خير تمثيل.

وبالإضافة إلى قواعد الآرامية الشرقية والسريانية، فقد ألف نولدكه في ستراسبورج سلسلة كبيرة من الكتب، وخاصة فى حقول الدراسات العربية واللغات السامية المقارنة، والحكايات الخرافية الشرقية، والدراسات الإيرانية. وكان في جوتنجن قد اشتغل على دراسة الشعر العربي القديم. وفى ستراسبورج ألف ترجمات وشروح خمس معلقات واعطى بذلك مثلا فريداً من نوعه في وضوح التفسير، لغة ومتناً. ولغرض الدقة في تحديد الحيوانات والنباتات التي وردت في النصوص، كان يستشير علماء الحيوان والنبات. وببحثه حول «قواعد اللغة العربية الكلاسيكية» كان اول من عالج العربية معالجة جادة من حيث الاعتبار والعرض التآريخي. وتناولت أبحاث أخرى دين وتاريخ عرب الجاهلية حيث ظهرت بوجه خاص أهمية معرفته التامة للمصادر اللاتينية والإغريقية. فقد كانت هذه عوناً شديداً له في جميع أبحاثه التاريخية، وكذلك في ترجمته لكتاب تأريخي سرياني، وبوجه خاص في كتابه «تاريخ الفرس والعرب في عصر الساسانيين. مترجم من

Karlonde M. 37 comments, 53,

John suchher Hun Portor! Beden Dank for die Urbasendry Ihna Shift, de ich mit großen Ichope gelan Laber Di profen Egillingen, hant Die Se sich Bubyerklagen Laken, sind nier gen Til neur wenigs zom. Toil so get winger with bekannt, Mit In Justithe des Them's with Riveds von Mafamili autem Afterta lie in Die Zeit, wo des alles dische Blatifet all traft notices, linits lied outrant, alun was sit is State article Spoods were and wilful witharchite Hauft, when mer Bedaraulchen and die großen Take der alter Mustime eighten, halat . I mie recht engaging. Natural it is will it we will it Jis likte un der Lagen der der willfir like Austaltung 2 sondern. So glack it in Ir alton Ulbeliefung in law da Tool do trish Husingsenlich by willish gentehre 3. orker, nementled Do do Regioney sich digwirk Mich gat, dan Torm zum Arfreden wines hoffungs hon Underschning 3. verenhofen, and he de Filer De Regumentryge De Horje Agatation and Kinswys Ti ElDenty Withrile were, wis is Is type to hotelly Type in he spilling who should inhouse so granded alle unlistoring ist , Twiss In Trafagues of

من رسالة اللاستاذ نولدكه الى الدكتور رودى پارت. (يوجد امضاء نولدكه لهذا المكتوب على ص ٣٥). نشكر الاستاذ پارت في جامعة توبنجن لتصريحه لنا بنشر هذه الرسالة، ولما افادنا به من معلومات قيمة عن تبودور نولدكه.

تاريخ الطبرى ومرفق بايضاحات وتبات تفصيلية». وقد أدت دراسته للمصادر الفارسية إلى قيامه بدراسة الحاسيات القومية الإيرانية، التى قرأ من أجلها اسطورة الفردوسي المنظومة «شاهنامه» الضخ مرات عديدة، كما أدت أيضاً إلى أبحاثه حول اللغة الفارسية الوسطى (البهلوية) وأدبها، وهي تمتاز بالصعوبة الشديدة، وفي هذه الدراسات حدد نهائياً وبصورة قاطعة الطابع الحقيقي لهذه اللغة، تماماً كما فعل صديقه أندرياز (١٥). وقد اهم كذلك بدراسة النقوش

الفارسية القديمة بينا ترك الشعر الوجداني الفارسي الحديث جانباً بسبب ازدواج معناه.

وقد كرس نولدكه لأبحاثه في اللغات السامية المقارنة موافين هما: «أبحاث في علم اللغات السامية» و «أبحاث جديدة في علم اللغات السامية». وبتمكن كامل من المادة، وبمعرفة للغات، لم يحصلها من كتب القواعد والقواميس، وانما من المسائل اللغوية المامة، متمسكاً في ذلك دوماً بما هو قائم فعلا، ومجتنباً

und nicht hast du dich entfernt, den Paradiesgarten, ومَا جَنَّةُ الْفُرْدُوسُ هَاجُرَتَ تَبْتَغَي und Gott weiss am besten, welche, والله أعلم بالشنان ما جشيرا und بالشنان ما جشيرا Muho sie in S. auf sich nahmen' Ham. 284 v. 6. Achalich die Voransetzung eines zu ومًا هُوِّ عَنْهَا بِالْحَدِثِ النُّرْجُمِ :Leinem Particip oder Verbuladjectiv mit Artikel gehörigen Ausdrucks Lund nicht ist es eine Geschichte, die man nur so über sie erzählt Zuhair, Mo. 29; وَلَا فِي الْبُوتِ الْحَلَىٰ بِالْمُتُولِـجِ فَتَى لَيْسُ بَالرَّاضِي بَأَدْنِي مُعَيِّشَةِ Licin Mann, der nicht mit dem elendesten Leben zufrieden ist und sich nicht in die Häuser des Stammes eindrängt Ham. 764 v. 3 f h 4 3/03 = 3/4 1/2 وَالْحَرْبُ صَاحِبُهَا الصَّلِيبُ عَلَى تُلَاثِلُهَا الْمُرُّومُ und der Mann des Kampfes ist der Feste, der bei dessen Schwankungen energisch bleibt' وَالْخَيْلُ أَجُودُهُمُ الْمُنَامِبُ عِنْدَ كَيْتِهَا الأَوْدُمُ الْمُنْ الْمُنْدِلُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ ا عالم المنامِدُ المنامِبُ عِنْدَ كَيْتِهَا الأَوْدُمُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله and das beste Rennpferd ist das wettlaufende, das beim Ueberstürzen der Rosse bissig ( ) ist' Ham. 532 v. 5. Ein weiteres Beispiel Chiz. 3, 563. いたとうなっている。 Eine ungewöhnliche, aber auch den obigen Fällen ähnliche, Trennung des Zusammengehorigen ist in بانا ذات تلد على الأضعاب على الأضعاب سانا ذات تلد على بونه Bein, das von den Genossen schmerzlich vermisst wird Agh. 21, 69, 21 = Jaq. 1, 665, 12 und ebenso mit منا المعاملة بالمعاملة بالم =/ wurde dieser erjagt, so erhielte er meinen Werthen بكرتي لو أنْ هَذَا صِيدَ أَعَاتُهُ = هَذَا أَعَانُهُ إِ Vater) am Leben' Hudh. 2, 14; قًا مِنْ فَتَى كُنَّا مِنَ النَّاسِ وَاحِدًا ﴿ بِهِ ابْنَغِي مَنْهُمُ خَمِيدًا كُبَادُلُ ۗ مُ , und es giebt unter den Menschen keinen Mann, فما من فتي من الناس كنا تبتني به واحدا عميدًا لبادلة – den wir als einzigen für ihn zum Führer, der ihn ersetzen sollte, suchen möchten Ham, 20, 465 v. 3. Ferner der berüchtigte Vers Farnzdag's 17 makken 1995 für falligerende ihr der Schalle in 1995 für fa and nicht giebt es unter den Menschon einen Lebenden, ihm nahekommend, ausser eine Fürsten, dessen Muttervater sein eigner Vater ist! Wright, Op. ar. 67 und sonst eitiert.

Der Angestere ist ein mutterlicher theim Bechallen Hiskm (iste Fürsten) عرب و البيدان السيد الله الله الله الله الله الله الله و البيدة و البيدة الله الله الله الله الله الله الله ال

> صحيفة عن كتاب نولدكه حول النحو العربى بحواشى المؤلف. مأخوذة عن الطبعة الجديدة لهذا الكتاب الذي اصدره الاستاذ انتون شهيتالر في جامعة ميونخ، دارمشتاد ١٩٦٣.

الفرضيات القلقة. وقد ساعد بعدة أبحاث نقدية ومقالات ومنشورات صغيرة على تطوير المعرفة باللهجات العربية والحبشية، وكذلك بالنقوش السامية إلى حد بعيد.

وفى حقل القصص الحرافية الشرقية ألف عدداً كبيراً من المقالات والرسائل الكبيرة والصغيرة، أهمها: «بحث حول تاريخ رواية الأسكندر» و«دراسة حول رواية أحيقار». وساهم كذلك في إلقاء الضوء على تاريخ قصص ألف ليلة وليلة، أو بعض حكايات هذه المجموعة، كما خاض البحث في مجموعة قصص «كليلة ودمنة»، مقتفياً طريق البحث في مجموعة قصص «كليلة ودمنة»، مقتفياً طريق التعالما من الهند عبر إيران والشرق الأدنى إلى الغرب.

لقد كان نولدكه سيد الاسلوب العلمي والاسلوب الشعبي معاً. وإن خمسة من كتبه، وهي «المؤلفات المختصة بالعهد القديم» الذي ذكرناه سابقاً، و«حياة محمد»، و«مقالات في التاريخ الفارسي»، و«أبحاث شرقية» ثم بحث «اللغات السامية»، قد جعلت نتائج دراساته العلمية تراثاً عاماً للعالم المثقف.

وفى عيد ميلاده السبعين كُرس له مؤلف تذكارى بمجلدين، اشترك فى تأليف صفحاته الألف والمائتين مستشرقون عن الحقول العلمية ذات, العلاقة بالاستشراق من جميع الدول وأجمعوا فى ذلك على مبايعته وتقديره. وفى عيد ميلاده المانين سرنى أن احمل إليه فى ستراسبورج كتاباً تذكاريا من جمعيتنا(١٦) مع كلمة إهداء من السيد إيلزر(١٧) ومنى. وطبع على الكتاب باللغة العربية البيت التالى:

تلك آثارنا تدل علينا فانظروا من بعدنا إلى الآثار ولكننا نحن الذين كنا مقربين إليه لا يمكن أن نفكر بمؤلفاته وأعماله دون الرجل نفسه. فقد كان جميع الذين تعرفوا إليه عن كثب يقدرونه ويولونه أبلغ آيات الاحترام. فني كيل هناك عالم اللاهوت ليهسيوس(١٨)، واستاذ التاريخ القديم فون گوتشمت(١٩). أما بين تلاميذه في ستراسبورج فهناك خصوصاً ي. بارت(٢٠)، الاستاذ السابق في برلين، وبيفان(٢١) الاستاذ الحالى فى كامبردج، وبيتزولد(٢٢) وبرونو(٢٣)، الاستاذان السابقان في هايدلبرج، وفرينكل(٢٤) الاستاذ السابق في برسلاو، وجيورج ياكوب(٢٠)، الاستاذ الحالى في كيل، ورودوكاناكيس(٢٦)، الاستاذ الحالى في غراتنر ، وسنوك هرگرونيه(٢٧)، الاستاذ الحالي في لايدن، وتورى(٢٨)، الاستاذ الحالى فى نيوهيڤن، كونكتيكت بالولايات المتحدة الامريكية. وكانت تربطه بالعلماء دى خويه فى لايدن، وجويدى(٢٩) فى روما، وجولد ــ تسیهر(۲۰) فی بودابست، وراینش(۲۱) فی ثیینا، وج

هوفمان (۲۲) في كيل صداقة متينة. وكان كل من نولدكه وڤلهاوزن يقول عن الآخر إن الآخر أهم منه نفسه بكثير. وكان يتبادل الرأى بنشاط مع إدوارد ماير(٢٣) وإدوارد شَقَارتز(٢٤). وكان يكرس وقتاً طويلا للاتصال الحطى مع أصدقائه وزملائه. وكان في مراسلاته أميناً منتظماً. وإنه ليشبه الاسطورة الخيالية أن هذا الرجل الهزيل الجسم، الذي بلغ عدد منشوراته العلمية ما يقارب السبعمائة بحث، والذي كان يساهم بنصيب فعال في أعمال كليته وجامعته ومصير وطنه، وٰالذي كان قارئ صحف نشيط، والذي كان يحضركل محاضرة وكل تقريظ عِلمي للكتب الجديدة تحضيراً في غاية الدقة والتمحيص والتفصيل كان يجد رغم كل ذلك متسعاً من الوقت لكتابة عدة آلاف من الرسائل. ٰ وفى الأعوام الأخيرة من حياته كانت رسائله تبدأ غالباً بالشكوي من ضعفه الجسدي، ولكن سرعان ما كانت تتلو ذلك تعليقات علمية وسياسية فعالة. ولم يكن ذلك ممكناً إلا بأرادته الحديدية في رفض كل ماكان يعوقه عن العمل. وكانت تساعده في ذلك بكل حرص وعناية زوجه المخلصة التى اختطفتها يد المنية منه عام .1917

وكثيراً ما كان نولدكه يدعو نفسه بالعقلاني؛ ولكنه لم يكن كذلك بالمعنى المألوف لهذه الكلمة. ويمكن أن ندعوه بدلا من ذلك ممثلا للعقل الإنساني السليم في الشئون العلمية؛ أما في المسائل الشخصية فكثيراً ما كان يصبح عاطفياً تماماً. وكان ينفر من كل ما هو رومانتيكي وصوفي، ولذا فانه لم يهتم كذلك بدراسة التصوف الشرقي، الذي لعب من دون شك دوراً هاماً جداً في الإسلام. وقد لعب من دون شك دوراً هاماً جداً في الإسلام. وقد على كثير من المصاعب والمزعجات. وقد كان بوده أن يصبح مؤرخاً للأحداث العالمية، ولذا فقد عمرته السعادة الكبرى حين أظهر له تيودور مومسن(٢٠) اعترافه بعلمه، عندما اعترض نولدكه على بعض ما جاء في بحث لمومسن عندما اعترض نولدكه على بعض ما جاء في بحث لمومسن حول السياسة الرومانية في الشرق الأدني.

لقد كان تيودور نولدكه يمثل العالم الألماني من الطرز القديم في ذرى كماله. ومن صفاته أيضاً أنه كان، رغم معرفته التامة الحقة بنفسه، متواضعاً بكل ما في هذه الكلمة من معنى؛ فقد كان ينفر من كل جعجعة فارغة وغرور وحب للظهور.

لقد ولى بفقده عهد عظيم من عهود العلم البشرى. ترجمة: محمد على حشيشو

- ١) اقتبس المقال عن خطاب تأبيني ألقاء العلامة ليبان عام ١٩٣٠.
  ٢) هاينرش إيفالد (H. Ewald)، مستشرق وعالم مختص بالعهد القديم،
  ولد في جوتنجن في ١٨٠٣/١١/١٦ وتوفي فيها في ١٨٧٥/٥/٥. ظلل
  استاذاً في جامعة جوتنجن من عام ١٨٣١ الى ١٨٣٧، ثم انتقل
  إلى جامعة توبنجن، وعاد إلى جوتنجن ليحال على التقاعد عام ١٨٦٧
  بسبب معارضته لإقسام يمين الولاء لملك بروسيا. وكان لمؤلفاته حول اللغة
  العبرية وتفسير المهد القديم وتاريخ بني اسرائيل أثر بارز عظيم في الدوائر
  العلمية المختصة بهذه الحقول.
- ٣) تيمودور بنفاى (T. Benfey) عالم باللغة السنسكريتية وباحث في اللغات والأساطير الشرقية، ولد في نورتن في ١٨٠٩/١/٢٨ وتوفى في جوتنجن في جامعة جوتنجن وأسس بابحاثه علم القصص الحرافية المقارنة.
- المساينرش ليبرشت فالايشر (H. I., Fleischer) مستشرق شهير ولد في شانداو في ١٨٨٨/٢/١٠ وتوفى في لايبزج في ١٨٨٨/٢/١٠ وتوفى في لايبزج في ١٨٣٥/٢/١٠ حيث عين منذ ١٨٣٥ استاذا للغات الشرقية، وبرزكأحد رواد البحث في الملغة العربية في المانيا. ومن أشهر أعماله إصداره تفسير البيضاوى في مجلدين، بالإضافة إلى أبحاث كثيرة في اللغة العربية.
- ه) ميشائيل يان دى خويه (M.J.de Goeje) من أشهر المستشرقين رعلماء العربية في هولندا. ولد في دو رنرب (في فريسلند) في ١٨٣٦/٨/١٣ رمن مؤلفاته الأولى: «مذكرات في تاريخ و جغرافية الشرق». أما أهم أعماله فإضداره المؤلفات الجغرافية العربية تحت عنوان: «المكتبة الجغرافية العربية» في سبع مجلدات، ويعتبر مرجماً هاماً للمجغرافيين العرب ومؤلفاتهم.
- ۲) ألمويس شبرنگر (Aloys Sprenger) مستشرق ولمه فى التيرول فى الديرول الم١٨٩٣/١٢/١٩. أقام منذ ١٨٤٣/١٢/١٩ فى الهند و ترأس من ١٨٥٠ إلى ١٨٥٧ المماهد الإسلامية العليا فى كالكوتا ثم عين استاذا الغات الشرقية فى بون بسويسرا من ١٨٥٨ حتى ١٨٨١. من أشهر كتبه «حياة ومحمد و تعاليمه» و «طرق البريد والسفر فى الشرق» و «جغرافية الجزيرة العربية القديمة».
- ۷) میشیل آماری (M. Amari) مؤرخ ومستشرق ایطانی ولد فی پالرمو نی ۱۸۰۹/۷/۷ و تونی نی روما ۱۸۸۹/۷/۱ قضی وقتاً طویلا من حیاته فی المننی م عاد عام ۱۵۹۹ إلی ایطالیا و اصبح و زیراً التعلیم من ۱۸۹۲ حتی ۱۸۹۲. اشهر لأبحاثه القیمة حول جزیرة صقلیة اثناء المک الم بی.
- ٨) آرغوست دیلمان (A. Dillmann) مستشرق وعالم لاهوتی بروتستنی.
   ولد نی ولایة ثورتنبرج بالمانیا فی ١٨٢٣/٤/٥ و توفی فی برلین فی ۱۸۹٤/۷/٤
   وعام ١٨٩٤، عین عام ١٨٥٤ استاذاً فی کیل، وعام ١٨٦٤ فی غیسن، وعام ١٨٦٩ فی غیسن، شروحام ١٨٦٩ فی الله عدة شروح لکتب العهد القدیم.
- ٩) پاول أنتون دى لاگارد (P. A. de Lagarde) مستشرق وفيلسوف حضارى ولد فى برلين فى ١٨٢٧/١١/٢ و توفى فى جوتنجن فى ١٢/٢٢ و ما ١٨٢٧. عين منذ عام ١٨٦٩ استاذاً للغات الشرقية فى جوتنجن وماذال أره حيا حتى اليوم بفضل شروحه وتحاليله لنصوص العهد القديم. اشهر كذلك مقالاته السياسية التى تتناول النقد الحضارى والمشبعة بالروح القوية الرومانتكية.

- ۱۰ فريدرش يوليوس آوغست ثيزلر (F. J. A. Wieseler) عالم آثار ولنات قديمة. ولد في التنازله في شمالي المانيا في ۱۸۱۱/۱۰/۱۹ و توفى في جوتنجن في ۱۸۱۱/۱۲/۳ . كان من تلامدة الاستاذ إيقالد، ثم مال إلى دراسة اللغات الكلاسيكية والآثار. أصبح منذ عام ١٨٥٤ استاذاً للآثار واللغات القديمة، وقام برحلات علمية كثيرة ونشر عدة أبحاث تظهر اهتمامه بالجمع بين الآثار القديمة وعلم اللغات الكلاسيكية.
- (١١) يوليسوس ثلهاوزن (J. Wellhausen) مستشرق وعالم لاهوت بروتستني، ولد في هاملن في ١٨٤٤/٥/١٧ وتوفى في جوتنجن في بروتستني، ولد في هاملن في ١٨٤٤/٥/١٧ وتوفى في جوتنجن في أصبح استاذاً للاهوت في غرا يفزفالد في ١٨٧٢ واستاذ اللغات الشرقية في هاله عام ١٨٨٠، وفي جوتنجن في هاله عام ١٨٨٠، وفي جوتنجن عام ١٨٨٠، له مؤلفات وابحاث عظيمة في اللاهوت وتاريخ المهد القديم. وكمستشرق بارز اكتشف في الأناجيل آثاراً ذات اصول آرامية. وكمالم باللغة العربية وعلوم الاسلام فقد شرح فلهاوزن «بقايا الوثنية العربية» والف أول تاريخ نقدى للفترة الإسلامية الأولى في كتابه «الامراطورية العربية وسقوطها» كما ألف أيضا كتاب «الأحزاب الدينية السياسية المارضة في بواكرعهد الاسلام».
- ۱۲) يعقوب جيورج كريستيان آدلر (J. G. C. Adler) عـاش بين ٢٠٥١ و ١٨٣٤، واهتم بدراسة القرآن والكتاب المقدس.
- ۱۲) کوزراد فردیناند مایر (Conrad Ferdinand Meyer) من اکبر شمراه سویسرا، ولد عام ۱۸۲۵ و توفی فی زیوریخ عام ۱۸۹۸.
- 14) ادوارد رويس (Eduard Reuss) عالم لاهوتى انجيل ولد في ستراسبورج عام ١٨٠٤. أصبح استاذاً منذ ١٨٣٤ وكان من ابرز بمثلي طريقة البحث التاريخي النقدى في علم اللاهوت.
- ۱۵) فريدريش كارل أندرياز (Friedrich Carl Andreas) مستشرق مختص بالدراسات الايرانية ولد عام ۱۸٤٦ في باتاڤيا و توفي عام ۱۹۳۰ في جوتنجن. ألف عدة أبحاث حول النقوش الفارسية الوسطى و حول اللهجات الايرانية الحديثة.
  - ١٦) جمعية العلوم في جوتنجن.
    - ١٧) لا تعرف هو يته.
- ۱۸) ریشارد آدلبرت لپسیوس (R. A. Lipsius) عالم لاهوت انجیل ولد فی جیرا عام ۱۸۳۰ و توفی فی بینا عام ۱۸۹۲. کان استاذآ فی شیینا وکیل و بینا و ساهم با بحاث هامة فی تاریخ المقائد الدینیة و فلسفة الدین وکذلك فی تفسیر العهد الجدید.
- ۱۹ الفرد نون گوتشمت (Alfred von Gutschmid) باحث تاریخی ولد بالقرب من دریسدن فی ۱۸۳۱ و تونی فی توبنجن عام ۱۸۸۷. کان استاذا منذ ۱۸۶۳ فی کیل و کوئیکسبرج ویینا و توبنجن. اختص بدراسة تاریخ الشرق القدیم و خاصة إیران.
- ٢٠) يمقوب بارت (Jakob Barth) عالم باللغات السامية من الطائفة
   الإسرائيلية ولد في اقليم بادن عام ١٥٨١ و توفى في برلين عام ١٩١٤.
- (أكتونى آشيلي بيفًان (Anthony Ashley Bevan) مستشرق وعالم الاهوتي بريطاني مختص بدراسة الكتاب المقدس واللغات السامية ولد عام ١٨٥ وتوفي عام ١٩٣٣. (ان كلمة «الحالى» في مقالة الاستاد ليتمان تشير الى أن دونت المقالة بعد وفاة نولدكه بقليل، اى في عام ١٩٣١). ٢٢) كارل كريستيان إيرنست بتزولد (C. C. E. Bezold) مستشرق وعالم باللغات السامية ولد عام ١٩٥٦ وتوفي في هايدلبرج عام ١٩٢٢. اهتم خاصة بدراسة اللغة والحضارة الاشورية.

- ۲۳) رودلف برونو (R. Brünnow) ولد في الولايات المتحدة من عائلة المانية سنة ١٨٥٨؛ ثم اتم تحصيل اللغات السامية وبالحاصة العربية في المانيا؛ عين استاذا في جامعة برنستون في الولايات المتحدة عام ١٩١٠، وترفي هنالك سنة ١٩١٧.
- ۲٤) زیجمهونید فرینکل (Sicgmund Fraenkel) مستشرق اختص باللغات السامیة ولد عام ۱۸۵۵ و توفی عام ۱۹۰۹. اشتغل بدراسة اللغة الآرامیة و ساهم فی العمل علی تاریخ الطبری.
- و٢) جيورج ياكوب (Georg Jacob) مستشرق مختص باللغة التركية وعلوم الإسلام ولد عام ١٩٦٧ فى كونگز بيرغ و توفى عام ١٩٣٧ أصبح منذ عام ١٩٦٧ استاذا للغات الشرقية فى جامعة كيل و أهم خاصة بدراسة التصوف و أصحاب الطرق كالبكتاشية. وله مؤلف طريف و هام حول تاريخ مسرح العرائس وخيال الظل فى الشرق و النرب.
- ٢٦) نيكولاوس رودوكاناكيس (N.Rhodokanakis) مستشرق نمسوى ولد عام ١٩٧٦ و توفى عام ١٩٤٥. اهتم بدراسة اللغة العربية وآدابها وأصدر ديوان عبيد الله بن قيس الرقيات مع ترجمة له. وساهم كذلك فى دراسة حضارة جنوبي الجزيرة العربية.
- ۷۷) كريستيان سنوك هرگرونية (Ch. Snouck Hurgronje) مستشرق هولندى ولد عام ۱۸۵۷ و توفى عام ۱۹۳۹ و إهم بالدرجة الأولى بدراسة الفقه الإسلامي, يعتبر بالنسبة لهولنده كنولدكه بالنسبة لألمانيا. أصبحت أبحاثه و أعماله أسساً للدراسات الاسلامية الحديثة حيث أنها قدمت نظرة تاريخية لحقول الدين والتشريع و الحضارة الاسلامية. ظل استاذاً في لايدن، مركز الاستشراق الهولندى الشهير، من ۱۹۰۳. حتى ۱۹۲۷.
- ۲۸) تشارلز كتلر تورى (Charles Gutler Torrey) مستشرق أمريكى
   اختص باللغات السامية ولد عام ۱۸۹۳ وعمل استاذاً في جامعة ييل
   من ۱۹۰۰ حتى ۱۹۳۲، وتوفى عام ۱۹۰۹.

- (Ignazio Guidi) مستشرق ايطالى بمستوى تيودور نولدكه ولد عام ١٩٤٤ و توفي عام ١٩٣٥. قدم ابحاثاً هامة تيودور نولدكه ولد عام ١٨٤٤ و توفي عام ١٩٣٥. قدم ابحاثاً هامة و علم اللغة العربية وساهم في نشر مخطوطات في التاريخ الاسلامي وعلم اللغة. و اجناتز جولدتزيهر (I. Goldziher) مستشرق مجرى من الطائفة الاسرائيلية ولد عام ١٨٥٠ و توفي في بودابست عام ١٩٢١. بعد أن أتم دراسته في بودابست أقام مدة عام في مصر حيث كان أول أوروبي درس في الأزهر في القاهرة، مركز دراسة الفقه الاسلامي. أصبح عام ١٨٩٤ استاذاً في بودابست. و اهم في بادئ الأمر بالأبحاث المتعلقة باليهودية، إلا أنه عاد فتفرغ كلياً للدراسات الاسلامية. و أهم كتبه «دراسات محمدية» بجزئين و «رسائل في علم اللغة العربية» و «محاضرات في الإسلام» و «اتجاهات تفسير القرآن».
- الله وراينش (Leo Reinisch) باحث لغوى وعالم باللغة والحضارة المصرية القديمة ولد في النمسا عام ١٨٣٢ وتوفى في ١٩١٩.
- ۳۲) جیورج هوفمان (G. Hoffmann) ولد عام ۱۸۶۵ و توفی عام ۱۹۳۳ خلف نولدکه فی منصبه کاستاذ و مستشرق فی جامعة کیل.
- (۳۲) ادوارد ماير (E. Meyer) مؤرخ عاش بين ١٨٥٥ و ١٩٣٠.
   ادوارد شارتز (E. Schwartz) عالم باللغات الكلاسيكية وليد في كيل عام ١٨٥٨ و توفي في ميرنيخ عام ١٩٤٠. كان استاذا في جوتنجن و فوايبورج و ستراسبورج و ميونيخ. اهتم خاصة بالآدب الاغريق.
   (٣٠) تيودو رمومس (Th. Mommsen) مؤرخ وحقوقي كبير ولد في ١٨١٧ في شهالي المانيا و توفي عام ١٩٠٣ في شارلوتنبورج. اشترك عام ١٨٤٨ في حين كان استاذا في لايبزج في الحركة الديمقراطية آنذاك ففصل بسبب ذلك. ثم أصبح استاذا في زيوريخ و برسلاو و برلين حيث درس التاريخ القديم. أصبح من ١٨٧٧ عضواً في الرائخ ليبرائياً في البرلمان البروسي، ومن ١٨٨١ من خصوم بسارك ومن ١٨٨١ من خصوم بسارك ومن ١٨٨١ من خصوم بسارك

وله عدة مؤلفات تأريخية هامة. وحصل عام ١٩٠٢ على جائزة نوبل

بعد اتمام هذا المقال تسلمنا نص بعض الذكريات للاستاذ الدكتور فؤاد حسنين على عن العلامة نولدكه، ويسرنا ان نضيف قسما منها الى مقال الاستاذ ليتمان.

تیودور نولدکه (۲ مارس ۱۸۳۹ – ۲۰ دیسمبر ۱۹۳۰)

لن انسى ذكريات يوم وفاته فقد كنت طالبا بجامعة ميونخ وكنت حديث عهد بالمانيا وجامعاتها، وشاء الله ان ارى واسمع نعى هذا المستشرق العظيم في معهد من اكبر معاهد تلك البلاد، ومن عالم من اشهر رجالات المانيا الذين كرسوا حيابهم لحدمة الشرق والشرقيين، ونولدكه لم يكن غريبا على، وإنا الذي شغفت بدراسة الشرق العربي، لغاته وآدابه، حضاراته ودياناته، قديما وحديبها، فكان لزاما على ان اتعرف على آثار هذا العلامة كلما اتيحت لى فرصة. وقد عرفته في مصر لا عن طريق المصادر الالمانية، فقد كنت اجهل حينذاك تلك اللغة، بل عن طريق مصدرين انجليزيين عالمين، وهما دائرة المعارف البريطانية ودائرة معارف الكتاب المقدس، وذلك لان المستشرقين الانجليز اسندوا اليه تحرير معظم المواد المتصلة بالشرق والشرقيين في المرجعين السابقين.

ب سرب والسريين عامر دين العالم المتواضع والشيخ الذي نيف على السبعين قاعة البحث عابسا مضطربا، لقد كان في ذلك اليوم دخل (فريتز هومل) العالم المتواضع والشيخ الذي نيف على السبعين قاعة البحث نولدكه» واستطرد في الحديث اليوم عبوسا قمطريرا، وما كاد يصل الى مقعده حتى صاح صيحة الحزين الكثيب «مات نولدكه» واستطرد في الحديث عنه منائه

عنه ورانه. مات زعيم المستشرقين الذى وان كان فى العالم القديم يذكر فنى الجديد لا ينكر. مات نولدكه الذى رفع لواء الاستشراق عاليا وظل رافعه زهاء نصف قرن، مات ذلك العالم الذى كان امما فى فرد واجيالا فى شخص. نولدكه هو المستشرق الذى خلق علوما لم تكن معروفة من قبل، وهجم على اعوص المشكلات فحلها لنا ووضع ايدينا على حقيقها، فهو لم يمت الا بعد ان ترك للعالم اربعة وعشرين سفوا، واكثر من سبعمائة بحث فى الشرق، لغاته وآدابه، تاريخه ودياناته.

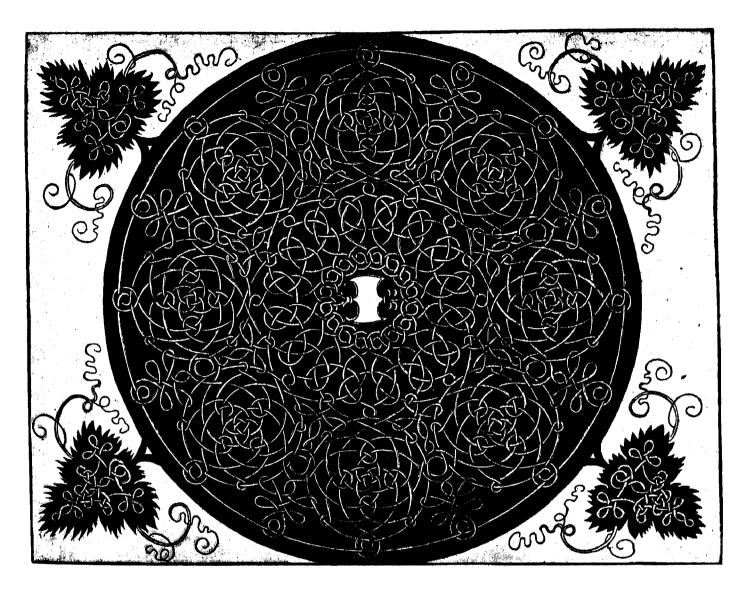

البرشت دورر: عقدة ثمانية.

.... والآن احب ان اضع بين يدى القارئ صورة تبين سر عظمة هذا العالم وقوته، وهذه الصورة ليست من عمل ريشتى او من وحى خيالى بل هى حقيقة مسجلة فى مقدسة الطبعة الثانية من الجزء الاول من كتابه فى (تاريخ القرآن) الذى نشره (فريدريش شواللي). فقد ارسل ناشر هذا الكتاب الى (نولدكه) عام ١٨٩٨ بخطاب يرغب فيه اليه ان يعيد نشر هذا الكتاب او يقترح عليه عالما آخر يراه اهلا للقيام بهذه المهمة، فاجابه (نولدكه) «.... فرفضت انا لاسباب عديدة وذلك لانه لم يكن فى استطاعتى ان اعيد نشر هذا الكتاب فى ثوبه الجديد الذى قد يرضينى، لذلك اقترحت على الناشر بعد تفكير لم يستغرق زمنا طويلا تلميذى وصديتى الاستاذ (شواللي) الذى اظهر ارتياحه واستعداده لتادية هذه الرسالة. فقد جعل من هذا الكتاب الذى الفته منذ نصف قرن سفرا يتفق الى حد ما مع المقتضيات العلمية الحديثة، اقول الى حد ما وذلك لان آثار تهور الشباب لا يمكن محوها جميعها الا باعادة تاليف كتاب جديد، وكثير من المسائل التى كنت اعتقد قليلا اوكثيرا بصحتها، تبينت لى فيابعد انها غير مؤكدة ...»

فؤاد حسنين على

# جيورج يَاڪُوبَ

### بقكم ؛ الأستاذة أنا ماري شيسمل

توفى المستشرق الكبير جيورج ياكوب حياً بدأت أتعلم العربية، ومع ذلك كانت تربطنى به أكثر من علاقة روحية: فعلى يديه نال أستاذى الأول فى اللغات الأسلامية، هانس إيلنبرج Hans Ellenberg، درجة الدكتوراه برسالة أعدها عن الفنون والصناعات عند القزوينى؛ وعلى يديه أيضا نال أستاذى الذى حضرت عليه الدكتوراه، ريشارد هارتمان أستاذى الذى حضرت عليه الدكتوراه، ريشارد فى رحاب الجامعة. ومن هنا أستبيح لنفسى أن أدون نبذة عن حياة وأعمال هذا المستشرق العالم الذى كان له الفضل الأكبر فى شق آفاق جديدة كل الجدة على مناهج الدراسات الشرقية فى ألمانيا حتى مطلع القرن. وإنى لأستند فى هذا المقال على دراسة نشرها «إنوليهان» فى دورية جاعة المستشرقين الألمان بمناسبة ذكرى وفاة صديقه ورفيق علمه.

وحتى نتفهم موقف ياكوب لابد أن نعلم أن الثقافة الاغريقية والرومانية كانت لا تزال المعيار الحضارى الوحيد المعترف به فى ألمانيا حتى أوائل هذا القرن، وكأن ماعداه لا يستحق العناية!

كما كان يوجد بين المستشرقين تيار لا يهتم إلا بالأبحاث والدراسات اللغوية البحتة، دون التفكير بالانجازات الحضارية للإسلام (وكما كان يقال «فقد كانت عائشة بالنسبة لهم لا تتعدى كونها اسم فاعل مؤنث من الفعل الثلاثى عاش») وكان علماء اللغات السامية يحاولون اكثر فأكثر سبر أغوار طبقات تاريخ اللغات السامية. وتصدى ياكوب لهذين الاتجاهين بكل ما لديه من طاقة؛ لا بل إنه مضى في مقاومته إلى حد نشر مقالة له بعنوان «التعصب للكلاسيكية على نهج حفارى قبور الثقافة الألمانية»، ولم يتورع عن استخدام أقسى العبارات ضد بعض زملائه

الذين اشتغلوا، على ما قال، «بوضع اللغات السامية في عصر الجليد». أما بالنسبة له فكانت تصح هذه الحقيقة: «إن مقياس علم خليق بالحياة يتوقف دوماً على مدى ما يقدمه هذا العلم بطريق غير مباشر من فائدة للمجال العملي أيضا» — كما كتب عام ١٩١٧.

ولد ياكوب في السادس والعشرين من مايو عام ١٨٦٢ في مدينة كينكز بيرغ Königsberg، وفقيد والبده في سن مبكرة. والغالب أنه ظل يعيش فيما بعد مع أمه وأخواته دون أن يفكر في الزواج. وبدأ تككثير من معاصريه بدراسة علم اللاهوت والاستشراق؛ ثم ما لبث أن اتجه بصورة أقموى لدراسة علوم اللغات الألمانية وعلم أخلاق الشعوب بدلا من اللاهوت. وكان تيودور نولدكه استاذه فی ستراسبورغ؛ وعلی یدی هاینریش لیبرشت فلايشر، العالم النحوى الكبير، تعمق في دراسة النحو العربي. ثم نال الدكتوراه تحت إشرافه عام ١٨٨٧ ببحث رسم معالم اهتماماته المستقبلة وهو: «تجارة العرب الشمالية البلطيقية». وكان قبل ذلك بعام واحد قد نشر مقالة عن السلع التجارية التي كان يشتريها العرب من البلاد الشمالية البلطيقية، وذكر في ذلك بوجه خاص حجر الكهرباء الذي كان ذا قيمة كبيرة بالنسبة للعرب. ثم اهمم بدراسة العلاقات بين البلاد العربية وألمانيا فى صيغ دائمةً التجدد؛ ومن أخصب أعماله المقالات اليي نشرها حول «رواية عربي عن فولدا وشليزڤيج وزوست وپادربورن ومدن ألمانية اخرى»، التي نشرت لأول مرة عام ١٨٩٠، ثم وسعت وزيد عليها وأعيد طبعها عدة مرات حتى عام ١٩٢٧، وما زالت حتى اليوم عظيمة الأهمية لدراسة الاوضاع الألمانية في العصر الوسيط.

ومن بين هذه الدراسات الشرقية ـ الغربية أيضاً محاضرته

حول «العناصر الثقافية الشرقية فى الغرب» عام ١٩٠٢، وكذلك كتابه الذى صدر بعد الحرب العالمية الأولى مباشرة، والذى يسرجع ويشار إليه اكثر من جميع مؤلفاته الأخرى وهو: «تأثير الشرق على الغرب، وخاصة خلال العصر الوسيط». وعلى هذا الكتاب تستند فى كثير أو قليل جميع الابحاث والمؤلفات التالية التى تعالج موضوع تأثيرات الشرق الحضارية على الغرب.

وبعد أن حصل ياكوب على درجة الدكتوراه فى لايبزغ، راح يعمل فترة من الزمن في مكتبة الدولة في برلين، تم قدم بحث درجة الكفاءة للتدريس في السلك الجامعي في كرايفز قالد تحت إشراف آلفارد، مؤلف الفهارس الكبيرة الحاصة بالمخطوطات العربية فى برلين والعالم الضليع الممتاز بالشعر العربى القديم وتاريخ العهود الإسلامية الأولى. وقد يكون من المحتمل أنه اتجه بتأثير من القارد إلى دراسة الشعر العربي القديم؛ وتلا بحثه «دراسات للشعراء العرب» عام ١٨٩٣ موَّلف يعتبر أساسياً في ميدانه وهو «الحياة البدوية في ضوء الشعر الجاهلي». ويقدم هذا العمل الذي وسع وغير وزيد عليه عدة مرات لوناً جديداً تماماً في الاستشراق الآلماني (ولذا فقد قام عدد من زملائه بتقريضه ونقده بتجريح لا رحمة فيه) إذ حاول ياكوب في هذا البحث لأول مرة أن يستخرج من الشعر الجاهلي معلومات عن طريقة حياة البدو ومعيشتهم. فبالنسبة له، لم يكن الشعر الجاهلي كنزأ للكلمات النادرة والأشكال النحوية الغريبة، وانما مرآة تنعكس فيها طريقة حياة حلقة حضارية قد تبدو لأول وهلة شديدة الغرابة بالنسبة لنا. وبطريقة مشابهة قام عام ١٩٠٦ بوصف خارة فارسية مع كل ملحقاتها في العصر الوسيط كما تبدو من خلال أشعار حافظ الغزلية. وحتى إذا أكدُ اليوم بشكل أقوى على الطابع الثابت الرتيب للشعر الجاهلي بحيث لا يعتبر انعكاساً للواقع بالقدرالذي فعله ياكوب، فان مما لا شك فيه أنه من خلالَ الوصف والتعابير التي يزخر بها الشعر الجاهلي كوصف مواقد النيران، والخيام وتوابعها وأثاثها، وأحمال قوافل الجال ـ يمكن اكتساب عدة تفاصيل قيمة، ذات أهمية قصوى بالنسبة لعلم أخلاق الشعوب. وبعد كتاب «حياة البدو في الجاهلية» عام ١٨٩٧، تلت في فترة متأخرة دراسات عن الشنفرى الذى حاول ياكوب أن يقلد لاميته بالشعر الألماني ــ ولكنه بطبيعة الحال لم يلق النجاح الذى حققه روكرت من قبله. ومع ذلك فكثيراً ما كان ياكوب يهتم بنظم قصائد يقلد فيها الشعر الشرقي، سواء كان عربياً أم فارسياً أم تركياً.

ومن كرايفزقالد اتيحت لياكوب الفرصة للسفر إلى تركيا، حيث استيقظ اهتمامه بالتركية، وكتب لهذا الاهتمام أن يعطى ثماراً خصبة فيما بعد. وفي عام ١٨٩٦ ذهب كمدرس جامعي إلى هاله Halle وأصبح هناك في الموقت نفسه أميناً لمكتبة جمعية المستشرقين الألمانية. وفي عام ١٩٠١ استدعى ليحتل كرسياً جامعياً في ايرلانجن، ثم انتقل عام ١٩١١ إلى كيل حيث بقي يعمل فيها حتى وفاته.

وفى استانبول اتيحت لياكوب فرصة مشاهدة ألعاب الظل أثناء شهر رمضان، وكانت تركيا تمتاز آنذاك بهذه الألعاب. وبدا هذا الفن لياكوب، العارف الحبير بالفن المسرحي الأوروبي والمعجب الكبير بمسرحيات شيكسبير، ذا سحر خاص، بحيث بدأ يهتم في بحث تاريخ العاب الظل، التي فتنته كثيراً، لأنها لم تقتصر على بلد واحد بل شملت الشرق بطوله وعرضه. أما امتيازه الخاص فى هذا الميدان فهو اكتشافه لألعاب ظل للمؤلف المصرى ابن دانيال (المتوفى عام ١٣١١)، الذي قدم عام ١٩٠١ أولى المعلومات عنه. وكان يدرس ويفحص المخطوطات القليلة الخاصة بهذا النوع من الآدب بكل دقة وعناية، وكان يعيد الدراسة والتدقيق دوماً، رغم أن المتن كان يحتوى على صعوبات يكاد يكون من المستحيل التغلب عليها. واستطاع عام ١٩١٠ أن ينشر عينات متفرقة من هذه الأعمال وأن يعرف العالم على «طيف الخيال». وفي العام نفسه كتب استناداً إلى ما كانت تحتويه تلك النصوص حول «سوق سنوية مصرية في القرن الثالث عشر». وإذ أدرك ياكوب أن ألعاب الظل أو طيف الخيال في البلاد الإسلامية لا يمكن أن توجد دون نماذج جاءت من الشرق الأقصى، فقد راح يدرس تقاليد الهند والشرق الاقصى في هذا الميدان، وتعلم في سن متقدمة السنسكريتية والصينية، ليتمكن من متابعة دراسة هذا الفن. وكان أول عمل كبير وشامل نجم عن دراساته الطويلة كتابه «تاريخ مسرح ألعاب طيف الخيال في الشرق والغرب» الذي صدر عام ١٩٢٥ في طبعة ثانية موسعة. وبالاشتراك مع پاول كاله. Paul Kahle استمر على دراسة و بحث أعمال ابن دانيال وساهم في تأليف مقالات لأبحاث كاله عن العاب طيف الحيال العربية، كما أصدر عام ١٩٣٠ مؤلفاً عن ألعاب الظل الهندية.

وكما واجه جيورج ياكوب مسألة مسرح الظل لأول مرة في تركيا، فقد كرس لمسرح الطيف البركي كتاباً خاصاً عرف الألمان فيه لأول مرة على قصص كاراغوز الهزلية المحبوبة ـ وهو عمل تابعه هلموت ريتر بطريقة



جيورج ياكوب

جيورج ياكوب لكل ما هو شعبي ـ إذ كان أول من شرح وحلل خطب القصاصين والمداحين الأتراك. ومن صفاته المميزة أنه لم يتردد في الحرب العالمية الأولى، عندما كانت ألمانيا وتركيا تحاربان جنباً إلى جنب، لم يتردد في تاليف معجم مساعد لرجال البحرية والممرضات، حيث كان في تلك الأعوام منهمكاً إلى حد بعيد في الدراسات التركية عموماً. ومع ذلك فانه لم يهمل العربية قطعاً بل إنه كان يحاضر كذلك في مسائل تتعلق بالعهد القديم .. إنه كان يحاضر كذلك في مسائل تتعلق بالعهد القديم .. المجموعة من النصوص والدراسات الحاصة بتاريخ الإسلام الحضارى والتي تشمل على اكثر من خمس وعشرين الحضارى والتي تشمل على اكثر من خمس وعشرين دراسة هامة منذ عام ١٩٠٤. وقد نشرها وحده أولا، ثم اشترك في ذلك مع المستشرق السويسرى رودلف تشودى ثم الشرك في ذلك مع المستشرق السويسرى رودلف تشودى الكيلى R. Tschudi

نموذجية. ولكى يتصور الانسان مدى الجهد المبذول في هذا الانجاز، فلا بد له أن يفكر بأن الدراسات التركية قلما كانت تجد مكاناً لها في حقول العلم في الجامعات الألمانية في مطلع القرن الحالى. وإنه لعمل ياكوب الكبير وامتيازه الحاص أن يتمكن من ايقاظ الاهتمام بتركيا العثمانية وجميع اوجه ثقافتها. وهنا حكما كان الأمر في العربية - اتسع ميدان اهتماماته اتساعاً مدهشاً؛ فقد كان اهتمامه بالغاً بالنحو التركي وبضرورة إعداد كتاب مساعد لتدريس اللغة العثمانية، وقد تعلمنا من كتابه المساعد حبين كتب أخرى حقراءة التمارين الأولى باللغة التركية العثمانية. إذ يضم كتابه قصصاً خرافية واشعاراً صوفية التركية اللهجات العامية ونصوصاً كلاسيكية بحيث يقدم ونماذج باللهجات العامية ونصوصاً كلاسيكية بحيث يقدم للمبتدئ عرضاً جيداً ومختارات طريفة من الأدب التركي. وكما هو الحال في كل أعماله فقد ظهر هنا ايضاً حب

اللاحق تيودور منزل Th. Menzel ، الذي تابع اعمال ياكوب حول المسرح التركي بنجاح كبير. وفي هذه السلسلة ظهر ذلك الكتاب الذي عرف الألمان لأول مرة على إحدى الطرق الإسلامية؛ ونعني به دراسته للطريقة البكتاشية (١٩٠٨). ويعتبر هذا الكتاب عملا طليعياً حقیقیاً، إذ لم یکن احد یعرف حتی ذلك الحین أی شیء عن تكوين الطرق الإسلامية وتاريخها؛ والبكتاشية بالذات - التي لعبت في تركيا دوراً كبيراً جداً نظراً لارتباطها بالانكشارية ــ تتمتع بأهمية كبرى في ميدان علم أخلاق الشعوب وكذلك في دراسة تاريخ الأديان، فقد بقيت فيها عدة عناصر غير اسلامية، كما أنها تجمل معالم شيعية كثيرة. وحتى اليوم يعرف كل تركى القصص الكثيرة التي تدور حول إجابات شيوخ البكتاشية التي تمتاز بحضور البديهة وسرعة الخاطر. وبهذا العمل افتتح ياكوب دراسة التصوف الشعبي في الإسلام؛ وإن قيامه بعد ذلك ببضعة آعوام بضم كتاب ريشارد هارتمـان البديع «عرض القشيرى للتصوف» إلى المكتبة التركية، ليظهر مدى اهتمامه أيضاً بالتعريف بالأسس النظرية للتصوف الإسلامي في قالب واضح سهل القراءة والفهم فى اوروبا.

وكما أبدى ياكوب اهتمامه منذ دراساته الأولى بالقضايا الموضوعية بعينها رافضاً أي رأى لا مبرر له حول المسائل اللغوية البحتة، فقد جذبه الفن ايضاً بجميع اشكاله ـــ ابتداء من الفن المسرحي، الذي سبق أن ذَّكرناه اعلاه، حتى فن العارة والبناء. ومما لاشك فيه أيضاً أن المتعة الفنية الخالصة قد لعبت دوراً هاماً كذلك فى انشغاله الطويل بدراسة هياكل ورسوم ألعاب الطيف الصينية. وكان الفن الاسلامي في تلك الأعوام لايزال ميداناً مجهولا إلى حد بعيد، بحيث لم يحصل إلا تُحت إدارة فيلهلم فون بوده W.v.Bode على مكان في معرض الفنون العام لمتاحف برلين. ولم يبدأ التفهم الجديد للفن الاسلامي في ألمانيا إلا بعد افتتاح المعرض الكبير لروائع أعمال الفن الإسلامي في ميونيخ عام ١٩١٠. وكان يَاكُوبُ أيضاً هو الذي اشتغل في البيان الايضاحي على الفن السلجوقي والفن التركي والفن الاسلامي في الهند ــ وكان كل من هذه الموضوعات جديداً تماماً ولم يخضه أحد بعد عملياً. ولكن هذا العالم الذي لا يعرف الكلل كان قبل ذلك قد نشر، فيما يتعلق بدراساته عن العلاقات الثقافية بين الإسلام واوروبا، كان قد نشر عام ١٩٠٥ دراسة حول انتقال الأقواس المدببة والأقواس الشبيهة بحذوة الحصان فى فن العارة، ويعتبر أمراً محتملا أن القوس المدبب الغوطى

قـــد تأثر بالقـوس الإسلامي (كمـا يظهـر مثـلا في مسجمه ابن طولون في القاهرة). وإذا لم يعمد يماكوب بنفسه إلى تناول هذا الحقل فيها بعد إلا نادراً ــ وكان خبيراً ممتازاً بالطنافس الفارسية ــ فقد كان يشجع كثيراً من طلابه على الاهتمام بمسائل الصنعة اليدوية، حكما يرد ذكرها وتعرض فى المصادر الإسلامية. فقد كان ياكوب نفسه يتمتع بطبيعة فنية قويـة، وكان «رومـانسياً ناقداً»، كما وصفه كارل هاينريش بيكر في مقالته التقديرية الجميلة بمناسبة ذكرى عيد ميلاد ياكوب الحامس والسبعين. وقاده ذلك الميل الفني كذلك إلى موضوع يتعدى حدود ألعاب الطيف والأساطير ـ إلى موضوع الأحلام: فدراساته حول الأساطير والأحلام التي صدرت عام ١٩٢٣ – ١٩٢٤ في هانوڤر تعطى الدليل على مدى انجذابه لهذا الحقل الجانبي ما بين الواقع الملموس وما فوق العالم الحسى وكثيراً ما فسر المفكرون والمؤلفون الإسلاميون لعبة طيف الخيال كرمز لعمل اللاعب الخني، الله، على ما يقول ابن الفارض.

لقد كان كل ما كتبه ياكوب متجهاً إلى الحياة، في جميع مظاهرها وأشكالها المختلفة. وسواء أعالج مؤلفات العرب الجغرافية، أم كتب حول ما نشر حديثاً عن فلسطين، وسواء أدرس النحو التركي، أم نشر أشعار سلطانين تركيين، وسواء أترجم اشعاراً صوفية فارسية الى الشعر الألماني، أم استخرج منها معلومات عن الحياة في ايران في العصر الوسيط - كان في كل ذلك يبدى اهتمامه الدائم بكل ما هو نابض بالحياة. ومع أنه لم يسافر كثيراً، وكان يستتي شروحه في الغالب من اختباراته الحاصة، إلا أن استعداده اللغوى الممتازكان يعطيه سنداً وقوة كبيرين هنا. وقمد دعاه بيكر في مقالته التقديرية المذكورة أعلاه «بذى الفتوة المنفرد في ميدان العلم» ــ رجل لم يكن من السهل دوماً الاتفاق والتعامل معه ، إذ كان يعرب عن آرائه فى الغالب بخشونة ودون أى مراعاة؛ ولكن بيكر أكد كذلك على أن ياكوب كان يتمتع بمقدرة نادرة على روئية العلاقات التاريخية الكبيرة وعلى الانغاس في تقشف في استقصاء وبحث التفاصيل بكل جهد وعناية. ولم يشتمل افقه على العالم الشرقى من الصين عبر الهند إلى البلاد الاسلامية فحسب، بل تناول كذلك دراسة الفولكلور والادب الأوروبي؛ ولكي يدعم دراساته جيداً فقد كان يهتم كذلك بالعلوم الطبيعية أوالمسائل المتعلقة بها. وكان يعيد النظر دوماً على دراساته ويعيد العمل عليها، ويكيفها إلى أحدث مستوى علمي، ولكن مما يؤسف له

Kind 16. 10. 1931 Juld fit 118 I

Sugar marafatet Saicilain Doletot,

Syarta moder if Juan Mar für ffra Arbail and firen
framuligan Brief fragligh Geneden, du if maine Alia,
you forme whis dreb Ladinamelaben for wit in
gingan Johan for viel Generichit ringetrogen, daß
if off baduliard fabe, ab geffrieben zis faben. Goithe
if Arat duglan nin birg irbar den Zarbande Arkifalio
if Arat dibzeid oder is feligan Elemendal marfaild, fo foillen
gür dibzeid oder is feligan Elemendal marfaild, fo foillen
wir das größte Kinagfbook dab Rondinade procedurit
unir das größte Kinagfbook dab Rondinade procedurit
unir das größte Brid logiffa Guldichalang fif niemall
dash firhoriffe And logiffa Guldichalang fif niemall
dash general. Bo bin if über dab Listeiffe
wirt nift gadinal. Bo bin if über dab Listeiffe

رسالة بعث بها جيورج ياكوب إلى الدكتور إلزه ليشتنشتيتر Ilse Lichtenstadter، وكانت قد بعثت إليه ببحثها الذى حصلت به على الدكتوراه وعنوانه «النسيب فى الشعر العربى القديم». وفى هذه الرسالة يكيل ياكوب اللعنة على عالم اللغات السامية بريتوريوس Prätorius (توفى ١٩٢٧) ملقبا إياه بـ«أكبر تيس أخرق فى القارة».

أنه كان يوزع أغلب نشراته العلمية في آخر سني حياته في عدد محدود من النسخ المطبوعة بالآلة الكاتبة. وكانت صفة الشمول والكلية التي امتاز بها تمتد لتتناول أبعد الميادين وأقصاها، ونشعر فى جميع أعماله بطابع شخصيته القوية العنيدة. ولقد شق الطريق إلى دراسة الشرق الإسلامي دراسة تمتاز بطابع تاریخی حضاری وکذلك فولكلوری، مكافحاً في ذلك ضد العقلية اللغوية الضيقة القديمة. وكذلك ضد الاتجاه المتحجر فى الدراسات السامية فى عصره. ويمكن أن نلمس مدى نفوذه وأثره العلمي في مؤلفات كثيرين من أصدقائه وتلامذته واعمالهم. ولعله كانت تكمن وراء جميع أعماله الرغبة «فى التفهم العلمي لصيرورة الشعر»، أو بعبارة آخرى، تخطى ذلك ألحد الذي يفصل بين العلم والفن. فقد كان ذلكَ الميدان الجانبي الجـذاب المثير، أحقل أبحاثه الجاص. وما أجمل قولُه في كتابه «الاساطير والأحلام»: «إن الحلم هو شعرً لا واع. والحالم يبدع مسرحية، تظهر فيها شخصيات يفرض عليها أدوارها.

وتبدأ الحكاية الاسطورية صيرورتها بنقل تجربة الحلم إلى حالة الوعي.»

ألا يشبه بذلك الصوفيين الاسلاميين الذين يولون الاحلام دوراً كبيراً والذين كانوا دوماً يشيرون إلى الحد المتأرجح بين العالمين؛ وبهذه الصورة ينطق دوماً الشاعر التركي كشيرى، الذي يرجع إلى غزله في لعب الكارا غوز منذ زمن طويل لتفسير اللعب تفسيراً صوفياً (وكان ياكوب في الحقيقة أول من درس ألعاب الكارا غوز دراسة علمية)؛ وبهذه الصورة أيضاً ينطق أعظم مغن في التصوف العربي بطريقته الحاصة التي لا يمكن تقليدها، ونعني به بطريقته الحاصة التي لا يمكن تقليدها، ونعني به ابن الفارض:

فطيف خيال الظل يهدى اليك فى كرى اللهو ما عنه الستائر شقـت ترى صور الأشياء تجلى عليك من وراء حجاب اللبس فى كل خلقه.

ترجمة: محمد على حشيشر

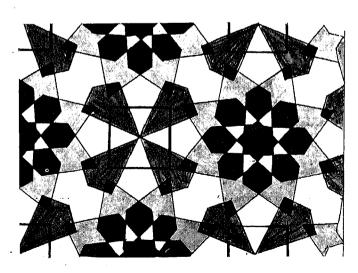

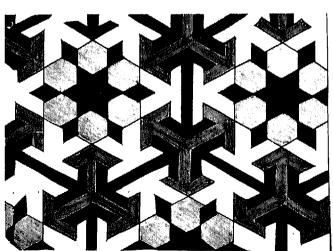

# اُوغست فيشر (١٩٤٩ - ١٨٦٥)

### بقلم: الأستاذة أنا ماري شِسل

أذكر بوضوح لقاءنا الأول بأو جوست فيشر، وكان ذلك في أحد مؤتمرات المستشرقين الألمان أثناء الحرب العالمية الثانية عرفنا آسمه منذ بدأنا دروس اللغة العربية، وكان آنذلك عرفنا آسمه منذ بدأنا دروس اللغة العربية، وكان آنذلك شيخ قصير القامة، يقارب المانين من عمره، وإن لم تزل عيناه السوداوان تلمعان تحت جبينه العريض المتوج بالشعر نقد آثار زملائه – وكان شديد النقد لاذع اللسان ... أما نفد آثار زملائه – وكان شديد النقد لاذع اللسان ... أما الى حديثه وكأن على رؤوسنا الطبر . فطلما تعلمنا من اللغة العربية وآدابها الكثير – بعد إتمامنا درس قواعد النحو العربية وآدابها الكثير – بعد إتمامنا درس قواعد النحو ومنقحا لكتاب الأستاذ برونو وبذلك صار يدعى هذا المؤلف بالألمانية:

Brünnow-Fischer, Arabische Chrestomathie aus Prosaschriftstellern,

#### وعنوانه بالعربية:

«تسهيل التحصيل وهو كتاب مدرسى يتألف من نخب مختارة من الكتب العربية» ويعد هذا الكتباب من أهم مراجع دراسة اللغة العربية في ألمانيا، فكم من الطلاب اشتغل بحكاياته واستفاد من قاموسه القيم منذ ان صدرت طبعته الأولى سنة ١٩١٣!

لم نكتف فى ذلك الوقت بالتعجب لأبحاث هذا الشيخ الجليل المتبحر فى النحو العربى بل رأينا فيه حفيداً روحياً لمؤسس الاستشراق العلمى فى اوروبا ألا وهو سيلفستر ده ساسى الفرنسى المتوفى عام ١٨٣٨؛ وكان التلميذ الأشهر لهذا المستشرق الشهير الأستاذ هاييريش لبرخت فلايشر المدا المدا (١٨٨٨) الذى كان استاذ اللغات الشرقية فى جامعة لايبزيج وهو الدنى

جعل معهدها الشرق مركزا لتدريس فقه اللغة العربية وبالحاصة النحو العربى ، فقد اهتم بمسائل النحو المجرد وكان صاحب علم غزير باحثا في المشاكل اللغوية والنحوية ولاشك انه استحق ان يدعوه زملائه أعلم المستشرقين وشيخهم في الغرب كله بعد وفاة أستاذه الفرنسي حتى اننا نعشر على ثمار علمه في التصحيحات العديدة التي أضافها الى قسم كبير من المصنفات في مجال اللغة العربية وآدابها سواء أكانت قواميس ام كتب تأريخية ، ولكنه مما يشر الأسف انه مع تأليفه الملاحظات القيمة والحواشي المفيدة التي سلفه العدد فهو لم يقم بجمع نتائج أبحائه ومحصول أعمال سلفه العظيم في كتاب شامل لفقه النحو واللغة العربية ، ومع ذلك يعد فلايشر أستاذا لكبار المستشرقين الأوروبيين في القرن التاسع عشر إذ كان يحضر دروسه الطلاب من الأقالم السبعة وأصبح معهد لايبزيج مثالا نموذجيا لدرس العربية حسب النهج العلمي في الغرب.

أما أستاذنا أوجوست فيشر فأخذ كثيراً من علمه عن تلميذ لفلايشر يدعى هايبريش توربكه H. Thorbecke عن الذى توفى في سنة وفاة أستاذه (١٨٨٨): وهكذا عين فيشر فيها بعد في منصب فلايشر في جامعة لايبزيج وصار أمينا على تراثه العلمى. والحق أن فيشر كان شبها لأستاذه الكبير في وجوه كثيرة ، الأمر الذى نستدل عليه من المقال الذى كتبه عن فلايشر سنة ١٩٣٠، وكان هو الآخر ينهج الفلسفة الوضعية للغة في ابحاثه العلمية ويطبق في درسه طرق البحث التحليلية ، فهو لم يقبل صحة افادة ما إلا بعد التثبت منها علميا ، ولذا كان – رحمه الله – ناقدا لايرحم لكل من أهمل الأصول اللغوية والنحوية في البراجم سواء عن العربية ام التركية إلى اللغات الغربية ولم يعرف التسامح مع العربية ام التركية إلى اللغات الغربية ولم يعرف التسامح مع من كان يقوم ببناء القصور العلمية في الحواء دون ان يقيم من كان يقوم ببناء القصور العلمية في الحواء دون ان يقيم الساسها النخوى على صورة لا غبار علما ...

ليبزج ١٦/١١/١٥/١٩

حضري المستشرقة العالية الحكتور الشيل

عزيزت وصلن خطابا الرفيق الذر تهنئين فيه بعيد ميلادي الشانير وتتنين لى كل سعادة وخيرى وقد أسفت اليه شعرا عربيا وزوقت صيفتيه تزويقا فتيا جيلا، فتقبلته بيد السرور وقرأته بلساد الغرح وأعيم بقلب سلوء بعبور وإنر لأشكرك على ما أبحيته نعوس من العطف وسا تبلت عنه عبارته اللطيفة من حسن العلف وسا تبلت عنه عبارته

ورجائے عدم الوّاخذة فى تأخبرے الشكر حين كانت لحمے سوابع قهرية سُمها تغرب بعض سنزلور بقنبلة سِنْف عَ أميركانية

صحيفة من مكتوب لأوجوست فيشر بعث به الى مؤلفة هذا المقال في شهر شباط ١٩٤٥.

ولد أو جوست فيشر سنة ١٨٦٥، ودرس اللغات الشرقية قاصداً في أول الأمر الاشتغال بالتوراة واللغات السامية؛ ثم ركـز همتـه على درس العربيـة والتركية، واقـــام فى فترةً دارسته لمدة فصل دراسي واحد في جامعة ماربورج على نهر لان ليستفيد هناك من دروس ولهاوزن Wellhausen المؤرخ العظيم (١٨٤٤ الى ١٩١٨) الذي كان قد اشتهر أولا بنقده لمتون التوراة من الوجهة التأريخية (فصار لذلك أحد مؤسسي علم اللاهوت العصرى في الغرب)؛ ثم نشر بعد ذلك ابحاثه في عجال تاريخ العرب في عصر الجاهلية وفي عهد الرسول وعهد بني أمية، وكان هو العالم الواسع الصيت العميق البحث الذي لم تزل كتبه عن خروج الخوارج وعن دولة بني أمية مفيدة للغاية حتى يومنا هذا، خاصة لأنه سلك فها طريقة جديدة في البحث عن التاريخ الاسلامي وكانت له موهبة خاصة لفهم الروابط الداخلية بين الحوادث التاريخية وايضاح الوقائع وتمثيل خصوصيات الأشخاص المشتركين في وقائع الدهور.

لذلك قصد فيشر فى شبابه الى درس العربية على يدى ولهاوزن. وكتب بعد ذلك بستين سنة فى بطاقة بعث بها فى يناير عام ١٩٤٦ الى موالفة هذا المقال وهى اذ ذاك مدرسة فى جامعة ماربورج:

«درست فصلا دراسيا واحداً فى مدينة ماربورج على يدى ولهاوزن البذى ضرفى عنه اذلم استطع ان استزيد منه علما، ولانه كان بصدد بناء دارا لنفسه مما عاقه عن إعداد الدروس لى (فقد كنت تلميذه الوحيد فى اللغة العربية). وأحب مدينة ماربورج منذ ذلك زمان»...

ثم حصل فيشر على درجة الدكتوراه من جامعة هاله سنة المدم ١٨٨٩، وكان موضوع أطروحته مأخوذاً عن «علم الرجال» وقد برهن في هذه الاطروحة على غزارة علمه في اللغة العربية، وعلى ان اطلاعه على المصادر التاريخية القديمة يستحق كل تقدير وثناء، ونشاهد حتى في باكورة تآليفه البحث المنقب عن الحقيقة العلمية المطلقة، فهو لم يدع تعبيرا غريبا ولا كلمة مبهمة الا وسعى الى فهمها وايضاحها بكل اجتهاد، مستعينا بكافة المصادر اللغوية والتاريخية. كان هذا هو اسلوبه العلمي، فهو لو أراد ان يحقق معنى جملة واحدة او ينقب عن تعبير نادر استعان بكل المتون والشرق (ولا اظن انه يوجد من متن عربى قديم الا الغرب والشرق (ولا اظن انه يوجد من متن عربى قديم الا وعرفه معرفة خبير!) ولذلك الوازع الملت لبلوغ الحقيقة العلمية اشتهر فيشر فيا بعد كناقد لا تغمض عيناه عن هفوات



صورة الأستاذ الوجوست فيشر فى أواخر أيامه. نشكر الأستاذ الدكتور يوهان فوك الذى انع علينا بهذا التصوير.

زملائه اذا اخطأوا، وقال فيه الأستاذ يوهان فوك J. Fück في مقالة تذكارية أجاد فها وصفه:

«لم يدّع بأى حال أنه معصوم عن الحطأ بل كان بالاحرى يعلم تلامدته أن عليهم قبل البدء بالبحوث ادراك جهلهم الكلى، ثم كان يرشدهم الى الطريق محاولا أن يبين لهم ان أساس كل محث في جميع فروع العلوم الاستشراقية لايكون الا بمعرفة المسائل المطلوبة معرفة كاملة من جهة الصرف والنحو وبمساعدة القاموس والمصطلحات اللغوية».

بعد ان أتم فيشر درسه في مدينة هاله عين مدرسا للغة العربية في معهد اللغات الشرقية الجديد في برلين سنة العربية في معهد اللغات الشرقية الجديد في برلين سنة أولا في برلين ثم في المغرب نفسه، ونشر فيا بعد مجموعة من الاشعار المغربية التي حصل عليها اثناء إقامته في المغرب في كتاب عنوانه Das Liederbuch eines marokkanischen في كتاب عنوانه Sängers (اناشيد مغن مغربي، لا يبزيج ١٩١٨) ذلك أنه كان على اقتناع كامل بأن درس اللهجات العربية العصرية من اهم الواجبات على كل من قصد تعلم العربية الفصحي من اهم الواجبات على كل من قصد تعلم العربية الفصحي الزمان الى ايامنا هذه. ولذلك كرس جانبا كبرا من امحاثه الزمان الى ايامنا هذه. ولذلك كرس جانبا كبرا من امحاثه

لتحقيق مسائل لغوية تتعلق باللهجات العصرية (فلنذكر أنه توجد هناك مثلا مقالة ذات أهمية له عن أسماء القط فى اللهجة المغربية ...) واستحث تلامذته الى تدوين ملاحظاتهم فى مختلف الاقطار العربية التى يزورونها.

بعد ان عاد فيشر من المغرب عينته الحكومة أستاذا لكرسى اللغات الشرقية في جامعة لايبزيج سنة ١٩٠٠ ولم يتخل عن هذا المنصب العلمى الى ان توفى الى رحمة الله سنة ١٩٤٩، وبفضله اصبحت مدينة لايبزيج مرة أخرى مركزا لدراسة العربية في المانيا على نحو ما كانت عليه في عهد الاستاذ فلايشر؛ وكان فيشر حاضرا لمعاونة زملائه وتلامذته اذا طلبوا اليه مددا في مسائل الصرف والنحو واللغة فاستفادوا منه، لأنه كان يعتبر النحو العربي قلب العلوم الاستشراقية، ولذلك نشر كثرا من الملاحظات القيمة والمقالات الغنية النطق الصحيح باسم الشاعر امرؤ القيس، او عن مختلف النطق الصحيح باسم الشاعر امرؤ القيس، او عن مختلف مثل هذه الأسئلة: كيف نحصل على ترجمة صحيحة لبيت مثل هذه الأسئلة: كيف نحصل على ترجمة صحيحة لبيت من ابيات الشاعر فلان بن فلان، او: ماهو المعنى الحقيق من ابيات الشاعر فلان بن فلان، او: ماهو المعنى الحقيق المقصود في سورة تبت، وهو قد أظهر في هذه المقالات على

#### S. Yvi, II ff.:

رجع: وإن كانت صُفرةُ البّمهازِ من خَوْف النّمؤت فيهى تَشْعُرُ إذا ذَكَ مِشْها المهافُونَ: وإن كانت صُغْرَتُها تمريزةٌ فلا بالله لَها أَفْتَكَ المِمانِي بَالْمُعْرِيها أَمْ بالشّبيحة؛ ومَلْمَ مَثَوُ الله خَمَلَوًا. وَكُو ظُنِّ العِمْرِباءُ أَنَّ أَمَّ حُبِيْنِ تَصْعِلُه عَلى تَمْشُونِ لَكُلْقِها بَغَيْرِ اسْتِشْنَاء، ولاَتَّاتُمَكَ بَدَلًا

1) Cf. Mutanabbi, ed. Dieterici, S. vo, ult.;

مَوْتُ فَرَيْضُ المَوْتِ مِنْهُ يُزْعَدُ

وهو مُونَّ لأَمُدانُه فَيَسَافِه : mit dem Kommentar مَوْنَّ لأَمُدانُه فَيَسَافِه : Mit dem Kommentar مَنْ الْكَنْفُ تَضطرب عند المَوْنُ وَتَرتعد فرائصُه وهي ضيات عند الكنف تضطرب عند — ungeführ ebenso 'Ukbari, aber mit — noch schlechterem المُحَوْف مِن وَأَرْمِنْت فَرائصِي ارتباعًا اللهُ عَلَى المَعْرَفِيْقَ : Hartri, Magdmat, ۲۲۱, 1: (يُرَّمُّدُ stati مُنْ مِنْ

2) steht hier von der Wange einer Person. So auch, und zwar gleichfalls in Verbindung mit 35, Yaqut, a. a. O., I, 107, 21:

اللَّهُمُرُ فَى لَاتَطَالَتُهَا وَالْوَرُّدُ فَى ۞ وَجَنَاتِهَا وَالْكَشُّمُ تَمْيُرُ مُعَانِي und Maqqari, I, Ah, 12:

خاف النَّيْطافَ الوَّرُرِ من وَجَمَالِيْهَا \* فَأَدَارَ مَن آمِي سِيماجَ مِـدَارِ

3) von Gelern auch Nagd'id Gartr wa-l-Farazdag "AA, 3; Bibl. arab.sic., ed. Amari, ouf, 2 u. 8.

صحيفة من الرسالة العلمية التى الفها اوجوست فيشر حول «كتاب الفصول و الغايات لأبى العلاء المعرى»، ويلاحظ فيها الاسلوب الذى كان يتبعه فيشر فى معالجة موضوعاته العلمية.

وصميمها». ومع ميله للاداب لم يروم الفقه الاسلامى ولا آثار اهل الكلام، وفى صفته الموضوعية لم يتمكن من الالتفات الى التصوف الا من الوجهة اللغوية، ومع ذلك فقد كان يرجح عبارات المتصوفين على اقوال اهل الكلام، وقد وجه الأستاذ فيشر شكره الى كاتبة هذا المقال فى احد الايام (وكان آنذاك فى الرابعة والثمانين من عمره) على ترجمتها لبعض الأشعار الصوفية قائلا:

«ان للتصوف اخطار ومزالق، ولكنه بلا شك اعظم جاذبية من الكلام والعقائد الاسلامية الشرعية فهو يسلب العقول اكثر منها، ومن المعتقد انه من حظ التصوف الفارسي انه سوف من على العالم بالكثير من الهبات».

وكان الأستاذ فيشر على الرغم من تقديره للأدب والتصوف الى حد ما لايستحسن آثار بعض زملائه الذين صفوا كتبا ورسائل في مواضيع تاريخية وادبية ودينية بدون ان يعتمدوا على أسس نحوية قوية أو ان يحققوا معانى كل من التعابير تحقيقا علميا ... ومما يدعو للأسف ان اوجوست فيشر ـ وهو يشبه في ذلك أستاذه فلايشر ـ لم يقم بتأليف كتاب في النحو العربي رغم أنه قد وقف حياته على محث

اَنَمْ اَعْرَاعُنْ اِسِرْعَهُ احْدَا وِ
اَنَا نَعِيْدُ الْمُعْلِيْ الْعُلَا وَالْمُعْلِلْ الْعَلَىٰ وَالْمُعْلِلْ الْمُعْلِيْ وَالْمُعْلِلْ وَمَا الْمَعْلِيْ وَالْمُعْلِلْ وَمَا الْمُعْلِيمُ وَالْمُعْلِلْ وَالْمُعْلِلِلْ وَالْمُعْلِلِلْ وَالْمُعْلِلِلْ وَالْمُعْلِلِلْ وَالْمُعْلِلِلْ وَلَمْ وَالْمُعْلِلِلْ وَالْمُعْلِلِلْ اللّهُ وَالْمُعْلِلِلْ اللّمْعِيلِيْ وَالْمُعْلِلِلْ اللّهُ وَالْمُعْلِلِلْ اللّهُ وَالْمُعْلِلْ اللّهُ وَالْمُعْلِلْ اللّهُ وَالْمُعْلِلْ اللّهُ وَالْمُعْلِلْ اللّهُ وَالْمُعْلِلْ الْمُعْلِلْ الْمُؤْمِنِ الْمُعْلِلِلْ اللّهُ وَالْمُعْلِلْ الْمُعْلِلْ اللّهُ وَالْمُعْلِلْ الْمُعْلِلْ الْمُعْلِلْ اللّهُ وَالْمُعْلِلْ اللّهُ وَالْمُوالِلْ اللّهُ وَالْمُعْلِلْ اللّهُ وَالْمُوالِلْ اللّهُ وَالْمُولِيْلِ اللّهُ وَالْمُولِلْ اللّهُ وَالْمُولِيلِ اللّهُ وَالْمُولِيلِ اللّهُ وَالْمُولِيلُولِ اللّهُ وَالْمُولِيلُولِ اللّهُ وَالْمُولِلْ اللّهُ وَالْمُولِيلُولِ اللّهُ اللّهُ وَالْمُولِيلُولِ اللّهُ اللّه

صحیفة من کتاب .Das Liederbuch eines marokkanischen Sängers اناشید مغن مغربی، نشر سنة ۱۹۱۸.

صغر حجمها علما موسوعيا بالتقاليد العربية وتاريخ التفسير والآداب وآثار النحوين ... ومن بنن الموضوعات التي عني فيشر ببحثها وضع اللهجات المختلَّفة في جزيرة العرب في عهد النبي والحلفاء الراشدين كما أنه لم يتوان عن جلب اهمام المستشرقين الى تقدير مدى أهمية الأشعار الحاهلية في ايضاح بعض التعابر الصعبة في القرآن الكريم. وقد رأى فيشر في الآداب العربية القدعة اربعة مجالات لغوية يختلف بعضها عن بعض من الوجه النحوى واللغوى ومن جيانب الاسلوب والمضمون، ألا وهي الشعر الجياهيلي، واسلوب القرآن، والنثر في الصورة التي نجدها في كتب السير و المغازي، وأخيرا الحديث النبوي. إلا أن هذا التدقيق النحوي والتحقيق اللغوي الذي نهجه فيشر لم يكن هدفا في حـد ذاتـه كما ظنه الكثيرون من زملائـه و إنما كان وسيلة لفهم الآداب العربية او \_ إن شئت \_ الوسيلة الوحيدة الموثوقُ بها. ومع ان المستشرقين كانوا مخشون لاذع نقده لهم وان بعضهم لم يحبوا طريقته هذه في تقطيع كل كلمة وتشريح كل عبارة، فكان فيشر نفسه قد أعترف «ان الآداب في نظري لهي جوهر التآليف الشرقية كلها

هذا الموضوع ، ذلك أن ملاحظاته وحواشيه مشتتة في مختلف المراجع والمَصنفات ... كما نأسف أسفا أشد من ذلك إذ لم يأذن له القضاء باتمام قاموسه الكبير الذي انكب على تجميع شواهده أكثر من اربعين سنة، إذكان قد اعلن مشروعه هذا في عام ١٩٠٧ هادَّفا الى اصدار معجم موسوعي يستمد عناصره من المتون العربية الكلاسيكية الممتدة حيى القرن الثالث للهجرة ومحيث لايستند الى الكلمات المسرودة في القواميس العربية القدعة والتي يضمها قاموس «لنن» Lane وغيره. وقد بتى هذا المعجم الشامل نصب عيني الأستاذ فيشر حتى آخر لحظات لحياته، وكانت قد دعته الحكومة المصرية الى القاهرة ليعمل هناك بضعة أشهر من كل سنة في الإعداد لقاموسه المذكور، وهكذا أخذ معه ماكان قد جمعه من الكلمات والتعابير وحفظها في مصر منذ سنة ١٩٣٦، ولما ودع القاهرة للمرة الأخبرة عام ١٩٣٩ ترك مجموعاته في عهدة «مجمع فؤاد الأول \_ سابقا \_ للغة العربية» الذي كان يتمتع بعضويته منذ سنوات، ولم يأته خبر من مصر اثناء الحرب العالمية الثانية ولا بعدها حتى ظن أن مجموعاته كلها قد ضاعت في تلك الحقبة المبلبلة وقد كتب الينا «إنه من الطبيعي ان أتألم غاية الألم لأن قاموسني قد راح ضحية الحرب ... ولكنه أخطأ في ظنه، وليته تمكن قبل وفاته من السفر الى مصر على النحو الذي تمناه! فلا زالت هناك بطاقاته الستة والثلاثون ألفا التي كانت محفوظة في المجمع المذكور في القاهرة ... كما قام مجمع اللغة العربية بالقاهرة بنشر تموذج لمن قاموس فيشر بعد وفاته مع مقدمة المؤلف المكتوبة باللغة العربية (في عام ١٩٥٠)، وكان عنوان هذا المصنف «معجم تاريخي للغة الآداب العربية حتى نهاية القرن الثالث الهاجري». وذكر فيشر في مقدمته التي دونها قبيل الحرب طريقته في جمع الشواهد من المتون فهو لم يستغن تماما عن القواميس الشهيرة المعروفة من قبل. وهو قد وجه شكره الى «القراء والنساخين» المصريين الذين عاونوه في مطالعة المتون الهامة واستنسآخ الكلمات والتعابير. ولمزيد الأسي لم تمهله المنية لاتمام هذا المصنف العظيم أو استكمال مواده وجمعها في معجم يستفيد منه اهل العلم في الشرق والغرب ..

والى جانب شهرة الاستاذ فيشر كموالف للقواعد اللغوية فى مجال اللغة العربية وكناقد صارم فى مضهار فقه اللغة لا يصح ان ننسى أعماله الهامة حول الآداب التركية العصرية. فقد كان بجيد التركية حيث نشر ترجمات لاشعار محمد امين وكذلك، في سنة ١٩٢٢، كتيبا يحمل عنوانه العبارة التالية:

Aus der religiösen Reformbewegung in der Türkei (عن حركة الاصلاح الديني في تركيا).

ترجيم فيه رسالة للوزير الاعظم سعيد حليم باشا (١٨٦٣ الى ١٩٢١) الذي كان قد نشرها هذا المُولف عام ١٩١٨ عند انهيار الدولة العثمانية، وتفصح هذه الرسالة المعنونة «اسلاملاشمق»عن امكانيات تجديد الله فكار الاسلامية واصلاح حياة المسلمين الروحانية، كما ترجم فيشر في الكتاب ذاته بعض الاشعار لضياء كوك الب، عالم الاجتماعيات وواعظ النهضة التركية، وكذلك بعض الاشعار الاخرى لعبد الحق حامد الذي اعتبره اهم شاعر تركبي معاصر. وقال العلامة فيشر في مقدمته لهذا الكتاب آنه يتفق ورأى المستشرق الهولاندي المشهور «سنوك هوركرونيه» الذي اعتبر مسألة الاسلام من المسائل المهمة في عصرنا هذا وانها جديرة باهتمام العلماء وداعية لاجتهادهم. وأضاف فيشر الى هذه الكلمات انه من الواجب - في رأيه - على كل مؤرخ ومستشرق ان يهتم بالحالة الراهنة في العالم الاسلامي وإن المهمة السامية التي تجب على المستشرقين الاضطلاع بها، هي تعريف الجمهور بالتيارات الأدبيَّة الجديدة في أصح صورة ممكنة، اى فى ترجمتها العلمية. لذلك قام فيشر بترجمة الاعمال التي تنطوى تحت هذه التيارات الأدبية الدينية التي انبعثت في تركيا. ومن العجيب ان كتابه هذا قد صار منبع الالهام لواحد من كبار المجددين في عالم الاسلام الا وهو محمد اقبال الباكستاني الذي يتبادل الرسائل مع الاستاذ فيشر حتى أنه أوصى صديقا تركيا له (وهو المؤرخ خليل خالد، احد اساتذة معهد اللاهوت القديم في جامعة استانبول) ان يتصل بهذا المستشرق الاوروبي الجليل. وقد ترجم محمد اقبال نفسه الكثير من الافكار التي اوردها فيشر فى تراجمه المذكورة واقتبسها فى كتابه «تجديد الفكر الديني في الاسلام» دون ذكر اسم المستشرق الالماني أو عنوان كتابه. وما أعظم تاثير مؤلف فيشر ـ آنف الذكر ـ على تعليقات محملًا اقبال في كل ما كتبه حول طرق التجديد الديني والاصلاح الروحاني في تركيا بعد الحرب العالمية الاولى! والحق يقال ان اوجوست فيشر قد لعب بواسطة هذا الكتيب دورا لايستهان به في تجديد الفكر الديني في الهند

اما نحن فيروقنا في كتاب فيشر هذا – جانبا من تراجمه العلمية – ألاوهو أنسه بالمصادر الصوفية وتاريخ التصوف. ولم يزل الأستاذ يشتغل بالآداب التركية حتى أثناء الحرب العالمية الثانية عندما نشر في مجلة جمعية المستشرقين الالمان ترجمة للاشعار الاربعة الحسني لعبد الحق حامد الشاعر

التركى المتوفى سنة ١٩٣٧، وفى الفترة نفسها قام فضلا عن ذلك باصدار ترجمة لمسرحية ألفها هذا الشاعر تحت عنوان «روحلر» (اى: الاشباح)

و مجدر بالذكر ان الاستاذ قيشر على رغم شيخوخته فى ذلك الوقت وما اصابه من بلايا اثناء الحرب قد داوم على اشتغاله باصعب المتون العربية، اذ نشر عام ١٩٤٢ رسالة حول «كتاب الفصول والغايات» لأبي العلاء المعرى، ومن المعلوم ان هذا المؤلف نادر جدا لصعوبة أسلوبه ولأن بعض النقاد قد اعتبروه «معارضة للقرآن الكريم». وقد أثبت فيشر خطأ هو لاء النقاد من كلات ابى العلاء نفسه عندما تكلم في «رسالة الغفران» عن ابن الراوندى وكتابه «الدامغ» قائلا:

«واجمع ملحد ومهتد – وناكب عن الحجة ومقتد – ان هذا الكتاب الذى جاء به محمد صلى الله عليه كتاب بهر بالاعجاز ولتى عدوه بالارجاز، ما حذى على مثال – ولا اشبه غريب الامثال، ماهو من القصيد الموزون – ولا الرجز من سهل وحزون – ولا شاكل خطابة العرب – ولا سجع للهنة ذوى الأرب، – وجاء كالشمس اللائحة – نوراً للمسرة والبائحة ...»

وقد بين فيشر ان رأى المستشرة بن الاوروبيين في معارضة ابي العلاء المعرى للقرآن لا أساس له من الصحة وبرهن كذلك على انه لم ير احدهم الكتاب نفسه وانما اقتبسوا ما وجدوه في آثار العرب الذين لم يستحسنوا افكار المعرى، ومهم ابن الجوزى وياقوت الرومى والذهبي، مع ان اكبر هؤلاء المؤلفين لم يشاهدوا مخطوطة لهذا الكتاب المختلف عليه. وقد فسر الأستاذ فيشر الجزء المنشور في مصر سنة ١٩٣٨ وحقق أسلوبه ويحقق من قوافيه ودقق مناسبة الغايات والأقسام المسجعة، وعلى كل من اراد التعمق في افكار أبي العلاء وفن نظمه ان يطلع على كتاب فيشر هذا بكل دقة كي يتعلم منه طرز البحث العلمي الأصيل.

وفى أواخر الحرب وبعدها اصاب فيشر من المصائب ما اصابه لما ضاع قسم كبيرا من كتبه وخربت كذلك مكتبة الحامعة فى مدينة لايبزيج وانهدم نصف بيته بالقنابل، ومع ذلك لم يستسلم لليأس بل لبث يكتب ويقرأ فيما تبقى له من الكتب حتى فى تلك الأيام المفجعة وقد كتب يقول فى أول رسالة بعث بها الينا بعد الحرب:

«لم نصب في العام الماضي الا بالكارثة تلو الاخرى ... ولكن لافائدة من اطالة الكلام عن ذلك بل من المهم الآن ان نحافظ على بقائنا بمقاومة جميع القوى ....»

وهو يومئ بالتعبير الاخير الى بيت لشاعرنا جوتيه انه من يقاوم الرزايا القوى والبلايا يستجلب المعونة الالهية:

Allen Gewalten zum Trotz sich erhalten Rufet die Arme der Götter herbei...

ولما توفى خليفته فى معهد لايبزيج — البروفسور اريش برونليش Bräunlich — فى شهر آب ١٩٤٥ بيما كان أسيراً فى الحرب، قام شيخنا الجليل بالتدريس على الرغم من تقدم سنه ... وكان قد حل مكان الاستاذ برونليش فى زمان الحرب؛ ثم منعته الحكومة عن التدريس (ووقعت على ذلك المرسوم المدينة لايبزيج فى منطقة الاحتلال الروسى آنذاك) ولكنه داوم على التدريس الحاص مع انه قد فاق المانين من عمره، حيث كتب يقول فى سنة ١٩٤٨: «لا يزال عندى بضعة طلاب أقوم بتدريسهم رحمة بهم اذ لايوجد هناك معلم للعربية ...»

ويما يشر الحيرة ان اوجوست فيشر لم تأخذه كيلولة ولاتعب رغم ما مر به من ظروف عصيبة، بل أنه ألف من المقالات والأبحاث الكثير حيث نجد من بينها رسالة يعالج فيها صيغ القسم في العربية، مثل «آلله، ها اللهذا، لاه ابوك، تعمر، عمرتك الله» وما الى ذلك.

وفى هذا العام – ١٩٤٨ – جاءته دعوة من جامعة ماربورج وبذلنا مساعينا كى نجلبه الى مناطق المانيا الغربية ليتمكن من هنا من السفر الى الديار المصرية، وكان يرجو ان يلقى فى معهد الاستشراق بجامعة ماربورج «بعض المحاضرات ريثما تدعونى الهاوية (كذا فى الاصل الالمانى!) بلطف، اكثر او اقبل، للولوج الهالليساء فى ١٤ شباط ١٩٤٩. وكان ذلك اليوم الذى صعدت فيه روحه الى باريها يوافق يوم ميلاده الذى اتم فيه الاربعة والمهانين من عمره.

نذكره - وستذكره الاجيال القادمة - كلما قرأنا وقرأت كتابه الدراسي الفريد: Arabische Chrestomathie، وكلما استفدنا في استيضاح المتون العربية العسيرة من ملاحظاته وتراجمه، عملا بقول الشاعر:

ما الفخر الا لأهل العلم انهم على الهدى لمن استهدى ادلاء وقدركل آمرئ ماكان بحسنه والحاهلون لأهل العلم اعداء ففز بعلم تعش حيا به أبدا الناس موتى و أهل العلم أحياء

# تاريخ الصيدَلة العَربِية عندَ المُستشرقين الألمان ولكل مرض شفاء

### بقلم: جيزلا كيرشر

كان مسلمو القرون الوسطى يدعون العقاقىر «عجائب المخلوقات»، ويريدون بذلك أن الله تعالى خالق السموات والأرض قد خلق أيضا هذه الأشياءكي تعود على الانسان بالنفع والحسر.

وكانت «عجمائب المخلوقات» هبة السماء إلى الطبيب الذى يقضى عليه واجبه أن يعرف كيف تشنى الأمراض

وكيف تعالج وتتني.

وقد أخذ عرب العصور الوسطى فنون العقار عن «ديوسقريدس» Dioskurides (المتوفى حوالي عام ٧٠م) وجالينوس Galen (المتوفى حوالي عام ٢٠٠م)، ولكنهم مالبثوا أن زادوا عليها واستكملوها بفضل خبراتهم الطبية التي أتوا بها من تملكة ما بين النهرين والهند والشرق الأقصى وشمالي أفريقيا. وجدير بالملاحظة أن عبارة «الطب والصيدلة العربية» وإن أطلقت على آثار الحضارة الاسلامية في هذا الميدان، فضلا عن أن ما ألف فيها من أسفار كان بلغة العرب، إلا أن مصنفي تلك الكتب ومؤلفيها كانوا ينتمون إلى عديد من الشعوب التي تترامى من الهند والسند.حتى الشرقين الأدنى والأوسط وشمالى أفريقيا. صنف ابن البيطار (المتوفى عام ١٤٢ه/١٧٤٨م) في موسوعته المسماة «الجامع في الأدوية المفردات» عجائب المخلوقات وهي التي كانت، باعتبارها عقاقير نباتية ومعدنيــة وحيوانية، محط تصرف الطبيب العربي في القرون الوسطى، إذكان عليه أن يعرف مدى أثرها في الجسم. ولكل عقار قوى وصفات تخصه، كما قال الاغريق. وقد أشار البحاثة الايراني الفقيه المدعو البيروني (توفي عام ٤٤٠ه/ م الم العقار من مقدمة «كتاب الصيدلة» إلى ما للعقار من مكانة خاصة بن الأطعمة والسموم، فقال: «وجميع ما يتناول بقصد أو بجهل فمنقسم في أول الأمر إلى أطعمة

وسموم، والأدوية واقعة فَى البين لأنها بالاضافة إلى الأغذية

مفسدة وإلى السموم مصلحة لا يظهر فعلها إلا الطبيب

الحاذق المشفق لها، ولهذا توسط بينها وبين الأغذية

ما سموه دوائيا، وبينها وبين السموم ما سموه دواء سميا، واعتمدها الأطباء بعد اصلاح قواها والاحتيال لدفع غوائلها حتى تم الانتفاع بها.»

ويشير المؤلف إلى مسئولية الطبيب عندما يعد الدواء، ولذا تحتوى مؤلفات مشاهير الأطباء على مقالات طويلة في هذا الباب، ومنها «فردوس الحكمة» لعلى ربان الطبرى (المتوفى حوالى عام ٢٤٦ه/ ٨٦٠م)، و«الحاوى فى الطب» للرازى (المتوفى عام ٣١٣هـ/ ٩٢٥م)، و«القانون في الطب» لابن سينا (المتوفى ٤٢٨هـ/١٠٣٦م)، و«كتاب التصريف» للزهراوي (المتوفى ٤٠١ه/١٠١٠م) و«كتاب العمدة في صناعة الجراحة» لابن القف (المتوفى ١٢٨٦ه/١٢٨٦م)؛ وقد بحث الأطباء في الكتب المذكورة وأمثالها عن أفضل أنواع العقار بحسب درجة تأثيره، ثم عن الأمراض التي يعالجها مع إثبات كمية الدواء لكل من هذه الأمراض. ونستطيع أن نتبين اهمية إلمام الطبيب بخصائص العقار من كلمات أحمد الغافتي (المتوفي عام ٥٦٠ه/١١٦٤م) في كتابه «الجامع في الطبُّ في الأدوية المفردة» حيث يقول: «و إن كان أطباؤنا يرون أن هذا إنما يلزم الصيدلاني دون الطبيب لكان ظنهم صادقا لولا أنهم يتولون بأنفسهم عمل الأدوية المركبة وما أقبح بأحدهم أن يطلب أدوية مفردة فيؤتى بأدوية لا يعلم هل هي التي ارادها أم غيرها فيركبها ويسقيها عليله مقلداً فيها الدجالين ومتعاطى الحشائش، قوم لا يقرئون الكتب ولا يعرفون من الأدوية إلا أقلها.»

حيى إذا ما تعذر العلاج بواسطة الأدوية المفردة راح الطبيب يستعمل آنذاك الأدوية المركبة التي كانت تسمى «الأقراباذين» لأنه من المظنون أن قوى الأدوية المفردة المستعملة فها ستبلغ حدا بعيدا من التأثير باكمال بعضها البعض. وقد بدأ الأطباء في قديم الزمان بجمع نشرات خاصة بتحضر الأقراباذين وإعدادها، وتعد من هذا النوع

# ونعلل النه الن ك مكل و نع النواع علماً ما كالصف ع



عدى ريوف ادم زراد ريخون بدقون غير المنسفان وفع ل ونبغ النبط البرح منط ال المناطقة والمناطقة وال

عمل مضمة لمعالجة لدغة الرتيلاء. صحيفة عن نسخة قديمة لترجمة عربية لكتاب ذيوسقوريديس، دونت في بغداد سنة ١٢٢٤ م. وهي محفوظة في Freer Gallery لنشر هذه اللوحة.

من العقار مثلا المراهم والشراب والربسوب والمعاجين والحبوب وغير ذلك.

وكان إعداد هذه الأدوية المركبة وتحضيرها من وظائف الصيادلة؛ كما قال البروني:

«الصيدلانى (الصيدلى) وهوالمحترف بجمع الأدوية على أحمد صورها واختيار الأجود من أنواعها مفردة ومركبة على أفضل التراكيب التي خلدها له مبرزو اهل الطب.»

وبعد، فقد عرف العالم الإسلامى الصيدليات منذ القرن التاسع للميلاد، اى منذ عصر العباسيين، كما وجدت. في المدن الكبيرة مستشفيات ألحق بها في أغلب الأحيان صيدليات، وكانت لهذه المؤسسات كتب خاصة بطريقة تحضير الأقراباذين دعيت «بالدستور البيارستاني» ومازالت العلاقة الوثيقة بين الطب والصيدلة قائمة عبر القرون.

اما الصيدلى فكان محافظ على نوع «عجائب المخلوقات» وكيفيتها ويحضر الأدوية المركبة التى يوصى بها الطبيب، وكان له بذلك اليد الطولى فى علاج المرضى وشفائهم. وهكذا ظل الحال حتى يومنا هذا. ومع ان المستحضرات الجاهزة التى تقوم بتركيها معامل الأدوية الكبرى قضت على تحضر الاقراباذين فى الصيدليات، فانه مما لاشك فيه ان قول الصيدلى كوهين العطار فى كتابه «مهاج الدكان» (عام ٢٥٨ه/١٥٩م) لم يزل سازيا، اذ يخاطب ابنه قائلا: «الصيدلة أشرف الصنائع بعد صناعة الطب وهى قائلا: «الصيدلة أشرف الصنائع بعد صناعة الطب وهى

ولا عجب انه عندما تطورت الدراسات العربية والإسلامية وتعمق المستشرقون الألمان فى تاريخ ثقافة الإسلام تطور كذلك اهتمامهم بتاريخ الطب العربى وما يتعلق به من



إحضار أدوية لأمراض العيون. صحيفة عن نسخة قديمة لترجمة عربية لكتاب ذيوسقوريديس، دونت في بغداد سنة ١٢٢٤م. وهي محفوظة في Freer Freer لتصريحها لنا بنشر هذه اللوحة.

محالات، ونذكر من بين هؤلاء العلماء الألمان: اونجن متقوخ Eugen Mittwoch (المتوفى عام ١٩٣٢)، وإرنست ليبرت Ernst Lippert (المتوفى عام ١٩٤٩)، ويوليوس روسكا Julius Ruska (المتوفى عام ١٩٤٩)، وأيلهارد فيد عام ١٩٤٨)، وأيلهارد فيدعان Eilhard Wiedemann (المتوفى عام ١٩٢٨)، وكذلك العالم الدائب البحث هلموت ريتر ١٩٢٢)، وكذلك الذي كشف عن الكثير من المخطوطات الهامة الحاصة بتاريج الطب والصيدلة عند العرب والتي أخرجها من المكتبات التركية والايرانية والعربية. وما زال البحث عن المكتبات التركية والايرانية والعربية. وما زال البحث عن هذا الفرع المهم من فروع الدراسات الإسلامية يمضى ويتطور في أيامنا هذه، ويكني أن نشير الى ألبرت ديتريش ويتطور في أيامنا هذه، ويكني أن نشير الى ألبرت ديتريش ولمتاون برجل Christoph Bürgel وكريستوف برجل Christoph Bürgel

وبيتر باخيان Heinrich Schipperges وهاينريش شيبر جس Hans Lauer وهاز لاور Heinrich Schipperges وإلى أوتو شپيس Otto Spies وتلاميذه الذين انصرفوا للتنقيب عن آثار الطب عند العرب. ويجدر بنا أن نذكر من بين من ذكرنا من المستشرقين، اسمى عالمين ألمانيين اختصا بدراسة تاريخ الطب والصيدلة، وهما إرنست زيكنبر جر Ernst Sickenberger (المتوفى عام ١٨٩٥)، وماكس مايرهوف Max Meyerhof (المتوفى عام ١٩٤٥)، إذ أقام كلاهما في الشرق مدة طويلة أتاحت لهما الفرصة للانكباب على درس منابع العلوم الطبيعية عند العرب. جاءا الى مصر يطلبان العمل هناك، وكان الأول صيدليا والثاني طبيبا للعيون، وقد أصبح كلاهما مواطنين مصريين والثاني طبيبا للعيون، وقد أصبح كلاهما مواطنين مصرين وكرما فوق ذلك بمنح كل مهما شرف عضوية المعهد



إرنست زيكنبرجر

المصرى Institut d'Egypte المذى كان قد أسسه نابليون الأول؛ كما توفى كلاهما بالقاهرة.

وعندما فاضت روح الأول لم يكن الثانى الاطالبا للعلم، حديث العهد بالحياة بعد، ولم يعرف أحدهما الآخر، ومع ذلك ربطت بين حياتهما صداقة العالم الكبير جورج شقاينفورت Georg Schweinfurth (المتوفى عام ١٩٢٥)، ذلك الباحث الدائب عن جغرافية افريقيا، وكسان «زيكنر جر» قد عاونه فترة ثم اتصل التعاون العلمى بعد ذلك بين شقاينفورت ومايرهوف.

فى ١٠ ديسمبر ١٨٩٥ شيع الصيدلى إرنست زيكنبرجر إلى مقره الآخير بالقاهرة. وقد ودعه حتى مقبرته عدد كبير من العلماء البارزين وممثلى الدولة المعروفين ومن بينهم نوبار (باشا) رئيس الوزراء فى ذلك الحين، وكذلك جميع الطلبة الذين درسوا على زيكنبرجر. «إن المصريين الذين الذي بذل كل اهتمامه فى خدمة وطنه المختار» حكدا الذى بذل كل اهتمامه فى خدمة وطنه المختار» حكدا قال الباحث جورج شفاينفورت عند تأبينه لإرنست زيكنبرجر أمام أعضاء المعهد المصرى؛ ثم استرسل قائلا: «يجب أن تشعروا بالفخر أيها السادة لأن واحدا منا قدم هذا المثل النبيل لحياة مليئة بالعمل؛ وكان أسلوب حياته هذا المثل النبيل لحياة مليئة بالعمل؛ وكان أسلوب حياته

بسيطا لا يركن إلى الراحة ولا يهتم بمتاع الدنيا، فهو لم يعرف سوى العلم وواجبه تجاه عمله.»

ولد إرنست زيكنبر جر في كراوتهايم/بادن /Krautheim عام ١٨٣١، و درس العلوم الطبيعية والصيدلة في جامعتي هايدلبرج وبرلين، ثم قدم الى مصر عام ١٨٧٦، حيث أصبح مديرا للصيدلة الألمانية بالقاهرة؛ وتولى بعدها في عام ١٨٨٣ إدارة حديقة النباتات بالقاهرة، نظرا لغزارة معلوماته في هذا الميدان. وفي عام ١٨٨٩ عين إلى جانب عمله هذا أستاذا ومدرسا لعلم الصيدلة ثم الكيمياء بمدرسة الطب بالقاهرة Æcole de Médicine. في مصر وإني أرجح الجنسية المصرية على أية جنسية في مصر وإني أرجح الجنسية المصرية على أية جنسية سواها.»

وقد امتدحه جورج شفاينفورت بكلماته التي قال فيها: «لم يهمل زيكنبرج مهامه العلمية خلال الأعوام الحمسة عشر المليئة بالعمل الجاد المجهد بمدرسة الطب ولا لحظة واحدة، فانه لم يكن يعرف الإجازات ولا العطلات الصيفية الطويلة في اوروبا للاستجام من الحرارة القوية في الصيف المصرى الذي يجعل العمل الذهني مرهقا.»

وبعد، فقد قدم الأستاذ زيكنبرجر لمصر ــ وطنه الثانى ــ أبحاثا مفيدة وهامة في مجالات الكيمياء والنبات والجيولوجيا

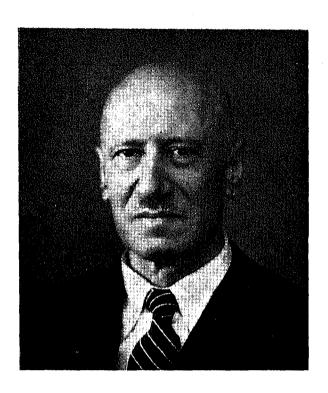

ماكس مايرهوف

وعلم المعادن؛ والجدير بالذكر أنه قدم كذلك خدمات جليلة في أبحاث الصيدلة القديمة عند العرب، ووفق في كتابه الموسوم بعنوان «النباتات المصرية» Les Plantes Égyptiennes إذ قام فيه بتعريف النباتات التي ذكرت أسماؤها فى كتاب ابن البيطار «الجامع لمفردات الأدوية والأغذية» فما عدا قليل منها؛ وقد آبتدأ قبيل موته بنشر ما سماه «المقتطف المختصر» لكتاب ابن البيطار الذي لا يعرف في الغرب الا بترجمة ألمانية ركيكة، وترجمة فرنسية يصعب الحصول عليها؛ ذلك أن الأستاذ زيكنبرجر كان يعتقد عن حق أن مؤلفات ابن البيطار لم تنل فى اوروبا ما تستحقه من التقدير. على الرغم من أن قيمة هذا الكتاب من الوجهة العلمية لا توازى الجهد الذي بذله المؤلف فانه يحتوى على بعض الملحوظات الهامة التي نثرها زيكنبرجر الصيدلي في متن هذا البحث، ولعله جدير بنا أن نعجب لجسارته وجهوده التي كرسها لإداء مثل هذا العمل إلى جانب وظائفه ومسئولياته الجمة.

ولنترك الكلمة مرة أخرى لجورج شفاينفورت الذى قال: «ولو لم يكن لهذا العالم سوى هذا الكتاب لكفاه حتى يذكر اسمه بغاية التكريم والتبجيل فى مصروفى أوروبا.»

وختم السيد وزير المعارف المصرى تأبينه للأستاذ زيكنبرجر بالكلمات التالية: «إن هذا العالم الباحث الممتاز توحدت فيه

الفضائل النادر وجودها من إخلاص تام فى عمله وتواضع كامل وسيظل حيا بيننا كالمثل الأعلى لعالم بارز وأستاذ قدير.»

«تغيب مصر عن النظر، ويستغرقني حزن وشوق عميق. عيشى يا أرض العجائب الحميلة الكثيرة الألوان! إلى اللقياء!»

بهذه الكلمات ختم «ماكس مايرهوف» يومياته عن رحلته الأولى إلى مصر عام ١٩٠١/١٩٠٠ ولم يكن يتوقع حينذاك أن هذا البلد سيصبح عما قريب وطنا ثانيا له حيث سيقضى فيه أكثر من ثلاثين عاما من حياته.

ولد مايرهوف في مدينة هلديسهايم Hildesheim في شهالي المانيا عام ١٨٧٤، واستقر رأيه على دراسة الطب، ثم تخصص في طب العيون، وعند رحلته المذكورة الى «بلاد الفراعنة» أتيحت له الفرصة لدراسة الأمراض الكثيرة للعيون، وهي التي كانت متفشية في ذلك الوقت في مصر. وقد عاد الدكتور مايرهوف عام ١٩٠٣ الى «أرض العجائب الجميلة الكثيرة الألوان» لكي يعمل «كحكيم للعيون» بالقاهرة، وسرعان ما أنهال عليه سيل لا ينقطع من المرضى بالقاهرة، وسرعان ما أنهال عليه سيل لا ينقطع من المرضى الذين أحبوا «الذكتور ماكس» وقدروه، وهو الذي لم يرد قط عن بابه فقيرا أو محتاجا الى معونته، فقد كان يعالج الفقراء دون اتعاب.

الصنف اللهم الذي قال لذا لمدين موق فال وقت شبيه من الدان في الدائم بالشط في الشائد المادث منذ وإنذا العدال والمائة تعبان والبعة البندة وفي الذا الدات



قطع النبات المسمى بـ «ابليوسقوين». صحيفة عن نسخة قديمة لترجمة عربية لكتاب ذيوسقوريديس، دونت فى بغداد سنة ١٢٢٤ م. وهى محفوظة فى Freer المسمى بـ (Gallery, Washington). نشكر إدارة Freer Gallery لتصريحها لنا بنشر هذه اللوحة.

عاد الدكتور مايرهوف إلى مصر وطنه المختار، بعد أن قطع إقامته بها منذ ١٩١٤ حتى ١٩٢٢. وقد حصل على الجنسية المصرية عام ١٩٣٥، وعاش بالقاهرة حتى وافاه أجله بعد مرض تحمله بصبر وشجاعة في ٢٠ ابريل عام ١٩٤٥.

وإلى جانب معابلته اليومية الأمراض العيون وأبحاثه العلمية في هذه الأمراض الحاصة بمصر وكيفية معابلتها، اهتم الدكتور مايرهوف بدراسة تاريخ أمراض العيون، ووجد في مجال دراسته هذا مواداً غنية من كتب الأطباء العرب في أثناء القرون الوسطى، كما مكنته خبراته العلمية ودراساته اللغوية التي بذل فيها ما بذل من الجهد، من تقديم معلومات هامة للأطباء الذين يهتمون بتأريخ الطب في بلاد

الشرق وكذلك للمستشرقين المهتمين بالطب العربي وتأريخه.

ونجد في مؤلفاته التي يعالج فيها طب العيون عند حنين ابن إسحق ويحيى بن ماسويه ومحمد بن قسوم بن أسلم الغافقي، مادة غنية تتناول العقاقير التي كان يستعملها الأطباء العرب في القرون الوسطى لعلاج المرضى. وأعد الدكتور مايرهوف ملحقا قيا لكتاب الغافيي «كتاب المرشد في الكحل» ذكر فيه الأدوية المختلفة التي كانت تستعمل على زمان المؤلف لمعالجة امراض العيون، ومنها الأكحال و «الشباقات» وغيرها.

وسرعان ما انتقل مايرهوف الى دراسة علم العقار عند العرب. ولعله يجدر بالعلماء والباحثين أن يتأملوا أسلوبه فى التفتيش



استخراج الطين المختوم. صحيفة عن نسخة قديمة لترجمة عربية لكتاب ذيوسقوريديس، دونت في بغداد سنة ١٢٢٤ م. وهي محفوظة في Freer Gallery, استخراج الطين المختوم. Washington لتصريحها لنا بنشر هذه اللوحة.

عن المراجع والمتون الهامة. ومنها أنه أشار لأول مرة الى وصف الأدوية المفردة للعالم المشهور «الشريف الإدريسي» (المتوفى عام ٥٦٠هه/١١٦٦م)؛ وأشاركذلك إلى أهمية كتاب الصيدلة فى الطب للبيرونى الذى يلقب «بأستاذ» حيث ترجم المقدمة المهمة التى اقتبسنا جزءاً منها على ص ٤٩. وقام بمساعدة جورج صبحى بنشر «كتاب الأدوية المفردة» المختصر لأحمد الغافقسى، وفى ترجمته وإعداد الملاحق والشروح العديدة لهذا الكتاب، غير أنه لم يتمكن للأسف من إنمامها. اما مؤلفه الأهم فى مجال علم العقار فهو نشر «كتاب شرح أسماء العقار) لموسى بن ميمون حيث يوضح كل واحد من أسماء العقار) لموسى بن ميمون حيث يوضح كل واحد من أسماء

العقاقير المختلفة ايضاحاً علميا واسعا. وتعتبر المقدمة الشاملة التي ألفها الدكتور مايرهوف لهذا الكتاب من أهم النصوص واعمقها في موضوع تطور علم الصيدلة عند العرب. زد على هذا عددا من الرسائل الصغيرة عن البنج والحشيش والششم التي تكمل ابحاثه الحاصة بتاريخ الطب والصيدلة؛ اما مقالته العميقة حول «سوق العطارين بالقاهرة» (عام متخصصا في دراسة النباتات المصرية – كل اشادة. متخصصا في دراسة النباتات المصرية – كل اشادة. بلغ عدد مؤلفات مايرهوف الثلاثمائة، ويتبدى في كل بنا العلم الموسوعي الذي امتاز به هذا العلم، وإذ لا يمكننا ذكر عناوينها فعلينا أن نشير الى بعض ماله قيمة خاصة خاصة

منها فى تاريخ الطب، كأبحاثه التى تعالج الإرث اليونانى فى الطب العربى، ثم تلك التى تبحث فى مؤلفات جالينوس وترجمتها العربية، فضلا عن دراسته لكتاب «فردوس الحكمة» لعلى ربان الطبرى وكذلك تعرضه لابن النفيس.

كتب جورج سارتون George Sarton ، الإخصائى الشهير في تاريخ الطب، قائلا عن ماكس مايرهوف: «إن أحسن جزاء يمنح لذكراه يكمن في حقيقة بسيطة، هو أن تقرر أعماله في المستقبل على طلبة تاريخ الطب العربي، وهكذا ينال اسمه التخليد.»

وقد منحت كلية الآداب بجامعة بون الدكتور مايرهوف درجة الدكتوراه الفخرية عام ١٩٢٨ لكونه «باحثا كبيرا في الطب والعلوم الطبيعية عند العرب ومشجعا دائبا للاعمال العلمية.»

وعندما توفى عام ١٩٤٥ حزن لوفاته الكثيرون، وهم جميع من عرفوه وبخاصة العلماء المصريون وزملاؤه الأجانب الذين كانت تربطه بأكثرهم علاقة صداقة وطيدة.

وأمام أعضاء المعهد المصرى الذى كان ينتمى إليه الدكتور وأمام أعضاء المعهد المصرى الذى كان ينتمى إليه الدكتور لودڤيج مايرهوف التي كلمة التأبين عناسبة وفاته الدكتور لودڤيج عدد مقالات النعى التي دونت بمناسبة وفاة مايرهوف؛ اما أعمقها وأشدها تأثيرا فهو ما كتبه عنه الاستاذ يوزيف شاخت Joseph Schacht، حيث قال: «ستحيا ذكراه لمدة طويلة بين طلبة العلم في العالم بأسره كعالم متبحر في الطب والعلوم الطبيعية عند العرب؛ ثم بين الاطباء كباحث ممتاز لأمراض العيون بمصر، ثم بين المرضى الشاكرين كطبيب ناجح يستحق التكريم والتبجيل، المرضى الشاكرين كطبيب ناجح يستحق التكريم والتبجيل، وبين أصدقائه الكثيرين من أنحاء العالم كشخصية طيبة

محبة للجميع ... وبينا كان ينفر من كل تفاول مريح راح يتدفق شعوره العميق بالمسئولية الأخلاقية تجاه علاج مرضاه وفى تناول بحوثه العلمية الدقيقة. ومن بين المثل العليا التي كان يعمل ماكس ماير هوف على تحقيقها ويعيش من أجلها كان أن يبصر أهل الشرق بماضهم التليد، وأن يساعد على تشييد أسس مشتركة للتفاهم والتعاون المتبادلين بين الشرق والغرب والتغلب على التعصب والكراهية أينا كانت ...»

\* \* \*

إرنست زيكنبرجر وماكس مايرهوف - عالمان ألمانيان خدما العلم في الشرق. أحدهما طمست ذكراه الأيام: كان صيدلياً وأستاذا لعلم الصيدلة والكيمياء في بلد ترجع تقاليده إلى جذور بعيدة العمق في هذا المجال .. في مصر، وقام بدوره في توضيح علم الأدوية والعقار عند العرب في القرون الوسطى.

آما الآخر فهو طبيب العيون الذي عرفته القاهرة واشتهر بين أهلها، كما اشتهر بين العلماء عن طريق دراساته العديدة في علم العقار عند العرب، وهي التي أدى بها خدمة كبرى لميدان البحث في هذا المجال حتى اليوم.

كانا عالمن كرسا حياتهما لخدمة العلم، وفتحا بابا جديداً لإدراك العلوم العربية على مصراعيه؛ ولقد أحب كلاهما وطنه الثانى \_ مصر\_ وأخلص له، وفهم قومه ومشاكلهم فهما عميقا. لذلك فان ارنست زيكنبر جروماكس مايرهوف يستحقان احترامنا وتقديرنا لما قدما من مساهمات علمية قيمة وهامة ولما اتصفا به من خلال إنسانية عالية، بل نادرة الوجود.

ترجمة: عزيزه حمدى

# يۇليۇست رُوشكا (۱۸۲۷ - ۱۹۶۹)

### بقتلم: الأستاذ محمد يحيى الماشني

ولد يوليوس روسكا في ٩ شباط ١٨٦٧ في مدينة بول Bühl من مقاطعة بادن – بادن، فعدا عن الارث العلمي والفني فقد كان ينحدر من سلالة مقاومة للشدائد مجدة في العمل وكانت مقيمة في رايندورف – غرافهاوزن – Amt Ettenheim وكانت والدته المرأة الرقيقة الاحساس محبة للأزهار و بمحبة نادرة عرفت توجيه اولادها.

بعد ان أنهى يوليوس روسكا دراسته الابتدائية والثانوية زار الجامعة لدراسة الرياضيات والعلوم الطبيعية، وبدون اية صعوبة وصل الى هدفه. ولم يكن مرتاحا نفسيا، لان التضارب بين العلم والايمان أستيقظ في نفسه، شأنه في ذلك شأن جميع احْرار الضمير في العالم. ومنذ ان كان طالباً في المدرسة كان باحثا عن الله وكان دوما يفكر بذلك السؤال: لماذا لم تتجاوز رسالة الخلاص المسيحية دائرة الشعوب الحرمانية والرومانية والسلافية؟ وكطالب جامعي اهتم كثيراً بالبحث النقدى لتاريخ الاديان، وكان يقبل على التعلم بعطش لا يرتوى، وكان يريد عمل الانسجام بين عيشهٰ وعلمه. وبحماس زائد كان يهتم بمعرفة الامم وتاريخ الحضارات وتاريخ تطور البشرية. وُلَقَدُ قَادُهُ حَبُ الْكُشَّفُ عَنَ لَغَزُ الْعَالَمُ الَّى الْمُسَائِلُ الْدَيْنِيةُ، وهكذا اخذ ينمو في نفسه حب التعرف على الاديان العالمية وكتبها المقدسة بلغاتها الاصلية، لان الترجمة مهما كانت محكمة فقد تفقدها شيئا من خصائصها. وهكذا عزم عزمًا اكيدا على الاطلاع على اللغات التي كتبت بها هذه الوثائق الدينية الاصلية، ولقد نفذ المخطط بهمة لا تعرف الكلل والملل، وإن العالم ليدين لعزمه على ذلك بالقاء

ينحدر العلامة يوليوس روسكا من اسرة عريقة، لعل منشأها ايطاليا، تهتم بالعلم والتربية بصورة خاصة، فقد كان والده فرديناند معلماً متعدد الجوانب في مدينة برناو فى الغابة السوداء، وفى مدينة بول Bühl من مقاطعة بادن، ومما يذكره الرسام هانس توما Hans Thoma بانه زار مدرسته للرسم ويملك حفيده البحاثة فى المجهر الالكتروني هيلموت روسكا صورة من الغابة السوداء من رسم هذا الرسـام وذلك بتاريخ ١٨٦٠/٩/٥، وفي كنيسة '«غرافنهاوزن» بالقرب من جبل كايزرشتول (كرسي الامبراطور) يوجد سجل عقد قران الجد الاعلى نيقولاوس روسكا فى عام ١٧٤٨، ومن المظنون ان هناك صلات بين نيقولاوس روسكا ورسام الاشخاص كارلو فرانسيسكو روسكا الذي عاش (١٦٩٦–١٧٦٩)، وان اسم روسكا يتردد بين سويسرة الجنوبية وايطاليا العليا. ولم يكن الجد الاعلى الكبير هو الفنان الموهوب الوحيد، بل هناك أربعة عشر شخصا ممن ينتمون الى هذه الاسرة كانوا معارين ونحاتين ورسامين والذين جاء إسمهم فى قاموس الفنانين فى سويسره. وقد قرأ كثيرون قصة حياة رثيس الواعظين نيقولاويس روسكا في قصص يناتش Jürg Jenatsch العائدة لمؤلفه «كونراد فرديناند ماير» وقد ولد هذا الرجل الديني أعنى روسكا فى عام ١٥٦٠ ومات شهيداً فى عام ١٦١٨. وقد كتب راهب يحمل اسم «رو بيرتو» قصة حياته الى درجة وصل بها الى حد الاساطير ، وان نسخة منها كانت توجد فى مكتبة الدولة فى برلين. وكان علامتنا يفتخر بحمله نفس الاسم الذي كان يحمله رئيس اساقفة كنيسة كومو Como اعنی یولیوس روسکا. الاستاذ يوليوس روسكا إعارة: الأستاذ محمد يحيي الهاشمي.



Judieren frume, mit ernem konstrken "Grenk auf", grisert Fie besteur Jhr

خاتمة رسالة من الأستاذ روسكما Ruska إلى الاستاذ محمد يحيى الهاشمي.

عن اصل وانتشار العلوم العربية حتى انتقالها الى عالم الغرب.

لم يكن الطريق امام هذا العالم الفتى معبدا، فان المحافظ ومستشار المدينة قررا بان روسكا لا يمكنه ان يكون استاذا رسميا في المدارس الثانوية في هايدلبرغ الا اذا استغنى عن مسلكه الجامعي، وبقلب جريح ونفس حزينة خضع لهذا الامر، وودع الشرق، وكان آخر عمل قام به هذا المجال ان ترجم «كتاب الاحجار» من «عجائب في المخلوقات» لزكريا بن محمد القزويني وشرحه وذلك في عام ١٨٩٦.

لكن، كيف يمكن ايقاف الميول الاصلية في الانسان؟ هنا الحلق: فيضا محما، يجول في النفس تواقاً للتدفق ... وهل يقوى الينبوع على كبت الامواه المختزنة في احشائه، ام هل تستطيع الشمس ان تحول دون انبثاق الضياء؟ وهكذا ايضا فان هذا الرأس المشتعل بحب البحث لا يمكن اطفاء شعلته، فقد كان يكرس اوقاته خارجا عن عمله الحجبر على ادائه في البحث في تاريخ العلوم، ومع ذلك فقد كان يقوم في تفهيم ما اوكل اليه من تدريس العلوم الطبيعية على اساس تربوى نادر، لان تاريخ العلم يعطينا مقدرة تدريسية في تفهيم كيفية تطوره. وقد كان يعطينا مقدرة تدريسية في تفهيم كيفية تطوره. وقد كان

انوار كشافة على تاريخ الكيمياء الذي لم يكن في بدء حياته العلمية ضمن تفكيره. وحتى قبل ان يبدأ عمله كمدرس للعلوم الطبيعية في مدينة هايدلبرغ درس اللغة العربية والعبرية عند رودولف برونوف Rudolf Brünnow ووسع معارفه اللغوية باللغات السريانية والآشورية والفارسية. وعندما غادر رودولف برونوف مدينة هايدلبرغ مغادرة بهائية بقى تدريس مثل هذه اللغات مدة من الزمن فى هذه المدينة فارغاً، فولى يوليوس روسكا وجهه شطر البحاثة الكبير في العهد القديم آدالبرت مركس Adalbert Merx الذي علم اي طير نادر قد حط عنده. بيد أن هذا الاستاذ اشأر على تلميذه وصديقه الصغير تحويل اتجاهه من دراسة علم الاديان الى تاريخ العلوم بتقديمه اطروحة عن الرياضيات السريانية نظرا لمخطوطة في هذا الموضوع موجودة في مدينة غوتينغن، وقد اصغى روسكا للنصيحة وفى كانون الاول من عام ١٨٩٥ قدم الاطروحة المذكورة بعنوان «المربعات من كتاب محاورات لسرفيوس "Quadrivium aus Servus bar Schaku's ابن شاکو "Buch der Dialoge عند الاستاذ بيتسولد Bezold وبهذه الاطروحة سلك اتجاها جديدا لاعماله العلمية من اجل المستقبل بصورة اساسية. وكانت تخامره فكرة البحث

يعلم علم المستعدنات Mineralogic والجيولوجيا والرياضيات، وبعد سنين قلائل اهتم باللغات والفلسفة وفن التربية. ونظرا للدراسات العديدة والمتنوعة التى قدمها فمن الصعب على من لم يكن يحمل نفس روح الشمول والهدف الفاوستى(۱) فهمه او تصنيفه ضمن اختصاص معين. ومع ان المعلم روسكا كان ناجحا فى مهمته كمدرس للعلوم فى المدارس الثانوية فلم يكن مرتاح الضمير، وبعد فراق العلوم القديمة مدة اثنتى عشرة سنة عاد اليها ثانية فى دراسة ما يسمى كتاب الاحجار لارسطوطاليس، وكان يود متابعة دراسته فى هذا الخصوص، ولكن توسع الاسرة ونمو الواجبات الملقاة على كاهله كانت المانعة من تفرغه.

من هذه الحقب ظهرت بعض الدراسات له اذكر منها «دليل المستعدنات» Leitfaden der Mineralogie الفه لطلاب التجهيز عام ١٩٢٠ يحوى جميع ما يلزم ان يعرفه الطالب الثانوي عن هذا العلم الجديد بتبسيط واضح ومع ذلك كان ملما بالموضوع جهد المستطاع ، كما اطلعني على النماذج من المقوى الَّتي قام بصنعها لطلابه لابراز الاشكال الهندسية للبلورات الطبيعية امام الاعين مع ما رافق ذلك من عرض نماذج من الفلزات جاذبا التلميد الى محبة هذا العلم، عدا عن الرحلات المدرسية من اجل المشاهدات الجيولو جية، فضلا عن ذلك فهناك دراسات عن العلوم الطبيعية بالذات كالحيوانات الفقرية من وجهة التشريح المقارن وعلم الحياة، والمناسبات بين علم المستعدنات والجيولوجيا والكيمياء، وكما انَّ هناك دراساتُ اخرى مثل الكتيّاب الانكليزمن مجال الفلسفة، وبعض تقارير قدمت الى مؤتمرات اللغويين، ومقالات تربوية مختلفة، ومع ذلك تتخلل هذه الفترة التي دامت من ١٩١٨–١٩١٨ مقالات ودراسات عديدة عائدة لتاريخ العلوم العربية بصورة مدهشة، ولقد احصيت في الخطاب الذي القاه «ويندريش» تكريما لعلامتنا عند بلوغه السبعين وذلك فی عام ۱۹۳۷، وهی تبلغ حتی عام ۱۹۱۸ مائة وثلاثة دراسة(٢).

لقد حدث حادث محزن لم يكن بالحسبان هز حياته هز"ا

مريعًا، أن عمه والد زوجته العلامة الكبير المستشار أدالبرت

مركس المار الذكر وقع في حفرة القبر منتا اثناء تأسن صديق

له على قبره. كانت هذه المأساة ضربة كبيرة من اجل

العلم، لان هذا العلامة مركس كان يقوم باخراج السفر

العظيم لـ«الأناجيل الاربعة الاساسية» ، ولا يمكن الثقة

باحد لاخراج هذا السفر العظيم الا يوليوس روسكا،

وان الدراسة الاخيرة التي انتهتُّ من انجيل يوحنا هي

باللغة السريانية ومفسرة بمخطوطة باليمبسست Palimpsest

وقد عثر عليها في دير سيناء، فكانتَ تنتظر من يتولى

اخراجها ايضا الى الطبع بصورة صحيحة. من اجل ذلك منح اجازة للقيام بهذه المهمة الشاقة، بيد ان الاجازة

لم تكن كافية فلما طالب بالتمديد ثانية رفض طلبه، ولكنه

فى هذه المرة لم يخضع للامر الواقع ولم يقطع عمله، فاستقال

منه ومن التدريس بالثانوي وذلك عام ١٩١٠، واستغنى

بذلك عن حقه فى التقاعد وعن خدمة عشرين عاما. ولوكان روسكا من امة لا تقدر البحث العلمي لقضي

على نشاطه واصبح نسيا منسيا. نعم لقد انسد امامه طريق

ضيق، ولكن انفتح امامه طريق واسع، فأخذ يعمل

بما تتوق اليه نفسه، وانكب على اخراج السفر المذكور

لعمه، وقدم دراسة عن «كتاب الاحجار لارسطوطاليس»

كدكتوراه ممتازة(٢)، وقام بمحاضرة نموذجية في الجامعة

في عام ١٩١١ وذلك عن علم المستعدنات عند العرب.

وعلى 'ضوء مقارنة المخطوطات العربية واللاتينية تبين

لروسكا بأنه يلزم البحث عن اصل هذا الكتاب في مراكز

الدراسات الطبية السريانية الايرانية، وكبرهان لا يقبل الجدل على ذلك وجد معالجة المستعدنات لها طابع ايراني،

وكثيرا ما جاء ذكر ايران وخراسان والهند والصين كمكامن

لبعض الاحجار السحرية، فنى بعض الاحيان حسب دراسة روسكا يظهر لنا مؤلف كتاب الاحجار المذكور

طبيبا قد زاد في ذكر الاحجار التي لها تاثير طبي،

وفي الاحيان الاخرى يتراءي لناكأنه مؤمن بالاعاجيب،

وجمع اخبار الاحجار السحرية وغير ذلك.

berger Oberrealschule mit Realgymnasium, 9.2.1867—12.2.1949.

ر. ويندريش: يوليوس روسكا وتاريخ الكيمياء

R. Winderich: Julius Ruska und die Geschichte der Alchemie, Festgabe zu seinem 70. Geburtstage am 9. Februar 1937. Dargeboten von der Deutschen Gesellschaft für Geschichte der Medizin, Naturwissenschaft und Technik, Berlin 1937.

مى ما تسمى «هابيليتاسيون» Habilitation والتي يحق لحاملها الترشح لاستاذية الحامعة.

الهدف الفاوستى: نسبة لفاوست فى اثر غوته الشهير.

٢) انى مدين لهذا الخطاب الآتى الذكر، وذكرى مرور مائة عام على المدرسة الثانوية لهايدلبرغ الذي حرره ابن علامتنا هيلموت روسكا رئيس معهد المجهر الألكتروني في جامعة دوسلدورف، وما ارسله لى ارنست روسكا رئيس معهد المجهر الألكتروني في جمعية ماكس بلانك في برلين من المعلومات:

هیلموت روسکا، ذکری الاستاذ روسکا

Helmut Ruska, Zur Erinnerung an Prof. Dr. phil. Dr. phil. h.c. Julius Ruska, Festschrift zur 100-Jahr-Feier der Heidel-

كان روسكا يطرح دوما على نفسه السؤال الآتى: عن اى طريق الخذ العرب علومهم؟ وكيف انتشرت كتاباتهم وخاصة فى الغرب المسيحي اللاتيني الذي كان فقيراً في العلم؟ ولم تكن النتائج التي وصل اليها مرضية، بيد انه بتي أمينا لنفسه، رغم ان في دروسه في الجامعة لم يعط الا اللغة العربية للمبتدئين ودراسة القرآن. وكان سلفه في تدريس العلوم الشرقية كارل هاينريش بيكر Garl Heinrich Becker الذي اصبح فما بعد وزيرا للمعارف، وهو الذى فهم روسكا فى رسالته العلمية الجديدة واستدعاه الى برلين ليتولى ادارة معهد البحث في تاريخ العلوم الطبيعية وذلك في عام ١٩٢٧ والذي توسع في عام ١٩٣٠ الى معهد البحث عن تاريخ الطب والعلوم الطبيعية تحت ادارة العلامة الكبير بآول ديبغن Paul Diepgen رئيس الشرف للجمعية الالمانية لتاريخ الطب والعلوم الطبيعية والصناعة والتي لى الشرف أنَّ أكون عضوا فيها وان اشترك في عدة مؤتمرات لها مقدما ابحاثا تتعلق بتاريخ العلوم الطبيعية العربية.

اتصلت بهذا المعهد قبل توسعه وغالب الظن انه كان ذلك في عام ١٩٢٩. اما الدافع لهذا الاتصال فهو الحادث الآتى: كنت اقدم فحصا في الكيمياء غير العضوية عند الاستاذ الكبير مانيش Mannich مدير معهد الصيدلة في جامعة برلين، وفي اثناء الفحص سألني عن اماكن وجود الحديد في العالم، وذكرت له وجوده في المانيا وفي اوربا، ولما سألنَّى عن وجودهٖ في البلاد العربية لم اعرف اعطاء جواب له، لاني لم اكن علي علم في ذلك الوقت، فنصحني أن أهتم أيضاً ببلادي لأن العلم الذي اتعلمه في الغرب يلزم ان تعود فائدته على بلادئ ايضا ووطني، فذهبت تواً ألى مكتبة الدولة في برلين في شارع "تعت ظلال الزيزفون" "Unter den Linden" وراجعت القسم الشرق منها والفهرس العام الكبير قسم الموضوعات، نعثرتْ على بعض المصادر، ولما راجعتها ولجدت ان قسما كبيرًا منها من جملة ما اتخذه من المصادر، الكتب العربية القديمة مثل والتر شميدت، صاحب دراسة مكامن المستعدنات فى العربية Walther Schmidt, Minerallagerstätten Arabiens والذي اتخذ كتاب صفة جزيرة العرب للحاني مصدراً. فقلت في نفسي اذا كان الالمان يدرسون هذه الكتب القديمة مع صعوبة اللغة العربية من اجلهم، فما احرانا نحن معشر العرب ان نقوم بمثل هذه الدراسة وهي مكتوبة بلغتنا وليس من الصعب علينا فهمها اليوم رغم تقادم السنين، فاتصلت بمعهد البحث بتاريخ العلوم

الطبيعية وتعرفت على البحاثة الكبير فى هذا الموضوع، ورئيس المعهد يوليوس روسكا، فقدم لى عدة كتب من دراسته ودراسة غيره، وكان من جملتها دراسته القيمة عن كتاب الاحجار لارسطوطاليس، فجذبتني هذه الدراسة، وفيا اذكر ايضا، رغم مرور اكثر من اربعين سنة، بانى اثناء مرورى فى حديقة «تير غارتن» بعد ان قطعت شارع تحت ظلال الزيزفون اخذت اقرأ المقدمة فاستهوتني عبارات المؤلف الحكيمة فيها فاخذت متابعة قراءتها رغم ان الوقت أصبح مساء والنور ضئيلا، ورغم تقادم العهد على مطالعتها فلا تزال ترن فى اذنى كأنها البارحة، وها أنا اقوم بترجمتها الى العربية:

«ليست الاشعار البدوية ولا الأدب الذي نشأ بعد ظهور الاسلام هو الذي جعل اسم العرب لامعاً في الغرب. اذا اردنا ان نفكر بتأثير الخضارة الاسلامية في الغرب المسيحي، فيجب علينا ان نفكر في الرياضيات العربية والفلك والكيمياء والطب، تلك الفروع التي تعلم منها الغرب بجد ونشاط قرونآ عديدة قبل اكتشاف العلوم اليونانية، ولا تزال كثير من التعابير العربية المتداولة تنبؤنا عن ازدهار العلوم تحت راية الاسلام، وتعلق الغرب المسيحي من الشرق الاسلامي»؟ فهزتني هذه الكلمات فاقبلت على دراسة العلوم العربية القديمة بارشاد العلماء الالمان، وقد طلب مني الاستاذ روسكا ان اترجم كتاب احمد بن يوسف التيفاشي القيم من القرن السابع الهجري والرابع عشر الميلادى في القاهرة واصله من مدينة قفصة من آعمال تونس والذي هو بعنوان «ازهار الافكار في جواهر الاحجار»، والذي كان يوجد منه عدة مخطوطات في غوتا وبرلين والقاهرة. وكان ذلك بعد فترة تأسيس المعهد الكبير في برلين وذلك في عام ١٩٣٢ والذي اصبح يضم معهد تاريخ الطب ايضاً، ومكثت فيه حتى اواخر عام ١٩٣٣، وقمت في ترجمة كتاب التيفاشي المذكور ولا تزال الترجمة محفوظة عندى لم اجد الفرصة اللازمة في تنقيحها ووضع الشروح اللازمة ونشرها، كما قمت بعمل دراسات مطولة عن آلمستعدنات العربية نشرت منها بعض الفصول. ولكن بعد ذلك ساقتني الاقدار الى جامعة بون، لان جامعة برلين لم توافق على المزج بين العلوم الطبيعية العصرية والعلوم القديمة رغم ما بذله استاذنا رئيس قسم تاريخ العلوم الطبيعية من جهود، ولعل موت المستشرق المار الذكر بيكركان السبب في ذلك، فوافقت على هذا المزج جامعة بون، فحولت وجهى اليها، وهناك قدمت اطروحيى عن «منابع كتاب الاحجار للبيروني»،

مع مواد الفحص علم المستعدنات والعلوم الاسلامية والفلسفة، وهكذا لم اقطع صلتي بالعلوم العصرية ابدا. عدت ثانية الى برلين وذلك فى آخر عام ١٩٣٥ واتصلت بمعهد تاريخ العلوم الطبيعية ثانية وعندما قدمت للاستاذ روسكا اطروحتي والتي فيها تعليق على كتابه الاوهو كتاب الاحجار لارسطوطاليس هنأني ورحب بدراستي، وفي حقه ينطبق وما تواتر عن الامام الشافعي قوله المأثور: «اذا كنت في مجلس لا أبالي ان انطق الله الحق على لساني

ينطبق وما نواتر عن الامام الشافعي قوله الماتور: «ادا كنت في مجلس لا أبالي ان انطق الله الحق على لساني اولسان خصمي». اخذت بعد ذلك بدراسة مؤلفات روسكا وخاصة المتعلقة بتاريخ الكيمياء. ولقد قام هذا العلامة بكشف جديد في هذا المضار، ففي ربيع ١٩٣١ عندما

كان مقيماً فى غوتينغن عثر على مخطوطة سر الاسرار للرازى، ولكن قسما من هذه المخطوطة وترجمتها الى اللغة الالمانية لم تظهر الى النور الافى عام ١٩٣٥ العام الذى عدت فيه

ألى برلين، ولعل هذا الكتاب الذى اخرجه روسكا هو من اهم الاعمال التي قام بها لكشف النقاب عن تاريخ هذا العلم، لان هذا الكتاب هوكتاب تجارب محضة

بعید عن الطلاسم والحیالات والالغاز، ولم اتوفق لدراسته نظراً لقصر المدة التی بقیتها بعد ذلك فی المانیا وانشغالی فی امور غیر تاریخ الکیمیاء وسفری ایضا الی الوطن

وزيارتى مناطق اسكندناڤيا، ولكنى قمت بشئ من هذه الدراسة عندما القيت فى معهد البحث فى تاريخ العلوم الطبيعية التابع لجامعة مونيخ فى المتحف الالمانى سلسلة

من المحاضرات عن تاريخ الكيمياء العربية في صيف عام ١٩٦٧، بعد ان فرغت من زيارتي للمعاهد العلمية الالانتهامة من الدادل الاكادي الالال أماد

الألمانية بدعوة من التبادل الاكاديمي الألماني في باد غوديسبرغ. وكان جل اهتمام المعهد بالمواد التي كان

يعرفها الاوائل من العرب والعمليات التي قاموا بها. اما الطلاسم والسحر التي وردت عند المؤلفين القدامي فقد سان امترا الماما تا الحرالان بالماما التاريخ

كان اهتمام المعهد بها قليلا، لان هذا المعهد التابع للمتحف الالمانى المذكور يهتم بتطور العلوم من الوجهة الواقعية،

اما الامور الاحرى فهي خارجة عن نطاق احتصاصه. وقد استعنت بالقاء هذه المحاضرات على دراساتي في

وقد استعنت بالفاء هذه المحاصرات على دراساني في المحطوطات القديمة و دراسات روسكا وكذلك دراسة ايلهارد ويدهمان عن الكيمياء عند العرب: Eilhard Wiedemann,

Zur Chemie bei den Arabern, Beitr. z. Geschichte der Naturwissenschaften XXIV., Erlangen 1911.

وما يخص تاريخ الكيمياء فقد اخرج روسكا كتابين: الاول عن مشكلة خالد بن زيد بن معاوية واشتغاله في الكيمياء وخاصة الكتاب المنسوب اليه كتاب القراطيس،

والثانى عن جعفر الصادق الامام الشيعى السادس، فنى الكتاب الاول يقول روسكا بان الانسان لا يقدر ان ينفى الصلة ولا ان يثبها والمصادر العربية هى اوثق من المصادر اليونانية، ومما يذكره رواية عن خالد، الشعر المأثور:

هو الحجر المصاب بكل ارض وفى الاسواق تلقاه حقيراً يضمن به الجواد على احيه اذا اضحى به يوما خبيراً

اما الكتاب الثانى فينفى روسكا علاقة جعفر الصادق بالكيمياء ويعد هذا الكتاب منتحلا ورغم كل شيئ يقوم على دراسته بكل دقة وامانة ونزاهة ضمير، وتبقى جميع هذه الآثار كوئيقة هامة فى تبيان العمل الجدى والدراسة المتقنة لهذا المحقق التى نحن بأمس الحاجة اليها. ومما يؤسف له حقا ان مخطوطات جابر لم تخرج الى النور على الطريقة التى قام بها علامتنا المذكور مع الترجمة والشرح لتفتح باب البحث على مصراعيه فى هذا الخصوص(١) لان الدلائل تشير على وجود كيمياء عربية فى القرن الثانى الهجرى، والثامن الميلادى رغم وجود زيادات متأخرة. (١)

ان الصعوبة هنا فى معرفة اثر جعفر الصادق فى الكيمياء، لمدى دراستى الاماكن التى تنوه بجعفر فى الكتب المنسوبة الى جابر تبين ان هذه النصوص ليست فى العمليات الكيميائية بل بالارشادات الدينية، ولدى فحص المذهب الجعفرى حسب الوثائق المتواترة عنه، نجد التوافق فيما يذكره جابر عن امامه فى الارشادات الدينية فذهب جعفر (١).

٤) ان ما قام به باول كراوس فى اخراج مخطوطات جابر لا تتجاوز بعض منتخبات كيفية وتحتاج الى دراسات جدية، من اجل ذلك لا يمكن اعطاء الحكم النهائى الا بعد اخراج جميع المخطوطات المنسوبة لحابر على النمط الذى اخرج به روسكا مخطوطاته. اما الاحكام المبنية على غير ذلك فلا يمكن ان تكون لها قيمة الا بعد معرفة النصوص معرفة تامة.

هراجع كتابى الامام الصادق ملهم الكيمياء» ودراساتى المنوه عنها سابقا،
 وقد روى روسكا عن ابن خلدون:

روحدث هذا العلم فى الملة ... وعند ظهور الفلاة من المتصوفة وجنوحهم الى كشف حجاب الحس وظهور الخوارق على ايديهم والتصرفات فى عالم المناصر وتدوين الكتب والاصطلاحات ولممزاعهم فى تنزل الوجود عن الواحد وترتيبه، وزعموا أن الكمال الاسهائي، مظاهرة ارواح الافلاك والكواكب وأن طبائع الحروف واسرارها سارية فى الاسهاء فهى سارية فى الاكوان من لدن الابداع الاول تنتقل فى اطواره وتعرب عن اسراره، فحدث لذلك علم اسرار الحروف وهى من تفاريع علم السيمياء».

عم اسرار الحروف وهي من طاويع علم السيمياء».

٢) انى لم اقل عن علاقة أكيدة بين جعفر الصادق وجابر بن حيان، بل ذكرت أنها ممكنة وذلك في الارشادات الدينية، انظركتابي الامام الصادق ملهم الكيمياء وبدء الكيمياء العربية، المصادر المتقدمة، وهكذا وقع في هذا

ال في اخراج كتاب الكيميائين العسرب رقم ٢ Arabische Alchemisten II, Heidelberg 1924 اى الكتاب المنسوب لجعفر الصادق سد به روسكا فراغا كبيرا، رغم انه نني تماما علاقة الامام بالكيمياء. ويجد روسكا الصعوبة في فهم الكيمياء القديمة لحفائها بالرموز، ولتسهيل الموضوع اخرج بالتعاون مع ايلهارد ويدهمان «الاسسامي المستسرة الكيميائية» J. Ruska-Eilhard «الاسسامي المستسرة الكيميائية» Wiedemann, "Alchemistische Decknamen", Sitzungsberichte der phys.-med. Sozietät Erlangen Sozietät Erlangen المهاء مسترة كالنشادر مثلا الدي يسمى العقاب والطير الخراساني والمليح الطائر وبصاق الاسد وغير ذلك، وكذلك الامر في الزئبق وغيره.

اثناء بحث روسكا بتاريخ النشادر وجد النص الاصلى لكتاب اللوح الزبرجدي Tabula Smaragdina والذي كان معروفاً في ترجمته اللاتينية، ويعتبر هذا الكتاب كتابا مقدسا من اجل الكيميائيين القدامي، وان سحره لا يمكن ان يستغنى عنه اى طالب لصناعة الكيمياء. وانَ آخر كتابُ له آثر في الاغلاق الهرمسية، ولكن هل هذا الكتباب من اصل عربي؟ وهمل انتقبل بعبد ذلك الى اليونانية ووصل عالم الغرب عن طريق اللاتينية؟ وللرد على هذا السؤال جال روسكا مسافة قرنين من الزمن في تاريخ الكيمياء ووجـد ان هذا اللوح الزبرجدي في صيغته الاصلية هو ثمرة نهاية مخطوطة تبحث في الكون، وقد جاء ذكره ايضا في اسفار جابر، وينسب تفسير اسرار الحليقة وعلل الاشياء الى بلينــوس الطواني (٢)Apollonios von Tyana) ولم يعرف ان هذا العالم الفيثاغورى اشتغل بالكيمياء. أما فكرة تاثير العلويات على السفليات والكواكب فيلزم ان تكون ضمن الحضارة المصرية اليونانية، وبذلك نصل الى الفكرة القديمة بأن العالم

الخطأ «مارتين بلسنر» في مجلة المستشرقين الالمانية انظر:

Martin Plessner, Ğabir ibn Ḥayyān u. die Zeit der Entstehung der arab. Ğabir-Schriften, ZDMG, Bd. 115, Heft 1, 1965.

٢) ابولونپوس الطوانی: عاش هذا المفكر الیونانی فی عام (۱۰۰ ب. م.).
 وقد جاه ذكره عند علماء الاحجار فی ذكر علل الاحجار، راجع مقالی
 فی مجلة الحولیات الاثریة السوریة، ج ه ۱ ، ۱۹۲۵.

M. Y. Haschmi, Die griechtschen Quellen des Steinbuches von al-Beruni, Les Annales Archéologiques de Syrie, Damas 1965, Vol. XV, Tom II, p. Vgl. W. Windelband, Lehrbuch der Geschichte der Philosophie, Tübingen 1935, p. 179, J. Ruska, Tabula Smaragdina, Heidelberg 1926, p. 164.

الارضى ليس الا صورة عالم السهاء، وهنا نكون فى المراكز الطبية السريانية الفارسية وفى المدن الكبيرة فى الشهال والشرق من المملكة الساسانية وفى الطرقات المؤدية الى شعوب آسيا المركزية. ومن هناك كانت تنصب منذ القرن الثانى الهجرى والثامن الميلادى تيارات من الفلكيين والمؤمنين بالاساطير الفلكية (المنجمين) والاطباء والكيميائيين فقد كانت هذه المراكز المحراقات الفكرية للحضارة الاسلامية.

ان دراسة تاريخ النشادر افضى بعلامتنا بصورة اضطرارية الى دراسة جابر بن حيان ذلك اللغز فى تاريخ الفكر الاسلامى، فنى البدء اقتصر روسكا على مطالعة ما اخرجه برتولت Bertholet من كتب السبعين المشوهة. وفى مجرى عمله استلم بناء على رجائه من البحاثة فى تاريخ الطب الاسلامى ماكس مايرهوف فى القاهرة (٨) صور مخطوطات جابر التى القت انواراً كشافة على هذا الموضوع، وقد كانت هذه المخطوطات مشحونة بجانب المعالحات الكيميائية والصناعية بالافكار الفلسفية، وكانت الفكرة الهامة عند جابر مشكلة العلية ويراها فى فهم النظام وان الاختلافات الكيفية فى الكون ترجع الى الكميسة (١).

لمعرفة دور الكيمياء فى القرون الوسطى الاوربية افضى به البحث عن كتاب ما يسمى «صراع الحكماء» Turba البحث عن كتاب ما يسمى «صراع الحكماء» Philosophorum والمذى كان معروفا فى عالم الغرب فى القرن الثانى عشر، ولكن لم يفطن احد بقيمته، ولكن روسكا برهن انه ترجمة لاصل عربى، وان الاسامى التي وردت فيه والتي كانت غير مفهومة فى النقل تشير الى الاعتراف بالاسلام وذكر السورة ١١٢ من القرآن الكريم «قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوءاً احد»(١٠)

لقد وجد فی هذا الکتاب اسامی یونانیة محرفة، وکانت بعد معرفة التشویش الذی حصل فی النقل اسامی فلاسفة الیونان امثال انکسمندرس وکسینوفان و امبدوقلیس وغیرهم، کما وجد بعض اسامی مستعدنات مثل غادنبا (غادمیا

م) عن تاريخ حياة هذا البحاثة في تاريخ الطب العربي والذي عاش في القاهرة كطبيب للميون، و توفى فيها عام ه 19.1، راجع مقال جيزلا 0.1، «الالمان و تاريخ الصيدلة العربية»، فكر وفن 1.1، ص 1.1 J. Ruska, Turba Philosophorum, Quellen und Studien (م z. Geschichte der Naturw. und der Medizin, Bd. I, Berlin 1931.

١٠) وقد وجد تلميذ روسكا پاول كراوس هنا افكاراً اساعيلية، وقد قمنا في الرد عليه في كتابنا، الامام الصادق ملهم الكيمياء، المصدر المتقدم، اما بدء الكيمياء في الحضارة العربية فيلزم أن تكون قبل القرن التاسع الميلادي، انظر المصادر السابقة.

- الاثمد)، بوريتيس (حجر القداح)، والسندروس (كبريت الزرنيخ) وغير ذلك. ولم يكن التفسير عن طريق الكيمياء اليونانية بل العربية، ويشير ايضا الى رموز عديدة في هذه المخطوطة وارشادات عملية عديدة. وكل هذه الدراسات هي في الحقيقة مقدمة لدراسة الرازي.

ان العمل العظيم الذي قام به روسكا في تاريخ الكيمياء العربية هو اظهار كتاب سر الاسرار للرازى الموجود بصورة مخطوطة في مكتبة غوتينغن الى ضوء النهار وترجمته الى اللغة الالمانية مع التفاسير والشروح، وبذلك يلقى انوارا كشافة على هذا الموضوع بصورة واضحة جلية. وقد كان قد انتهى روسكا من هذا السفر الكبير بصورة مخطوطة قبل سنوات من بلوغه سن السبعين وذلك في عام ١٩٣٧. ولقد تعاون كل من دار نشر يوليوس شبرنغر Julius Springer في برلين ومعهد دراسات تاريخ الطب والعلوم الطبيعية في نفس المدينة لاخراج هذآ السفر الرئيسي للرازي مترجماً الى اللغة الالمانية، وقد سبق ذلك مقال نشره في مجلة الاسلام الالمانية (عدد ٢٢-١٩٣٥ ص ۲۸۱ ــ ۳۷۱) بعنوان «الكيمياء عند الرازى»، وكذلك اخراج فصول ثلاثة من كتاب الرازى المذكور، وكتاب الشبوب رجمع شب) والاملاح والسفر الاساسي للكيمياء(١٠). وتكريما لعلامتنا اخرجت دار النشر المذكورة الترجمة الالمانية الكاملة مع الشروح والتفاسير لهذا الاثر عند بلوغ روسكًا السبعين وذلك في عام ١٩٣٧(١١).

وید کر روسکا نفسه فی مقدمة کتاب الرازی الاخیر ما یلی: «ویظهر ان جمیع مصادر الکیمیاء من مواد وآلات و مهج واعمال و المصادر اللاتینیة لجیبر (۱۲)Geber) یمکن ارجاعها الی مصادر کتاب الرازی (سر الاسرار)».

نعم ان بعض النتائج العلمية التي اتى بها روسكا قد تبدلت اليوم، وتبين ان الكيمياء العربية هي من تاريخ اقدم

Das Buch der Alaune und Salze. الكيبياء اللاتينية المتأخرة (١٠ Ein Grundwerk der spätlateinischen Alchemie, Berlin 1935, Verlag Chemie.

Al-Razi's Buch Geheimnis der Geheimnisse, Quellen und (\\Studien z. Geschichte der Naturw. u. d. Medizin, Bd. VI, 1937, Berlin, XII.

17) تختلف نصوص الكيمياء في مخطوطات جابر بن حيان العربية عن ما تواتر عن جابر «جيبر» من المخطوطات اللاتينية في الكيمياء، و يرجع زوسكا هذه النصوص الاخيرة الرازى. بيد ان هوليارد يشير بان مصادر جابر اللاتينية هي ليست من كتب جابر بل مما دونه الحلدكي عن جابر، راجع مقال هولميارد عن الكيمياء في القرون الوسطى الاسلامية، اطروحة التسليمي المقدمة لحملة لندن ٤٥٩٠.

E. J. Holmyard, Alchemy in medivial Islam, Endeavour, Vol. XV, 55, July 1955. M. Taslimi (Jildaki) Thesis aproved for the Ph. D. degree University of London 1954.

مما كان يظن، حتى انه من المحتمل ان تكون شخصية جابر شخصية حقيقية عاشت في ذلك الزمن المتواتر أي القرن الثاني الهجري والثامن الميلادي، نظرا للمخطوطات العديدة المكتشفة حديثا(١٢). حتى ان انتحال كتاب ارسطوطاليس قد عرفه محمد بن احمد البيروني من القرن العاشر والحادي عشر الميلادي، اذ يقول في كتابه الجماهر في معرفة الجواهر (حيدر آباد ١٣٥٥ هـ) ص ٤١: «و في كتاب الاحجار المنسوب الى ارسطوطاليس (فما اظنه الا منحولا علمه) انه ربما اتفق في الياقوت نكتة فاضلة الحمرة على سائرها فاذا نفخ عليه في النار البسطت النكتة فيه فزادته حسنا و أن كانت سوداء ذهبت بعض سوادها». وهذا النص مع بعض الاختلافات موجود ايضا في كتاب الاحجار لارسطوطاليس الذى نشره وترجمه روسكا (ص ٩٩، ١٣٥)(١٤). وهناك في الحقيقة بعض المناسبات بينها تواتر عن ارسطوطاليس الفليسوف المعروف وكتاب الاحجار المنتحل له. ان النتائج متبدلة دوماً، ولكن البحث العلمي النزيه باق الى الأبد، ويقيم هذا لروسكا وامثاله نصبا تذكارياً خالداً لا يقضى عليه تعاقب الايام ومر الاعوام، وينطبق هنا وما تواتر عن الشاعر الالماني ليسنغ، :Lessing

«لا ينحصر فضل الانسان في امتلاكه للحقيقة ... وانما فضله في الجهد الذي يبذله مخلصاً في السعى اليها، ولا تنمو ملكات الانسان بامتلاك الحقيقة، بل بالبحث عنها، وكماله المتزايد ينحصر في هذا وحده، بل ان امتلاك الانسان للشيء يميل به الى الركود والكسل والغرور. ولو ان الله وضع الحقائق كلها في يمينه ووضع في شهاله شوقنا المستمر اليها وان اخطأناها دائما ثم خيرني لسارعت الى اختيار ما في شهاله، وقلت \_ يا ابانا؟ رحمتك، ان الحق الحالص لك وحدك. "وهذا يوافق دعاء المسلمين في صلواتهم من سورة الفاتحة: «اهدنا الصراط المستقيم»، ويؤثر عن محمد اقبال في هذا الصدد قوله: «اني اضحى ويؤثر عن محمد اقبال في هذا الصدد قوله: «اني اضحى، باليقين المطلق في سبيل الشك لأني شهيد البحث».

بقيت علينا ناحية واحدة لابد لنا فى ختام ذكرى هذه الشخصية الفذة من التنويه بها الا وهى تربية اولاده، فيقول عنه ابنه هيلموت ما يلى(١٥).

Fuad Sezgin (Frankfurt/M), Das Problem des Ğābir (\footnote{Tibn Ḥayyān im Lichte neu gefundener Handschriften, ZDMG, 114, 1954, S. 255—68.

١٤) راجع مقالى عن المصادر اليونانية البيروني، المصدر المتقدم (مجلة الحوليات الأثرية السورية).

۱۵) ذكرى روسكا، المصدر المتقدم. (هيلموت روسكا)

«لقد كان أبونا الكثير الأنشغال، من أجلنا نحن الأولاد غرقاً في غرفة دراسته، ورغم ذلك فقد كنا نقوم بصحبته بالنزهة في ايام الآحاد وأفى العطلات بصورة كافية، وكذلك كنا نجرى بعض المباحثات فى الجيولوجيا وعلم المستعدنات والنبات، وكان التاريخ وما قبل التاريخ من المواضيع المحببة الينا. اما قيام والدنا في مراقبة بعض الواجبات المدرسية فلم تكن محببة لدينا. وكانت تثار في بعض الاحيان بيني وبين اخي مناقشات حادة، ولكن وجودنا حول طاولة الدراسة للوالد كانت تسكن من حدة هذا التوتر وتهدئ الزوبعة الفكرية. وفي مقال نشره والدنا عن العيد المئوي لتأسيس المدرسة (في هايدلبرغ) ذكر انه استعمل المجهر المبعد في احدى خزائن المدرسة. ولم تتح لى الفرصة بالقيام بالتجارب المكروسكوبية مع والدي، ولكن الاستاذ لأيبر Leiber دربنا على تمارين فحص الانسجة والحلايا لاداء الفحص التمهيدي للطب. وعندما اظهرت لوالدي رغبتي للحصول على مجهر حقق لي هذه الرغبة على الفور. وبعد عشر سنوات من ذلك كنت اتمرن على المجهر الالكتروني لاخي ارنست Ernst ولصهرنا بودو فون بوريس Bodo von Borries في مختبرات سيمنس \_ هالسكه (الشركة المساهمة) Siemens-Halske AG. للفحص الحياتي.» ثم يتابع قوله: «هناك شكايات عديدة من اجل اصلاح المدارس، وكان والدى من اولئك المصلحين، وكان يتطلب ثقافة في العلوم الطبيعية في المدارس بصورة كافية، رغم اله كان من المنتمين الى الثقافة الانسانية (للأوائل)، والتاريخ، وعلم اللغات (بجانب العلوم الطبيعية)، وكان على يقين بأن المواهب النادرة في جميع الفروع لابد من ان تتقدمها ثقافات في العلوم الطبيعية المحضة. لقد تعلمنا في البيت احترام المدرسة وجهود المعلم، ولقد تربينا على ان نكون بنشاط دائم للقيام باعمأل فريدة داخل المدرسة وخارجها، وكان والدى يعطى الحرية لنا في اختيار الاختصاص الذي كنا نصبو اليه، وان لم تكن هناك وظيفة براتب تداعب خواطرنا. تربينا أيضا على لزوم التعاون بين البيت والمدرسة، ونعترف بدفع مواهبنا الى الامام بدءاً من المدرسة حتى الى المواقف

الحاسمة في تقدم الحياة، وان تنفيذ مثل هذه الامور بحكمة وروية هي من الواجبات الاولية للمجتمعات الانسانية». ان فكرة الدقة هذه اورثها يوليوس روسكا لابنيه كل من ارنست واخيه الاصغر هيلموت، فاصبح الاول اليوم مدير معهد المجهر الالكتروني في جمعية ماكس بلانك (٢٠) في برلين والثاني مدير معهد الفيزياء الحياتية والمجهر الالكتروني في جامعة دوسولدورف. وليست هذه المرة الاولى التي توقظ العلوم الفكرية البحتة العلوم الايجابية الحديثة، فلقد تقدمتها ايضًا جهود سابقة، فاذا كانت جهود روسكا مزيجاً من العلوم الايجابية والفكرية، فهناك ممن كانوا من العلوم الفكرية المحضة وكانوا مع ذلك السبب في تقدم العلوم الواقعية، فإن الباعث على تشكيل جمعية الامبراطور ويلهليم والتى اصبحت فيما بعد جمعية ماكس بلانك هو ويلهلم فون هومبولدت الديبلوماسي والعالم اللغوى والمرَبي الكبير ،' وان اول رئيس لهذه الجمعية كان العالم اللاهوتي ادولف فون هارناك Adolf von Harnack ومع ذلك فقد كانت هذه الجمعية الباعثة على تقدم العلوم الايجابية بصورة مثالية.

يجدر بنا أن نختم ذكرانا لعلامتنا يوليوس روسكا بكلمة للجاحظ، ذكرتها أيضا فى ختام محاضرتى عن علم الحياة عند الجاحظ فى مؤتمر تاريخ الطب الدولى العشرين الذى انعقد فى برلين، (١٦) تعبيرا عن التقدم المستمر الى الامام: «ينبغى أن يكون سبيلنا لمن بعدنا كسبيل من كان قبلنا فينا، على أنا قد وجدنا من العبرة أكثر مما وجدوا، كما أن من بعدنا يجد من العبرة أكثر مما وجدنا».

هكذا انحمض هذا العالم النحرير والمدقق القدير عينيه في الثانى عشر من شباط عام ١٩٤٩ الى الراحة الأبدية. ويصادف الآن مرور احدى وعشرين عاما على وفاته، ولكنه سيبتى خالدا الى الاجيال القادمة طالما هناك دراسات جدية في تاريخ العلوم العربية.

١٦) عام ١٩٦٦.

Biologie bei al-Dschahiz, einem arabischen Naturphilosophen aus dem IX. Jahrhundert.

و لقد نشرت هذه المحاضرة ايضا باللغة العربية فقط. المجلس الأعلى للعلوم في أسبوع العلم التناسّع (مهرجان" الجاحظ) دمشق ١٩٦٨.

## ڪاڙل برُوڪامَن (۱۹۱۸ - ۱۹۹۸)

### بقَام : الأستّاذ يوهان فوك

لم يكن من طبع بروكلمان أن يثير ضجة كبيرة حول نفسه وْأعماله، فعندما احتفلت جامعة هاله عام ١٩٤٨ بعيد ميلاده الثمانين وذكرت في تهنئتها له جليـل أعماله في خدمة الاستشراق، أجاب مذكرا الحاضرين أن مصير جميع الابحاث العلمية أن يتفوق عليها تقدم المعرفة العلمية وقال إن العادة هي أنه بعد مرور خمسين عاماً على وفاة الباحث يصبح كل ما كان صحيحاً ثابتاً من أبحاثه تراثآ عاماً للبحث العلمي، بينا تذهب اخطاؤه ضحية للنسيان. إن مثل هذا الرأى يبدو مفاجئاً حين ينطق به رجل أغدق عليه بالوافر الكثير من آيات التقدير والاعتبار ــ فقد كان عضو شرف فى جمعية المستشرقين الألمانية والجمعية الاسيوية الملكية والجمعية الاسيوية والجمعية الشرقية الامريكية والجمعية اللغوية الامريكية، كما كان عضواً نظامياً في أكاديمية العلوم السكسونية، وعضواً مراسلا لسلسلة من الاكاديميات والجمعيات العلمية، ومنح عام ١٩٥١ الجائزة الوطنية من المرتبــة الأولى – ومَعَ ذلك فإن رأيه ذاك كان مميزاً للموضوعية الصافية الحالية من أى وهم التي كان بروكلان ينظر بها لأعماله الحاصة ولأعمال غيره أيضاً. ولذا فمن الضرورى لكى نفهم قوة فاعليته أن ننتبه دوماً للعلاقة الداخلية التي كانت ترابط عمله الفردى بكل مستوى من مستويات البحث العلمي، وحاصة أنه شهد ثلاثة أعمار بشرية تقريباً وأنه كان منذَ الثمانينات شـاهـداً على الازدهار الكبير الذي مربه الاستشراق.

ولد بروكلمان فى السابع عشر من سبتمبر من عام ١٨٦٨ لعائلة ميسورة معتبرة من طبقة التجار فى مدينة روستوك. وقد أعزى ميوله العلمية لأمه، التى كانت امرأة خصبة الفكر عرفته بكنوز الأدب الألماني. وظهرت موهبته للغات بسرعة فى المدرسة الثانوية ولاقى تشجيعاً خاصاً من مدرس علم اللغة الألمانية ك. نيرغر K. Nerger. وأثار نيرغر،

الذي كان قد ألف كتاب قواعد لتاريخ لهجة مكلنبورغ أثار حماس بروكلمان الشديد لدراسة الألمآنية السفلي، بحيث ظل طيلة حياته يتابع باهتمام شديد مراحل التقدم في هذا الحقل. ومع هذا آلحب الشديد للوطن كان يتمتع بحب غريب للأقطار البعيدة كانت تغذيه قصص الرحلات الاستكشافية في اجزاء العالم المجهولة بحيث نشأت في نفس الصبي رغبة ملحة في أن يجوب العالم سواء كطبيب بحرى أو مترجم أو مبشر. وكان هذا هو الدافع الذي حدا به إلى الاستماع إلى درس العبرية الذي كان يعطيه نيرغر؟ وقد ذكر بافتخار أنه استطاع فى استحان الشهادة الثانوية النهائي أن يترجم مقطعاً غير مشكل من سفر عاموس (العهد القديم) دون أي إعداد سابق. وتعرف في المدرسة أيضاً إلى لغة الكتاب المقدس الآرامية وإلى السريانية كذلك. وحين التحق بجامعة روستوك بعد عيد الفصح عام ١٨٨٦ قرر أن يدرس اللغات الكلاسيكية والتاريخ إلى جانب الاستشراق. وكان مدخله إلى العربية والآثيوبية والقواعد المقارنة للغات السامية على يدى المستشرق فريدرش ڤيلهلم مارتن فيليبي، F. W. M. Philippi. وبدافع من فيليبي` ذهب بعد عيد الفصح من عام ١٨٨٧ إلى بريسلاو للدراسة على فرانتز پريتوريوس Franz Praetorius الذي كان عالماً ممتازاً بلغات الحبشة. ودرسه زيجموند فرنيكل S. Fraenkel لغة التلمود. وراح يدرس اللغه التركية التي كان تدريسها لا يزال نادراً في ألمانيا، راح يدرسها لوحده.

وحسب نصيحة فيليي و پريتوريوس مضى بروكلان فى عام ١٨٨٨ إلى ستراسبورغ للدراسة على يدى تيودور نولدكه. والى جانب ذلك راح يدرس السنسكريتية والأرمنية لدى عالم اللغات الإندو - جرمانية هاينريش هوبشان Heinrich Hübschmann. وجذبته كذلك دراسة الحضارة المصرية القديمة فراح يحضر محاضرات دوميشن Dümichen، الذى كان عالم آثار بالدرجة الأولى

Hallen I de July and July of its July of original with a state of its of it

Halle fee. 4. liel kneed to the to

العار من ملایات می المنبال می المنبال می المنبال می المنبال می ما الله و الله

بحيث أهمل علم اللغة. وقد أسف بروكلان كثيراً لعدم عفوره على استاذ قدير في هذا الحقل، إذ أن العلاقات القائمة بين اللغات السامية ولغات شرقى وشهالى أفريقيا ظلت تشغله طيلة حياته. واشترك كذلك بتمارين قراءة النقوش التي كان يديرها مدير مكتبة جامعة ستراسبورغ فيما بعد، يوليوس أويتينغ Julius Euting، الذي كان أحسن عارف بتاريخ الكتابة السامية وخبيراً ممتازاً بالنقوش.

وفي شتاء عام ١٨٨٩ وضع نولدكه مسابقة كان الواجب فيها دراسة العلاقة بين «الكامل» لابن الاثير و«أخبار الرسل والملوك» للطبرى. واستطاع بروكلمان أن يحل هذه المسألة ونال في التاسع من ابريل عام ١٨٩٠ درجة الدكتوراة في الفلسفة. وبعد ذلك بقليل فاز في امتحان الدولة ــ وكان قد حضر في ستراسبورغ كذلك محاضرات عالمي اللغات الكلاسيكية ليو Leo وكايبل Kaibel ، وعالم الآثار ا. ميشائيلس A. Michaelis، والمؤرخين ك. ى. نویمان K. J. Neumann و پاول شیفر ـ بویشو رست Scheffer-Boichorst وباومغارتن Baumgarten وكذلك الفيلسوف ڤندلباند Windelband ، وبدأ يعمل منذ اول اكتوبر في المدرسة الثانوية الانجيلية في ستراسبورغ كمساعد مدرس. والى جانب ذلك واصل دراساته العربية ونشر عام ١٨٩١ بدافع من نولدكه الترجمة الألمانية للجزء الأول من ديوان لبيد التي أتمها انطون هو بر Anton Huber قبل وفاته المبكرة، ثم أصدر الجزء الثاني من الديوان بالمتن والترجمة استناداً إلى العمل التحضيري الذي كان قد أعده هو بر وهاينرش توربيكه H. Thorbecke.

ولم يدم عمله فى المدرسة الانجيلية طويلا؛ وبما أنه لم يكن يرغب فى العمل فى مدرسة خارج ستراسبورغ، فقد قرر العمل فى التدريس الجامعى، فذهب فى نهاية عام ١٨٩٢ إلى بريسلاو وحصل على درجة الكفاءة للتدريس الجامعى فى ١٨٩٣/١/٢٨ بدراسة تاريخية أدبية عن مؤلف ابن الجوزى التاريخي.

وفى هذه الأثناء كان بروكلهان قد جمع بنشاط كبير مادة لأول مؤلف كبير له وهو المعجم السرياني Lexicon لأول مؤلف كبير له وهو المعجم السريانية آنذاك مهمة مطلوبة: فقد كان المعجم السرياني لكاستيلوس Castellus المطبوع عام ۱۷۸۸ قد نفد منذ زمن طويل وأصبح قديماً، كما أن معجم المفردات السريانية Thesaurus الذي كان في سبيله إلى الطباعة منذ عام ۱۸٦۸ لمؤلفه ر. بين سميث R. Payne Smith كان يحتوى



Burkennen

المستشرق كارل بروكلهان

اشياء كثيرة لا تهم أغلب المحتاجين له ولا تفيدهم. وفي فترة قصيرة جداً لا تتجاوز الثلاثة أعوام استخرج بروكلان مفردات «بيشتا» و «أفرات» و «افريم» و راح يقرأ نصوصاً كثيرة غيرها ليتم عمله. وتكسب الشروح والتعليقات هذا المؤلف قيمة خاصة حيث أنها تستند جميعاً إلى جمع من عمل المؤلف الخاص. وظهرت ميوله اللغوية في بعض الإشارات الخاصة بتاريخ المفردات وتطورها. وفوق ذلك فقد أفرد فهرساً لاتينياً سريانياً. وساهم كل ذلك في تفضيل الكتاب من الناحية العلمية على قامسوس تفضيل الكتاب من الناحية العلمية على قامسوس في الفترة نفسها في بيروت.

وقبل أن يطبع المعجم السرياني للعجم الدوارد زاخاو في شهر شباط من عام ١٨٩٥ طلب إدوارد زاخاو Eduard Sachau من بروكلمان أن يساهم في العمل على مؤلف ابن سعد الضخم وأن يسافر إلى لندن واستانبول لدراسة المخطوطات المتعلقة بذلك. وهكذا سافر في شهر اغسطس عام ١٨٩٥ إلى لندن وانتقل من هناك في شهر سبتمبر إلى باريس ومرسيليه وأثينا وأزمير ومن ثم إلى

استانبول حيث امضى الشتاء هناك. ولم يقم بتنفيذ ماكلف به فحسب، وإنما نقل نسخة من عيون الاخبار لابن قتيبة وأخذها معه. وفي نهاية شباط (فبراير) عام ١٨٩٦ عاد بطريق البرإلى بريسلاو.

واهتمت أكاديمية برلين بطباعة مؤلف ابن سعد، وظهر المجلد الثامن الذي اشتغل عليه بروكلمان عام ١٩٠٤. أما أمر إصدار نسخة عيون الأخبار فقد كان عليه أن يتعهد به بنفسه ووجد فی شخص إ. فيلبر E. Felber فى قايمار ناشراً كان مستعداً للقيام بتكاليف النشر إذا ما ترك له بروكلمان في الوقت نفسه أمركتاب آخركان تصریفه یعد بأكثر من مثل هذا المتن العربی الذی لن يهم إلا عدداً قليلا من المكتبات والاختصاصيين. وكان هذا هو الدافع الحارجي لتأليف ذلك الكتاب الذي اعتمدت عليه شهرة بروكلهان العالمية وهو تاريخ الأدب العربى Geschichte der arabischen Literatur (GAL) وكان قد رسم الحطة لتأليف ذلك العمل منذ زمن طويل. وكان يعلم أنه كان من المستحيل إزاء المستوى الذي بلغه البحث العلمي آنذاك أن يتمكن المرء من عرض مجرى التطور الداخلي للأدب العربي والمؤلفات العربية؛ ومع ذلك فقد كان عدد النصوص المطبوعة بمقارنتها بمجموع المؤلفات العربية عموماً ضئيل لا يذكر ، والأقل من ذلك هو عدد تلك المؤلفات التي جرى تحقيقها ودراستها فعلا. وإلى جانب ذلك ظهر بغضه لجميع المؤلفات المتعلقة بتاريخ الأفكار التي تفتقر إلى الأسآس اللغوى الثابت. وهكذا فقد قرر كشرط لا غنى عنه لجميع الأبحاث والدراسات المقبلة للأدب العربى والمؤلفات العربية أن يقدم عرضآ كاملا لجميع المؤلفات الإسلامية باللغة العربية المتوفرة حتى الآن مع استبعاد المؤلفات الصادرة باسهاء مغفلة والتي لا تحمل تاريخاً لتأليفها، مع اثبات جميع المخطوطات والمطبوعات وتبيان أماكنها واعطاء نبذات مختصرة عن سير موًلفيها. وفي عام ١٨٩٧ صدر النصف الأول من المجلد الأول، وفي عام ١٨٩٨ تلاه النصف الثاني، وفي ١٩٠٢ صدر المجلد الثاني وتم المؤلف بذلك.

إن ما مكن بروكلمان من القيام بهذا المشروع الهائل وتنفيذه حسب خطة مدروسة وفى حدود ما يمكن تحقيقه عملياً هو ذاكرته الممتازة التي كانت تحفظ بأمانة كل ما كان يقرأ وبسرعة ، ويضاف إلى ذلك قدرته على التنظيم والتنسيق التي كانت تحيل التفاصيل الكثيرة المتجمعة إلى كل معقول، وأخيراً فإن

الفضل في ذلك يعود كذلك إلى براعته وموهبته في التعبير عن افكاره بعبارات سلسة دون عناء وفي سيولة بحيث كانت المسودة التي يخطها تصلح في الغالب للطبع مباشرة. وبذلك كان يعتمد اثناء تأليفه ذلك العمل آلجبار على ذاكرته إلى حد بعيد؛ وما كان بوسعه أن يعمل بسرعة لو أراد أن يتحقق ويفحص كل دقيقة وكل تفصيل على حدة، بغض النظر عن أن كثيراً من المصادر التي كان يستقى معلوماته منها لم تكن متوفرة دوماً بين يديه. ومن الطبيعي أنه لم يكن بألوسع تجنب الاخطاء والسهوفي مثل طريقة العمل هذه على كتاب يزخر بالأسهاء والسنوات والأرقام، بحيث أن بروكلهان نفسه أدرك ذلك وكان ممتناً لكل تصحيح. ولكن أهمية عمله الحقيقية لم تتأثر بهذه النواقص مهما بلغ مدى تشويشها على القارىء، إذ أن تقديم عرض لحقل كان يشبه حتى ذلك الحين أدغالا كثيفة لا يمكن اختراقها لم يكن يتوقف على التفاصيل الصغيرة، وقد أحسن بروكلمان باهماله اولئك النقاد الذين أرادوا أن يقيسوا هذا العمل الجبار بنفس المقياس الدقيق الذى تقاس به مقالة علمية. ومن الطبيعي أن نصف المجلد الأول الذي تناول الفترات المعروفة جيداً من الأدب والتأليف العربي كان أبعد من أن يكون ملائماً لتوضيح فكرة هذا الكتاب، بحيث أن النقاد الحسني النوايا لم يستطيعوا أن يولوه التقدير الصحيح. ولكن عندما صدر تاريخ الأدب العربي (GAI،) بكامله أصبح فوراً أداة لا يستغني عنها لكل مستشرق مهتم بالعربية.

وفى ربيع عام ١٩٠٠ استحضر زاخاو Sachau بروكلمان كدرس للعربية فى معهد اللغات الشرقية فى برلين. وكان عليه أن يدرس هنا اللهجة المغربية بدلا من آغوست فيشر August Fischer الذى استدعى إلى لايبزغ، واستطاع بروكلمان القيام بدراسات عملية فى اللهجة المغربية مع المحاضر الظلالى من الرباط. وفى صيف العام نفسه أصبح استاذاً خارج الملاك فى ايرلانجن على إثر وفاة لودڤيج آبل استاذ خارج الملاك فى ايرلانجن على إثر ذلك أيضاً منصب استاذ خارج الملاك فى بريسلاو على إثر انتقال ه. تزيمر استاذ خارج الملاك فى بريسلاو على إثر انتقال ه. تزيمر المتاذ بريسلاو.

وكان بروكلمان يدرك دوماً واجب تيسير نتائج العلوم والابحاث للقراء غير الاختصاصيين بلغة مفهومة وسهلة. وهكذا فقد قدم في المجلد الأول من مؤلفه الجامع: «آداب الشرق "Die Literaturen des Ostens" "الريسيخ الادب العربي» "Die Literaturen des Ostens" وذلك بصيغة مختصرة، وقد اعيد طبعها للمرة الثانية

Deliber Institut Inde 12/5.

وأرسل الأستاذ أنطون شبيتالر (جامعة ميونيخ) مشكوراً صورتها الأصلية إلينا مزودة بامضاء بروكلهان المنشور على ص ٨٧.

بالدرجة الأولى في بحث اللغات المفردة كل على حدة، بينا كانت الدراسات التي تتناول جميع اللغات أو عدة لغات، كأبحاث پاول دى لاجارد P. de Lagarde وى. بارت J. Barth مثلا، كانت لا تزال تخضع لتصورات فلسفة لغوية رومانتيكية تسعى إلى الاستدلال على المعانى الأصلية لأشكال الكلمة بطرق منطقية شكلية. أما بروكلمان فقد استخدم الطريقة التاريخية اللغوية لأول مرة بشكل منظم فى دراسة جميع اللغات واللهجات السامية، بالقدر الذي كانت معروفة فيه آنذاك، وعرض في موجزه الحالد مادة زاخرة وشواهد كثيرة عرضت بتنسيق وشرحت شرحآ يعتمد على طريقة علمية منظمة. وتجنب بكثير من الموضوعية أى تحيزات قد تجر إليها عقيدة عدم الشواذ في القوانين الصوتية و نظرية التطورالتي تستند إلى التصورات البيولوجية، ووصف فى عصركان النزاع فى اللغات الإندوجرمانية على أشده فيه حول ما يدعى بالوطن الأصلى للإندو جرمانيين، وصف محاولة إعادة تركيب لغة أصلية كشبح وهمى لم يعد العلماء والباحثون الحقيقيون يسعون جادين في البحث عنه. إن ما أثار اهتمامه هو بالذات كان مجرد تطور وصيرورة كل من اللغات في وضعها التاريخي، فكان يرى من الضرورة لهذا السبب فقط أن يستعين بالاصطلاحات القريبة من اللغة المدروسة لغرض المقارنة، لأنه لا يمكن أن تجعل لغة ما مفهومة من خلال عباراتها وحدها فقط ودون الاستعانة بغيرها ولأن قوانين تطور اللغات في الأزمنة التاريخية ظلت ثابتة لم تتغير. وكان بروكلمان يدرك أن موجزه لا يستطيع أن يعطى جواباً ثابتاً لجميع الأسئلة المطروحة، وصرح إنه لن يسعده شيء اكثر من إصدار طبعة ثانية من هذا الكتاب بعد تنقيحه من أساسه. ولكن

عام ١٩٠٩. وقد أوحى إليه باصدار «تاريخ الآداب السيحية في الشرق» Literaturen des Orients، السيحية في الشرق، Literaturen des Orients في المجلد السابع من السلسلة نفسها، وعالج فيه الأدب السرياني والمسيحي العربي. وقد سعى بعد ذلك إلى وصف المجموعة الصغيرة من المخطوطات الشرقية في مكتبة مدينة بريسلاو في «فهرس» خاص عام ١٩٠٣. وفعل الشيئ نفسه في الاعوام القادمة بالنسبة لمجموعة المخطوطات الشرقية الاكثر أهمية في مكتبة هامبورغ. وفي ربيع عام ١٩٠٣ استدعى بروكلمان ليحتل مقعد الاستاذية وفي ربيع عام ١٩٠٣ استدعى بروكلمان ليحتل مقعد الاستاذية النظامي في كونيجسبرج Königsberg بعد أن أصبح خالياً بسبب استقالة جوستاف يان G. Jahn وهنا ألف ذلك الحمل الذي يعتبر اكثر اعماله أصالة والذي كان أحب المحميعاً إلى نفسه وهو: «موجز قواعد اللغات السامية المقارنة» Grundriß der vergleichenden Grammatik المقارنة» Grundriß der semitischen Sprachen. (2 Bde, 1907—13)

وكان قد تعرف على يدى هوبشهان على طرق البحث الحاصة بالوضعية التاريخية اللغوية، التى أصبحت سائدة دون منازع منذ نشوب النزاع بين علماء اللغة الشباب فى حقل اللغات الإندوجرمانية. وقد وجدت هذه النظرية التاريخية اللغوية أن طبيعة اللغة تكمن فى عملية النطق الفردية وفسرت العلاقات القائمة بين اللغات المتقاربة بافتراض أن أصوات اللغة الأصلية قد تطورت ضمن للجة معينة وخلال عصر لغوى معين حسب قوانين صوتية ثابتة لا شواذ لها، وأن الشواذ الظاهرة للقوانين الصوتية المفترضة يجب أن تفهم على اساس انها تراكيب قياسية تعتمد على التداعى السيكولوجي لمعانى الكلهات. وقد طبقت هذه النظرية التاريخية اللغوية فى اللغات السامية المنات المنات السامية المنات المنات المنات المنات المنات المنات السامية المنات الم

هذا الأمل لم يتحقق، إلا أنه كان يسجل دون كلل جميع ملاحظات وتصحيحات فى نسخت اليدوية، تلك التصحيحات والملاحظات التي بدت له ضرورية لإصدار طبعة جديدة منقحة؛ وتشير مقالاته حول المسائل المتنازع عليها فى اللغات السامية واشتقاقاته المصرية السامية وتقريظاته للكتب أنه كان مطلعاً على التقدم فى علم اللغات وأنه كان يسعى إلى السير خطوة خطوة مع هذا اللغات وأنه كان يسعى إلى السير خطوة خطوة مع هذا التطور والتقدم. ولذا فقد كان يتمتع فى دوائر علماء اللغة أيضاً باعتبار كبير؛ وقد دعى للاشتراك فى المؤتمر الحاص بالتسجيل الصوتى والكتابة الصوتية الذى عقد فى ابريل عام ١٩٢٥ فى كوبنهاغن، كما أنه مثل ألمانيا عدة اعوام فى لجنة اللغويين الدولية الدائمة (CIPI).

وإلى جانب الموجز، فقد ألف بروكلمان فى موجز قواعد اللغات السامية المقارنة في Porta linguarum orientalium (Bd. 21) عام ۱۹۰۸ كتاباً تعليمياً عالج فيه علم الآصوات وقواعد الصرف واقتطف الشواهد والآمثلة فية من اللغات الأدبية. وفى عام ١٩٠٦ كان قد عرض أهم الحقائق المتعلقة باللغات السامية في كتيب صغير من دار Göschen بصورة واضحة ومفهومة تحت عنوان «علم اللغات السامية» Semitische Sprachwissenschaft. وقام ويليام مارسيه William Marçais ومارسيل كوهين Marcel Cohen عام ١٩١٠ بترجمة الكتاب إلى الفرنسية وإعداده ليتلاءم وحاجات الدارسين الفرنسيين الخاصة، كما أن النسخة الألمانية اعيد طبعها مرة ثانية عام ١٩١٦. وفى العشر سنوات الأخيرة من عمره قام بروكلمان بتحضير طبعة جديدة تتلاءم ومستوى البحث العلمي الحاضر، وأراد أن يراعي اللغَّة الأوغارية بالدرجة الأولى؛ إلا أن مشروعه هذا لم يتحقق.

ولتفهم المسائل التاريخية اللغوية فقد اعتبر بروكلان اللغة السريانية ذات ملاءمة خاصة بين اللغات السامية الكلاسيكية. ولذا فقد عالج فى قواعد اللغة السريانية الذى صدر فى بادئ الأمر عام ١٨٩٩، عالج قواعد الأصوات بتفصيل خاص ثم كان يعود إليها دوما اثناء علاجه لقواعد الصرف لإيضاح خصائص التراكيب الصرفية على ضوء التطور التاريخي اللغوى. ومن الطبيعي أن عدداً كبيراً من القراء الذين كانوا يتعلمون السريانية لأهمية أدبها بالنسبة لتاريخ الكنيسة فقط كانوا على استعداد للاستغناء عن التفسيرات اللغوية العلمية، إلا أن بروكلان رفض كلياً فكرة تأليف كتاب للقواعد من وجهات نظر مفية تطبيقية خالصة. ومن الجهة الاخرى فقد كان

يحسب منذ البداية حساباً خاصاً لرغبات الدارسين اللاهوتيين بحيث جمع في منتخبات القراءة التي تمثل النواة الحقيقية لكتابه والتي اختيرت من الأدب الكلاسيكي فقط لأسباب تاريخية لغوية، لقد جمع نصوصاً تبين تطور الكنيسة السريانية من البداية حتى الانشقاق. وهكذا انتشر الكتاب بسرعة ومرحتى عام ١٩٥١ بخمس طبعات ونقل معارف طريقة البحث التاريخية اللغوية حتى إلى الدوائر البعيدة عن علوم اللغة.

واتيحت له فرصة استخدام الطريقة نفسها بالنسبة للغة العربية عندما كلفته هيئة Porta linguarum orientalium إعادة تنقيح كتاب ألبرت سوسين Albert Socin في قواعد اللغة العربية (ابتداء من الطبعة الخامسة عام ١٩٠٤). ومنذ الطبعة السادسة قدم قسما خاصأ حول قواعد الاصوات كان يعود إليه دوماً في القسم الحاص بقواعد الصرف. وأزال القطع التي وضعت لترجمتها إلى الألمانية لاعتقاده بأن مثل هذه القطع تلائم قواعد للمحادثة ولكنها لا تتناسب وعرضاً للغة الادبية الكلاسيكية. ولهذا السبب نفسه فقد قاوم فكرة تقسيم المادة إلى دروس صغيرة حسب وجهات نظر عملية تطبيقية. وكسب الكتاب بين يديه شيئاً فشيئاً طابع القواعد العلمية. وابتداء من الطبعة الحادية عشرة (١٩٤٦) أخذ الكتاب يحمل اسمه. وبثلاث عشرة طبعة بلغ الكتاب شهرة وانتشاراً لم يحققهما أى كتاب آخر من هيئة Porta linguarum orientalium ومع أن بروكلمان لم يكتب قواعد صوتية وصرفية للغة العبرية إلا أنه عقد عشرات المرات حلقات دراسية للتمرن على القواعد العلمية للغة العبرية لتعريف طلاب اللاهوت بالدرجة الأولى على طرق بحث اللغات السامية المقارنة التي لم يتوقف عن نشرها قط والتي كان يحزن الإهمالها في الجامعات الألمانية.

وفى صيف عام ١٩٠٩ توفى زيجموند فرينكـــل Siegmund Fraenkel في بريسلاو. وعاد سلفـــه پريتوريوس Siegmund Fraenkel، الذي كان قد استدعى إلى هاله عام ١٨٩٣، عاد الآن إلى جامعة بريسلاو. وبذلك أصبح المقعد الجامعي في هاله خالياً وقدم لبروكلمان الذي قبله بسرور وخاصة أن مكتبة جمعية المستشرقين الألمانية ستقدم له امكانيات دراسية أفضل وأوسع. وفوق ذلك فقد كان قد تزوج عام ١٩٠٩ ولم تكن زوجته قادرة على تحمل مناخ كونغسبرغ. وفي هاله أنهى موجزه، الذي ظهر قسمه الثاني الذي يتناول علم الإعراب وتركيب الكلام ما بين ١٩١١ و١٩١٩. وفوق ذلك راح يحضر الكلام ما بين ١٩١١ و١٩١٩. وفوق ذلك راح يحضر

الطبعة الثانية من معجمه السرياني. إلا أن الحرب العالمية الأولى أعاقت العمل كثيراً؛ وظلت طبعات النصوص الصادرة في الحارج بعيدة عن متناول يده وبدأت تجد طريقها بعد الحرب تدريجياً إلى المكتبات الألمانية. ورغم أن طباعة المعجم بدأت فعلا عام ١٩١٨ وأمكن تقديم القسم الأول عام ١٩٢٣، إلا أن المعجم لم ينته بكامله إلا عام ١٩٢٨. وبمقارنة هذه الطبعة الثانية بالطبعة الأولى فأنها تبدو عملا جديداً تماماً بضعف الحجم وبشروح وتعليقات جديدة وكثيرة. وقد وسعت الشواهد المتعلقة بالاشتقاقات التاريخية بحيث يمكن اعتبار المعجم خطوة عملية تمهيدية لقاموس مقارن للغات السامية يمكن أن يصدر في المستقبل.

لقد كانت الظروف اكثر ملاءمة لدراسات بروكلمان في حقل اللغة التركية منها في حقل الدراسات السريانية، وخاصة أنه طبع أثناء الحرب العالمية الأولى فى استانبول أهم عمل عربي ًـــ تركى في حقل علم اللغة وهوكتاب: ديوان لغات الترك الذي ألفه محمود بن الحسين الكاشغرى بین ۱۰۷۱ و۱۰۷۳ میلادی. ویحتوی سجل لغات الترك هذا عدداً زاخراً من الأخبار والروايات عن لهجات الشعوب التركية لأواسط آسيا في العصر الوسيط. ولكن الكتابة العربية غير الملائمة مطلقاً لتسجيل الأصوات التركية وتعابير النحويين العرب التي استخدمها الكاشغرى للغة التركية ذات الطابع المختلف تماماً عن العربية، كانا عائقين شديدين أمام أية محاولة للاستفادة من هذا الكنز الثمين لدراسة تاريخ اللغة التركية. ولذا فقد شرح بروكلهان لفائدة وخير علماء التركية الذين لا يلمون المآمآ حسناً بالعربية، شرح اول الأمر عرض الكاشغرى لتركيب الافعال التركية (في المجلد الثامن عشر من مجلة Kéleti Szemle لعام ١٩١٩)، ثم حقق ما يحتوى عليه الديوان من بقايا الشعر الشعبى التركستانى القديم وكذلك الحكم الشعبية التركستانية القديمة وكرس لذلك عدداً من الدراسات الأخرى ولكنه بذل مجهوداً خاصاً فى كتابة جميع الكلمات التركية الواردة في «الديوان» بالحروف اللاتينية وترجمة شروح الكاشغرى العربية إلى اللغة الألمانية، مضيفاً لكل كلمة عدداً من الشواهد والشروح التاريخية اللغوية والاشتقاقية. وهكذا نشأ بالتدريج كتابه المرتب حسب الحروف الأبجدية: «المفردات التركية الوسيطية حسب ديوان لغات الترك لمحمود الكاشغري» Mitteltürkischer Wortschatz, nach Maḥmūd al-Kāšgarī's Dīwān lugāt at-Turk" ذلك الكتاب الذي طبع عام ١٩٢٨ بمساعدة الاكاديمية

المجرية للعلوم كمجلد أول من المكتبة الشرقية المجريسة "Bibliotheca Orientalis Hungarica", وكمواصلة لهذه الأبحاث رسم بروكلمان خطة لكتابة تاريخ اللغات التركية المكتوبة. ونفذ من هذه الحطة كتابه: «قواعد اللغة التركية الشرقية للغات الادبية الاسلامية لأواسط آسيا» من عام ١٩٥١ حتى ١٩٥٤.

"Osttürkische Grammatik der islamischen Lite-. "ratursprachen Mittelasiens" وعالج في هذا الكتاب تـاريخ الأصوات وعلم تكوين وتصريّف العبـارات التي استخدمتها قبائل اواسط آسيا التركية فى الأدب منذ دخولها الاسلام في القرن العاشر وحتى فقد استقلالها السياسي. ان الفترة الأولى لنشاط وفعالية بروكلمان في جامعة هاله تمتد من ١٩١٠ حتى ١٩٢٢. وقد احتل ذروة الحياة في تلك الأعوام. وقد حقق لنفسه بانجازاته الفردية الخاصة اسماً لامعاً في الدراسات السريانية والعربية وعلوم اللغات السامية واللغات التركية ــ وهي حقول كانت مع تقدم التخصص العلمي آخذة بدورها في الاستقلال كل بمفرده كعلم خاص ذى نظام قائم بذاته. وبفضل ثقة زملائه الذينُ انتخبوه رئيساً للجامعة في يوليو عام ١٩١٨، وقعت على عاتقه مهمة ذات مسئولية كبيرة وهي قيادة مصير الجامعة فى فترة انتقالية عسيرة. وفى مايو عام ١٩١٩ حيا اعضاء الجامعة العائدين في ميادين القتال بخطاب طبع بعنوان «اعادة البناء».

وفي هذه الاثناء كان مقعد التدريس الجامعي الذي كان يحتله ادوارد زاخاو لا يزال خالياً منذ انتهاء خدمات الأخير ، كما تصادف أن أصبح مقعه التهدريس في القسم الشرقى بجامعة بون خالياً عام ١٩٢١ كذلك. وعرضُ المقعدان على بروكلمان، الذي قرر قبول منصب برلين لأنه كان يرجو أن يجد فيها ظروف عمل أفضل منها في أية جامعة ألمانية أخرى وأن يجد المراجع الاجنبية التي لا يستغني عنها لأبحاثه ودراساته المقبلة. إلاّ أن الآمال التي نشأت في نفسه أثناء المفاوضات حول قبول مقعد برلين لم تتحقق. فلم يستطع الانتقال إلى برلين واضطر أثناء فترة هبوط النقد الألماني إلى السفر إليها كل اسبوع لبضعة أيام وذلك طيلة فصلين دراسيين. وكان اكثر ما خيب ظنه أن غرف المعهد التي وعد بالحصول عليها قدمت لفرع دراسي آخر. ولكي يتجنب مواقف شاذة أخرى كهذه فقد تخلى بعد عام واحد عن منصب الاستاذية في برلين وعاد كخلف لاستاذه پريتوريوس في جامعة بريسلاو، حيث أمضي على حد تعبيره «سنوات جميلة

من الناحية الإنسانية»، إلا أنه ظل يعانى من الافتقار إلى المراجع الاختصاصية، ذلك الافتقار الذي اشتكى منه في مقدمة تاريخ الادب العربي (GAI). وفي صيف عام ١٩٣٢ انتخب رئيساً للجامعة. وفي فترة رئاسته حدثت مظاهرات الطلاب النازيين ضد الاستاذ الحديث التكليف «كون» مما ادى إلى اغلاق الجامعة لمدة ثلاثة أيام. وبما أن بروكلان سعى جاهداً إلى حاية الحرية التعليمية الجامعية، فقد راحت الصحافة النازية تهاجمه بشدة بحيث اضطر أخيراً إلى التخلى عن رئاسة الجامعة في شهر مارس عندما تسلم النازيون زمام الحكم.

وانتقبل في ربيع عام ١٩٣٧ إلى هاله ثانية، لأنه آراد أن يستخدم مكتبة جمعية المستشرقين الألمانية لأبحاثه وخاصة لمواصلة العمل على تاريخ الأدب العربي. وكان، كعادته، قد جمع في نسخته اليدوية جميع التصحيحات والتصويبات والتتمات المتعلقة بتاريخ الأدب العربي، التي توصل إليها منذ عام ١٨٩٧. وكان الأحب إلى نفسه والأفضل إلى الدارسين لو آنه تمكن من إصدار طبعة ثانية من العمل الضخم؛ ولو تم له ذلك لما تمكن من تصحيح بعض الاخطاء والسهو فحسب، بل وكذلك من مراجعة بعض احكامه على المؤلفين العرب، ومن تحسين خطة وتنظيم الكتاب بكامله أيضاً، ولوتم ذلك لنشأ كتاب جديد تماماً. ولكن بما أن مطالب ورثة الناشر فيلبر جعلت إصدار طبعة ثانية أمراً مستحيلاً، فقد نشر بروكلمان المادة المجموعة الاضافية في مجلدين ملحقين ضخمین صدرا عامی ۱۹۳۷ و۱۹۳۸ عن دار بریل فى لايدن. وفى الاربعين عاماً التي مضت منذ صدور الكتاب الأصلي كان الادب العربي الحديث قد تطور بشكل هائل، وكان بروكلمان قد اهتم اهتماماً كبيراً به أيضاً. وهكذا فقد استطاع عام ١٩٤٢ إصدار ملحق ثالث عالج فيه تاريخ الأدب العربي الحديث من عام ١٨٨٢، وهو عام الاحتلال البريطاني لمصر، حتى الوقت الحاضر. وكما فعل في المؤلف الأصلي والملحقين فقد احتفظ في الملحق الثالث أيضاً بعرض لسير المؤلفين؛ ولكن بينها اكتنى هناك بتعداد المؤلفات، قدم هنا معلومات تفصيلية عن محتويات المؤلفات المختلفة، وأشار إلى المثل العليا الأدبية وسجل ملاحظات تتعلق باللغة والاسلوب ولم يتحفظ في احكامه على الأعمال الجاري بحثها. ولم يخف شيئاً من تعاطفه مع الاتجاهات السياسية لشعوب الشرق الأدنى ضد الاستعار الأوروبي وضد

الاستبداد المحلى بحيث كان يتمتع باعتبار كبير فى العالم الاسلامى بسبب موقفه هذا. وكان على اتصال دائم بالمراسلة مع عدد كبير من شعراء وكتاب وعلماء الشرق، وقد سر قبل وفاته حين علم بأن القسم الثقافى بحامعة الدول العربية قرر نشر الترجمة العربية لتاريخ الأدب العربي وملحقاته.

وللتعرف على الحلفية السياسية الثقافية للأدب العربى الحديث فان بروكلهان لم يهتم بدراسة الاسلام في الوقت الحاضر بتعمق فحسب، بل وراح يدرس تاريخه بنفس التعمق أيضاً. ويعود اهتمامه بالأبحاث الاسلامية إلى سنوات دراسته فی ستراسبورغ. فمن عام ۱۸۹۵ حتی عام ۱۹۱٤ كان يكتب عن أحدث المؤلفات في التاريخ الاسلامي فى التقارير السنوية لعلوم التاريخ وفى عام ١٩١٠ قدم فى الحجلد الثالث لتاريخ العالم الذى أصدره يوليوس فون لتاريخ الإسلام منذ بدايته حتى العصر الحاضر (من الصفحة ١٣١ حتى ٣١٩). والآن وبعد مضى ربع قرن على ذلك عاد إلى هذا العمل القديم من جديد واعاد تنقيحه وأضاف له فصلا عن «النظام الجديد للدول الاسلامية بعد الحرب العالمية الثانية» صور فيه الأحداث حتى بداية عام ١٩٣٩. وبذلك نشأ كتاب تاريخ الشعوب والدول الاسلامية Geschichte der islamischen Völker und Staaten وظهر عام ١٩٣٩ كجزء من المجموعة التي أصدرتها دار نشر ر. أولدنبورغ عن تاريخ الدول. ونظرآ لاتساع إطار التاريخ الإسلامي الهائل الذي امتد عبر ثلاثة عشر قرنآ وانتشر فوق ثلاث قارات فقد كان العمل ينطوي على جرآة كبيرة وخاصة أن المصادر لم تكن معروفة بعد بالنسبة لحقول كثيرة فيه، فضلا عن معالجتها واستخدامها بطريقة نقدية علمية. وكان سد هذه الثغرات يفوق طاقات مؤلف بمفرده. ومن الجهة الآخرى فقد استطاع جمهور القراء غير المختصين والمهتمين بالسياسة العالمية آن يتوقع بحق الحصول من رجل اختصاصي على نظرة عامة تتمشى ومستوى البحث العلمي الحاضر عن التاريخ الاسلامي. وكما هو الحال مع بروكلهان دوماً، فقد استغني هنا أيضاً عن جميع الحقوق في الاولوية وتمسك في المسائل المتنازع عليها مستغنياً عن أى بحث للموضوع بأولئك الثقاة الذين اعتبرهم الأفضل في رأيه. وأبرز من بیهم ی. قلهاوزن J. Wellhausen ول. کیتانی L. Caetani بالنسبة لتاريخ العرب وف. بارتولد W. Barthold وف. مينوركسي V. Minorsky لتاريخ آسيا الوسطى

جامعة الدول العربية الإدارة الثفافية



كارل بروكامان

## ناديخ الأدب العربى

نقله إلى العربية الدكتورعبدالحليم البخار

الجزء الأول





و ب. فيتك P. Wittek لتاريخ الدولة العثانية. وبأصالة وحذق مألوفين استطاع أن يمد أمام القارئ خضها كبيراً من الحقائق التاريخية منسقة بشكل قابل للاستيعاب، كما راعى في ذلك الحضارة والحياة الفكرية، وتخلى عن كل التفاصيل التي لا داعى لها وأفسح مجالا كافياً للتطورات التي حدث منذ عام ١٨٠٠. وجاء الكتاب ليلبي حاجة ملحة واعيد طبعه ثانية عام ١٩٤٣. وهناك ترجمة انجليرية تمت خلال الحرب العالمية الثانية دون علم بروكلهان وظهرت عام ١٩٤٧ (واضيف إليها عرض للاحداث التي جرت من عام ١٩٤٧ حتى عام ١٩٤٧، القضية الفلسطينية مغايراً لموقف بروكلهان). واعيد طبع القضية الفلسطينية مغايراً لموقف بروكلهان). واعيد طبع هذه الترجمة الانجليزية (دون مراجعة بيرلمان) عام ١٩٤٩ في لندن. ثم ظهرت فيا بعد ترجمات فرنسية وعربية في لندن. ثم ظهرت فيا بعد ترجمات فرنسية وعربية وبركية وبولونية.

وكأستاذ متقاعد في بريسلاو اضطر بروكلمان عام ١٩٤٥ إلى القيام بمنصب أمين مكتبة جمعية المستشرقين الألمانية بصورة مؤقتة؛ واهتم منذ ذلك الحين بتصنيف وترتيب الكتب المكدسة. وفي صيف عام ١٩٤٧ أصبح استاذة في فخرياً وحصل في العام نفسه على مقعد الاستاذية في اللغات التركية حسب رغبته. وراح يدل طلابه على مبادئ اللغة التركية الحديثة ويقرأ معهم فصولا تاريخية عثمانية قديمة، ويفسر لهم الوثائق التركية ويحاضرهم في تاريخ الدولة العثمانية. وإلى جانب ذلك فقد كان يلقي محاضرات في التعريف بالسريانية والاكدية والاثيوبية والقبطية والنصوص العبرية الأرامية، والنقوش السامية الشهالية، والنصوص العبرية الأرامية، والنقوش السامية الشهالية، والتاريخية الأكدية. وكان يعقد كذلك حلقات دراسية والتاريخية الأكدية. وكان يعقد كذلك حلقات دراسية والتاريخية الأكدية. وكان يعقد كذلك حلقات دراسية

وكما يظهر هذا العرض فقد أخذ بروكلهان أثناء نشاطه التعليمي - وكان قد ألتي وعقد ما يقارب الحمسائة معاضرة وحلقة تعليمية - أخذ بنظر الاعتبار رغبات مستمعيه حتى وإن كان الامر يتعلق بحقول قلما عالجها في مؤلفاته أو لم يعالجها قط. وهكذا فقد كان يقيم حلقات دراسية كثيرة لتعليم الاكدية والفارسية الحديثة، واحياناً الفارسية الوسطى والأرمنية. وكان في المحاضرات يجيب بكل طيب خاطر على جميع الأسئلة التي كان طلابه يوجهونها له ولم يكن يتقدم في المحاضرة إلا بعد التأكد من زوال أي نحموض أو صعوبة. أما خارج

محاضراته فقد كان منغمساً في أبحاثه وأعماله العلمية، بحيث قلما تجرأ طلابه على توجيه أي سؤال له. وإذا ما حدث وسأله أحد رغم ذلك، فان بروكلهان كان يلقى عليه الجواب فوراً بكل ما يتعلق بالموضوع من تفاصيل وبكل دقة بحيث يمكن أن يرسل جوابه للطبع فوراً. أما السبب في عدم تكوينه مدرسة خاصة به فيكمن في طبيعة شخصيته كباحث، تلك الشخصية التي جمعت بانسجام فريد من نوعه ذاكرة ممتازة، وقدرة خارقة على التنظم والتنسيق، وموهبة للفهم السريع، وقدرة على حسن تقديرًا ابعاد عمل أو بحث معين، بالإضافة إلى ارادة حديدية وطاقة خارقة على العمل والانتاج. وقد عرف مقدراته خير معرفة وكان يستخدمها خير استخدام. وكان عمله اليومى منظماً بكل دقة وصرامة، ولكنه كان يترك لنفسه آيضاً ساعات للراحة والاسترخاء. وفي اعوام حياته الأولى كان يسافركثيراً فى الاجازات وكان يحب البحار ويستمتع بالتحوال.

وفى صيف عام ١٩٥٣ احيل بروكلان للمرة الثانية على التقاعد، ولكنه واصل نشاطه التعليمي. وفى ليلة عيد الميلاد من عام ١٩٥٤ أصيب بزكام لم يستطع أن يتخلص من مضاعفاته فيها بعد. وراح يواصل العمل محاطاً برعاية زوجته الثانية، متابعاً أبحاثه بالقدر الذى كانت تسمح به حالته الصحية. وبمساعدة أحد مستمعيه الأخيرين، الدكتور كوزراد فون رابناو Dr. K. von Rabenau المتطاع أن يتم كتاب قواعد الصرف العبرى Hebräische Syntax من مايو عام ١٩٥٦ الذى ظهر بعد وفاته. وفى السادس من مايو عام ١٩٥٦ فاضت روحه عائدة إلى خالقها بسلام.

وقد أهدى قواعد الصرف العبرى لقسم اللاهوت في جامعة هاله شكراً على منحه لقب الدكتوراه الفخرية في اللاهوت أثناء يوبيل الجامعة لعام ١٩٥٧. وهي العمل الوحيد الذي يحمل إهداء باستثناء اطروحة الدكتوراة التي أهداها الى والده

وفى عصر أصبحت فيه الدراسات الاسلامية وعلوم اللغات السامية واللغات التركية وعلوم الشرق المسيحى علوماً مستقلة ذات اهداف وطرق بحث قائمة بذاتها مع موجة التخصص العلمى المستمرة التي لا تعرف التوقف، في هذا العصر الذي أصبح فيه كل من هذه الفروع حقلا واسعاً يكفي لملء حياة عالم بكاملها، استطاع بروكلهان أن يمثل في شخصه وفي انتاجه وعلى أتم وجه وحدة علم الاستشراق. وقد عنت وفاته نهاية عصر بكاملها.

ترجمة: محمد على حشيشو

## هَانْز هَايْنْرِيشْ شَـيْدَر

### بقكم: الأستاذ أوميليان پرسيتاك

في صباح الثالث عشر من مارس ١٩٥٧ توفى في غوتنغن بعد عذاب جسدى ونفسى طويل مبرح الاستاذ النظامى للغات الشرقية وتاريخ الأديان هانز هاينريش شيدر Hans Heinrich Schaeder. وبفقده فقد الاستشراق الألماني، الذي لا يفتقر إلى الشخصيات العظيمة، واحداً من أطرف ممثليه، لا بل مستشرقاً فريداً من نوعه.

وعندما ينوي المرء كتابة سيرة مستشرق عظيم، يتجه عادة، بعد الافتتاح بتسجيل المعلومات الشخصية اللازمة، إلى تصوير تاريخ الحقل العلمي الذي يمثله ومساهمته العلمية فيه بمعزل عن شخصه. أما بالنسبة لشيدر فقد كان اعتناقه للظواهر الفكرية يتسم، حتى مع أشد الالتزام بالروح العلمية، بطابع شخصي ، فقد كان دوماً يتنقل في الحدود بين العلم وآلفن والفلسفة والدين، تماماً كما كان اختيار موضوعاته الغلمية يتحدد عادة بحياته المتأثرة بانسانية القرنين السادس عشر والسابع عشر. وفي عصر الاختصاص المطرد في العلوم الإنسانية التي ظلت ـ خلافاً للعلوم الطبيعية ــ تتابع أهدافها الذاتية السرية وحدها بسبب عزلتها عن الحياة اليومية، لم يرد ولم يستطع أن يكون مجرد عالم مختص. وظل طيلة حياته على اهبام دائم بجميع الظواهر الفكرية لعصره كما كان يبذل الجهد لانتظامها في فلسفته العامة عن العالم، تلك الفلسفة التي ظلت في توتر دائم بين التقويم الإنساني والمسيحي. وفوق هذا فقد كان يسعى إلى مواجهة هذه الظواهر الفكرية بالواقع فی نشاط فکری نابض بالحیاة ــ ونذکر هنا محاضراته التي لا تحصي والتي كانت تبلغ عدة محاضرات في الاسبوع

الواحد. وكما قال صديقه كارل ى. بوركهارت (١) Carl (١) بوركهارت (١) الذين القلائل الذين القلائل الذين المكنوا من شد قوس أوديسيوس: فعلى أسمى صعيد للخبرة اللغوية والتاريخية تجرأ على اتخاذ اسلوب البحث التركيبي ونجح في ذلك. وفي أي عهد كان نجاحه? في عهد كان الباحث والمفكر في حقل العلوم الانسانية لا ينجو فيه من ضغط السلطة الغاصبة إلا بالفرار أو التخيى عهد انساني أحيل البراث الذي أوكل إليه، وهو تراث جهد انساني عبر آلاف السنين، إلى مهزلة باستخدام الكذب الدائم المنظى (١)

ولم تتوفر شروط هذه الجرأة فى أحد كما توفرت لدى شيدر. فقد ظلت ذاكرته حتى وفاته فريدة من نوعها. كما منحته الطبيعة بالتساوى موهبة لغوية ومواهب موسيقية شعرية: فقد كان خطيباً بليغاً شديد الاستيعاب للظواهر الموسيقية والأدبية، كما كان يتصف بقلق فكرى يكاد يبلغ درجة إتلاف النفس. وكان من حسن طالعه أنه نشأ فى منزل أبوى على مستوى رفيع من الثقافة فى كوتنكن (١٨٩٩–١٨٩٩) وكى كيل (١٨٩٩–١٩٨١). وكان أبوه د. ايريش شيدر ١٨٩٩) وفى كيل (١٨٩٩–١٩٨١). وكان أبوه د. ايريش ليم اللاهوت (المذهب البروتستنتى) – فلا عجب أن ليم اللاهوت (المذهب البروتستنتى) – فلا عجب أن طفولية – بالبحث فى الكتاب المقدس وأن يتمكن وهو يترال فى سن الدراسة الثانوية من تهذيب وتدريب إحساسه الفريد بالظواهر الدينية.

غير أن اسلوبه في الملاحظة التاريخية نشأ على خلاف

لاهوت أبيه (آرنولد توينبى: -lenge and Response). واعتاد شيدر أن يشير دوماً بكبرياء إلى «جعبته المدرسية» العامرة. فقد استوعب اللغات والآداب الكلاسيكية في الجمنازيوم الانساني في كيل بالإضافة إلى اللغات الحديثة (الانكليزية والفرنسية والايطالية) وكذلك العبرية. وحين بلغ السابعة عشرة كان قد قرأ الكوميديا الإلهية لدانتي بكاملها بلغتها الأصلية. وإلى جانب ذلك فقد تلقى دروساً نظرية في الموسيقي (التوافق والتأليف)؛ وكان عازف بيانو فوق المستوى المتوسط. وظلت الموسيقي مع جهده الفكرى وقلقه الدائمين ترويحاً لا غني عنه طيلة حياته.

إلا أن الشيئ الحاسم بالنسبة لتطوره وكذلك بالنسبة لحياته كلها ونتاجه الفكراي فقد ظل التقاؤه بالمنطق اليوناني والعقل اليوناني وتراث الرومان الانساني. واختار الشاب الذى بلغ الثامنة عشرة عندما بدأ دراسته في جامعة كيل في فصل الصيفي عام ١٩١٤ الاستاذين: الإنساني ڤيرنر ييكر(٢) Werner Jaeger ومؤرخ العصر الوسيط فريتز كيرن (١٨٨٤ ــ ١٩٥٠) Fritz Kern. وكان الأخير يعمل آنذاك على تقويم التقارير والروايات العربية حول تاريخ ألمانيا، وكان يأسف كثيراً لعدم استطاعته دراسة المصادر والحكم عليها بنفسه مستقلاً. ونصح تلميذه الموهوب شيدر بدراسة العربية واعطاه بذلك الدافع الأول للمضى في طريقه إلى دراسة اللغات الشرقية. وما كاد الفصل الدراسي الأول بالنسبة لشيدر ينتهي، حتى اندلعت الحرب العالمية الأولى، فتقدم متطوعاً، وكيف كان له أن يفعل غير هذا؟ ولأسباب صحية أحيل على الخدمة الصحية التي قضاها أولا في المحاجر الصحية في فرنسا (نوايون، لاكابيل)، وفيما بعد (خريف ١٩١٥ حتى نهاية ١٩١٦) في ليتوانيا (كوڤنو، ڤيلنا) وأخيراً في زيبنبوركن وكوكسهاڤن (١٩١٨). وكانت سنوات الخدمة الحربية هذه بالنسبة له «جامعات» للخبرة والمراس على حد تعبير مكسم غوركي. إذ بعد أن عاد في نهاية ١٩١٨ إلى الوطن (كان أبوه قد بدأ يعمل في بريسلاو منذ ١٩١٨) كان قد أصبح رجلا وباحثاً ناضجاً. وخلال الفصلين الدراسيين المحددين عند تغيير الجامعة لم ينه اطروحة الدكتوراه فحسب، وإنما تمكن من أجتياز امتحان الدكتوراة أيضاً.

لقد جعله اتصاله اليومى بالموت متفتحاً لجميع قضايا الوجود البشرى. ولكن هذا كان يعنى بلوغه مرحلة النضوج. وكان الموظف الصحى الشاب يصطحب معه

دوماً الكتاب المقدس والمؤلفات اليونانية وكتب دانتي وجوته وكانط وكتب النحو لعدة لغات شرقية وخاصة السامية منها. وبالإضافة إلى ذلك فقد كان يتابع ــ بقدر ما كان يسمح به ظرفه ـ قراءة منشورات الاوساط الأدبية والفكرية في تلك الآونة. وقد حمل لقاءان من ذلك العهد أهمية خاصة بالنسبة لمؤرخ الأديان والمستشرق الناشئ شيدر. وكان اللقاء الأول مشاهدته للشرق اليهودى في كوڤنو وڤيلنا (١٩١٥ – ١٩١٦) وقد ظل هذا لقاءه الوحيد مع الشرق الحي. وبمساعدة حاخام كوڤنو استطاع اتمام دراسته الخاصة بالكتاب المقدس وذلك بمشاهدة جميع مظاهر الحياة الدينية عن كثب. أما اللقاء الثاني فقد کان ذا طابع أدبی. ونعنی به المقالات التی ظهرت في «آرشيف العلوم الاجتماعية» منذ ١٩١٥ حول «الاخلاق الاقتصادية للأديان العالمية» لماكس فيبر(٥) Max Weber (۱۹۲۰ – ۱۹۲۰) الذي سنتحدث عن تأثيره على شيدر فيما بعد.

وكان عالم اللغة الآشورية برونومايسنر(١) Bruno Meissner (۱۸۶۸ - ۱۹۶۷) صاحب كرسى تدريس اللغات السامية في بريسلاو آنذاك يود مساعدة العائد من الحرب شيدر عام ١٩١٩ على كتابة أطروحة غير معقدة بحيث يمكن اتمامها بسرعة. ولذا فقد اقترخ عليه أن يعمل على دراسة مادة الحسن البصرى، ممثل الورع الاسلامي الهام في القرن الهجري الأول في الجزء الأول من المجلد السابع من طبقات ابن سعد الذي أصدره آنذاك. ولكن شيدر أدرك بسرعة أن «المادة التي يقدمها ابن سعد وغيره من مؤلفي علم الرجال لا تكفى في حال من الاحوال لهذا البحث، لا بل انها على العكس من ذلك ملائمة لإحاطة الموضوع الحقيقي بالغموض». كما أن السيرة وحدها لا تضيف شيئاً جديداً. فالسبيل إلى فهم الطابع الديني الحقيق للحسن البصرى هو في ضرورة العودة إلى «مؤرخي الدين الاسلامي وخاصة مؤلني سير القديسين والصوفيين» (مجلة Der Islam ، المجلد ١٤، ١٩٧٤ ، ١). وهكذا فقد مال الثقل في بحث هذه الاطروحة إلى جانب التاريخ الديني. وكشَرط أساسي لذلك كان لا بد من دراسة التيارات الفكرية في العراق، موطن الحسن. وأدي هذا الأمر بشيدر إلى مواجهة المسائل الجذرية في الأبحاث والدراسات الإسلامية ومنها إلى المسائل الجذرية لعلم الأديان بوجه عام. فالعراق. بلاد بابل القديمة، هي الوطن الحقيق لعلم الديانة الاسلامية، وللتصوف الإسلامي، كما أنها موطن العقائد الغنوصية المختلفة، وخاصة المانوية، أي تلك

الروح المحركة التي أدت بصورة حاسمة إلى نشوء علم الكلَّام عند المسلمين (وعلم اللاهوت المسيحي قبل ذلك). ولم يكن العراق جزءاً من المملكة الساسانية فحسب، وإنما محورها الأساسي. فهناكانت تقع العاصمة كتيسفون، على مقربة شديدة من بابل القديمة، ومن بغداد فما بعد. وتبرهن الدراسات الطوبوغرافية والتاريخية التي قمام بها شيدر تقصياً وراء أصل الحسن أنه كان منذ ذلك الحين يهتم اهتماماً جدياً بدراسة اللغة والحضارة الايرانية. وقد فعل ذلك معتمداً على نفسه بطبيعة الحال ولكنه بلغ من الدراسة الذاتية مستوى جعله يفوز بعد ذلك ببضعة أعوام بكرسي الاستاذية لعلم اللغات الايرانية والأرمنية ــوهو الوحيد في ألمانيا. ولم ٰ تنشر أطروحة شيدر فوراً، بل أعاد مراجعتها وتنقيحها مرتين، وكانت المرة الثانية عام ١٩٢٢، إذ تمكن في هذه الأثناء من الاطلاع على مؤلف لوى ماسينيون(٧) Louis Massignon الرائع عن أبرز ممثلي التصوف الإسلامي، الحلاج. ولم ينشر من آلاطروحة المنقحة إلا القسم الأول (علة Der Islam المجلد ١٤، ١٩٢٤، ص ١-٧٥). أما الفصلان الهامان اللذان تناولا أهمية الحسن في التاريخ الادبي والفكري فقد ظلا بدون نشر، وهو أمر يوءسف له. وكرس شيدر لعمل الحلاج بحثاً واسعاً في مجلة Der Islam (المجلد ۱۰، ۱۹۲۰، ص ۱۱۷ - ۱۳۵) ندرك منه مدى تأثره بأسلوب بحث ماسينيون وروحه. وكماسينيون الذي أولى دورآ مركزيآ لدراسة تكوين الاصطلاحات الدينية وأشكالها اللغوية فقد فعل شيدر ذلك فبما بعد فى دراساته وأعماله المتعلقة بالمانوية. غير أن توحيده للمفكر المتمرس في الفلسفة اليونانية والأوروبية والباحث اللغوى والموضوعي في شخص واحد مكنه من المعارضة الواضحة لموقف «يعتقد بالاقتصار إزاء التراث الفكرى الشرق على مجرد الاعادة والتوليد والوصف بقدر الامكان، بدلا من الرد عليه فكرياً (مجلة Der Islam، المجلد ١٥، ١٩٢٥، ١٣٥). لقد أصبح الحوار الفكرى مع الشرق وليس هضمه، بسبب التصورات الرومانتيكية، الدافع البارز لموقف شيدر إزاء الشرق. ولم يكن يتمتع بعلاقات تذكر مع «شرقيين» معاصرين ولم يكن راغباً في عقد هذه الصلات؛ كما أنه لم يذهب إلى «الشرق» الحقيقي قط. وكان يعتبر الدراسات الشرقية الطريق الذى يستطيع الغرب عليه أن يدرك ذاته بتحديدها من الشرق مع اقتباس ملا يلائمه من تراثه الفكرى في الوقت نفسه. وقد وجد شيدر موقفاً مشابهاً كذلك في «الديوان الغربي الشرقي» لجوته.

ولكننا سنعود إلى ذلك فيما بعد.



صحيفة بخط الأستاد شيدر.

إن موقف المانيا الفكرى بعد الحرب العالمية الأولى كان مبليلا ولكنه بتسم بالنشاط. وقد شعر شيدر بدافع ذاتي للاشتراك فيه. فبعد نواله درجة الدكتوراة جاء في بداية الاشتراك في تحرير "Grenzboten" وراح يحتك بدائرة الشبيبة المسيحية المحافظة لنادى يونيو وللحلقة وكانت تتألف من محاربين سابقين أمثال شيدر نفسه. ان نظرة سريعة في قائمة المواضيع التي عالجها الكاتب الشاب في ١٩٢١ - ١٩٢١ تعطى فكرة كافية. فهي تبدأ بتقويم أدبي لأوتو براون(٨) 1٩٢١ تعلى فكرة كافية. فهي تبدأ بتقويم أدبي لأوتو براون(٨) Busoni مناسبة مذكراته واشعاره ورسائله، ثم تتلو ذلك أربع مقالات عن الموسيقي (حول النزاع بين Busoni)، ثم أعمال في العصرية، وحول موسيقي ماكس ريجر(١١) المسيقي في الحياة العصرية، وحول موسيقي ماكس ريجر(١١) المعددة، والطبعة الجديدة وبديد (شعر وجداني جديد، والطبعة الجديدة

لأعمال رودلف بورشاردت(۱۲) R. Borchardt ومقدمة لعمل ج. ياكوب(١٢) G. Jacob: قصائد مترجمة لحافظ وعسكرى). وفوق ذلك فقد عالج شيدر تيارين اعتبرهما مفتتين على حد اقتناعه: إذ كتب مقالين حول رودلف شتاینر(۱۱) Rudolf Steiner ومقالین آخرین حول رسول الانحطاط أوزقالد شبنجلر(١٥) Oswald Spengler ولم يفته أن يكتب كلمة تقدير عن «مثله الأعلى» ماكس ڤيبر؛ فني عام ١٩١٩ بالذات كان قد صدر للأخير مؤلفان أثارا اهتمامه الشخصي أيضاً. وكتب شيدر حول هذين المؤلفين عام ١٩٤٩، بعد الكارثة الوطنية الثانية التي كان عليها أن يشهدها: «إن من كان يذهب آنذاك إلى الحامعة ليتعلم شيئاً حقاً وليشهد في التعلم الحق حرية الفكر، فانه لن ينسى قط كيف مسه في اولى سنوات ما بعد الحرب، وفي وسط الضبجة التي بدأت حول نبوءة الانحطاط التي أرسلها شبنجلر، صوت قوى هادئ مرتين، صوت مسه في الأعماق. وكان هذا الصوت يؤكد له صحة الدرب المطروق، وينير الطريق آمام تساؤلاته الغامضة ويكسبها نظامآ وجلاء، ويعطيه شجاعة وثقة لخوض الحياة الفكرية. لقد انطلق ذلك الصوت من كراسين، طبعا على ورق ردئ كما كان يقتضيه الظرف، وضمنا في غلاف بائس أصفر. وكان المرء يقرأ الكواسين، ثم يعيد قراءتهما مرة بعد أخرى، ويناولهما للأصدقاء وقد تجعدت صحاثفهما وامتلأت بالخطوط تحت السطور؛ أوكان يجمع القروش ــ وكان المرء عام ١٩١٩ لا يزال يحسب بالقروش ــ ليشتريهما بها ويقدمهما هدية للأصدقاء. وكان عنوان الكراس الأول «العلم كمهنة» والثاني «السياسة كمهنة». وكان يجمع بين الاثنين خليط من الموضوعية والحاس يسلبان اللب ويفحمان من الجملة الأولى».(١٦) وكان هذان الكتيبان الدافع الظاهري لقرار شيدر في استبدال العلم بالسياسة وفي الإسراع إلى ميونيخ للمثول بين يدى المعلم الكبير. إلا أن هذه الخطة فشلت بسبب وفاة ڤيبر المفاجئة. فقد ظل شيدر في برلين وراح يشترك بالاضافة إلى عمله التحريري في الدورات العلمية التي كان يعقدها اللاهوتي والفيلسوف البروتستنتي الكبير ايرنست ترولتش(١٢) Ernst Troeltsch الذي أصبح يرعى تراثه الفكرى بكثير من التقدير فيما معد أيضاً.

وفى تلك الفترة كان قد التقى كذلك بعالمين وشخصيتين كان لهما أثر خارق فى تكوينه الفكرى: وكان الأول مؤسس حقل الدراسات الإسلامية فى ألمانيا، وزير الثقافة

ك. ه. بيكر(١٨) C. H. Becker ، والثاني المؤرخ والعالم بالدراسات الإيرانية ي. ماركڤارت(١٩) J. Markwart. ومن الطبيعي أيضاً أن يكرس شيدر أول بحثين كبيرين ألفهما لهذين العالمين: «النظرية الاسلامية في الإنسان الكامل» – مهداة الى ى. ماركفارت (١٩٢٥) و «دراسات في التوفيقية في العصر القديم ـ دراسات إيرانية» ـ مهداة إلى ك. ه. بيكر (١٩٢٦). أما ما سحره في ك. ه. بيكر فقد أعرب عنه شيدر عام ١٩٤٦ كمايلي: «يعود تأثيره المباشر على زملائه في الاختصاص إلى دراساته التاريخية الدينية وما كان يتوصل إليه من نتائج في ذلك. وكان منطقه الأساسي هو الحقيقة القائلة بأن للعصر الوسيط الغربي والشرقي مصدري تراث مشتركين وهما الهيليني والمسيحي، فني الأول تلقى الجرمان هذا التراث مستغنين عن استقلالهم الفكرى، وفي الثاني تلقاه العرب مع تعديله بالعقيدة الإسلامية التي جاءوا واحتفظوا بها عند دخولهم عالم الحضارة القديمة. »(٢٠) وكتب شيدر عن ماركفارت الذي جاء كذلك من العهد القديم إلى الدراسات الايرانية، كتب عام ١٩٣٠: «وأثناء شرح الشاهنامه مثلا التي لم يكن يتعرض كثيراً لمضمونها الشعرى، كان يخوض ابحاثاً تستغرق عدة ساعات كان يعلق فيها، دون الحاجة إلى ما يدعم الذاكرة، على خطاء في المتن، أو ملاحظة ميثولـوجية، أو نقطة طوبوغرافية، فتصبح أبحاثه هذه مصدر علم وافر لايقدر بثمن.»(٢١) ويمكن اعتبار شيدر ورثياً للاثنين. وهكذا فقد أشرف على نشر مؤلف بيكر «دراسات إسلامية» (١٩٢٤)؛ كما أن بيكر أهدى شيدر الذي كان قد بلغ الخامسة والثلاثين إحدى كتاباته الآخيرة التي كانت تعالج أيضاً «تراث الأولين في الشرق والغرب» (۱۹۳۱). وفي السنة نفسها خلف شيدر ماركفارت في احتلال مقعد تدريس اللغات الإيرانية

وفى محاضراته ودراساته الواسعة العديدة كان شيدر يتعرض دوماً إلى التراث اليونانى فى الشرق. وفى دراسة خاصة كرسها لاستاذه السابق فى كيل ف. ييجر بين بصورة تبعث على الاهتمام الاختلاف فى استمرار تأثير التراث اليونانى فى الغرب (الرومان) وفى الشرق (١٩٢٨)(٢١). فهنا (أى فى الغرب) تشهد القدرة على المرور ببعث فكرى جديد ناجم عن الاحتكاك (أى الرغبة التي لا حد لها فى التعلم) بالفكر اليونانى، بيها هناك (أى فى الشرق) لا نلمس بعثاً للقديم ناجماً عن التفاعل معه، وانما حفظاً وتخليداً له. «بيها ندرك لدى الرومان إرادة منفتحة للتعلم،

وانفتاحاً سخياً، لا بـل خضوعاً صادق العاطفة للفكر اليوناني، فاننا نجد لدى الشرقيين أنه رغم تشبعهم الذي لا يقل عمقاً بالتراث الفكرى اليوناني الموروث، إلا أنهم لا يملكون تلك النزعة الفكرية الخاصة بالرومان إلا في حالات فردية استثنائية. ويعتبر الرومان مثلا أعلى لبقية الأمم الغربية حيث أنهم الأمة الأولى التي حققت فكرة الانسانية.»(٢٢) «أما ما تعلمه الشرقيون من الاغريق فقد استخدموه لأغراض عملية، وليس لتجديد ثروتهم الثقافية ولإحداث تغيير في كيانهم الثقافي والعلمي.»(٢٤) إذن فلا وجود لفكرة الانسانية القائمة على بعث التراث القديم في الشرق! وكتتمة لا هوادة فيها لهذا التسلسل الفكرى ظهرت دراسة شيدر الرائعة «الفرد في الإسلام (١٩٢٩)». (٢٥) وجاء فيها: «ان اعلى قيمة يستطيع الوعى الأنساني تكوينها، وهي الحرية، لم تكن تعني ولن تعني بالنسبة للشرق إلا حرية النفس المنطوية على ذاتها السامية في حد ذاتها وحيدة فوق خوف الحياة الأرضية وآلامها.»(٢١)

وكانت لدى شيدر أيضاً أمور كثيرة مشتركة بينه وبين ماركفارت فهناك أولا نفس المنطق: إذ انتقل كلاهما من حقلي العهد القديم واليونانية القديمة إلى حقل الدراسات الايرانية، كما فعل أيضاً تيودور نولدكه(٢٢) Th. Nöldeke وب. دى لإغارد(٢٨) P. de Lagarde اللذان كان لهما أثر كبير في تحويل شيدر إلى عالم بالدراسات الايرانية – وهو الطريق الوحيد الذي يمكن طرقه يمكن الباحث من التغلب على مشاكل حقل الدراسات الايرانية. كما أن حب ماركفارت لمعابلة الوجوه اللغوية والتاريخية والدينيـــة والاثنوغرافية لمسألة ما، بحيث يضع قدماً في ايران والاخرى في آسيا الوسطى أو الصين، صفة تمتاز بها دراسات شيدر الاختصاصية. وأود هنا أن أشير فقط إلى عمله «ايرانيكا Iranica». وكماركثارت فان شيدر أيضاً لم يكن يميل إلى نشر النصوص الطويلة المستقلة. (٢٩) وكان اهمامهما الحقيقي عمل دراسات نقدية للنصوص المنشورة أو نشر مواضع معينة من النصوص تتعلق بالمسائل التي كانا يعالجانها.

لقد كان طريق شيدر من الحسن البصرى (اطروحة الدكتوراة، ١٩١٩) إلى حافظ (بحث اجازة التدريس الحامعي، ١٩٢٢) على خط ميله الخاص إلى الظواهر الفكرية على الحد الفاصل بين الدين وعلم الجال (الشعر). وكان دانتي هو البداية كما سبق و ذكرنا. أما المراحل الاخرى فهي : ر. بورشارت (٢٠) R. Borchardt (٢٠) وهو مترجم دانتي أيضاً)، وهوجو فون هوفانزتال (٢١) H. v. Hofmannsthal

ور. ا. شرود(۲۲) R. A. Schröder وغوته وأخيراً (وابتداء من ١٩٤٦) ت. س. ايليوت(۲۲) وابتداء من ١٩٤٦) ت. س. ايليوت(۲۲) وظل بحث اجازة التدريس الجامعي «دراسات حول حافظ» محفوظاً غير منشور (ويذكر شيدر فيه ج. ياكوب(۲۲) وهملموت ريتر(۲۵) H. Ritter مأستاذيه الأدبيين)(۲۱). ومما يضاعف الشعور بالأسف لعدم نشر هده الدراسة أن شيدر يبدو فيها عارفاً بجميع الشعر الفارسي الكلاسيكي وقادراً على التمييز بين العناصر الاسلوبية والفردية لدى الشاعر الفارسي. إن البؤس الذي يجب أن ينجم عن معالجة منعزلة لشاعر فارسي يتضح في النقد الذي نشره شيدر حول دراسة ه. ماسيه(۲۲) عن الشاعر سعدى في مجلة «الأسلام» Der Islam ، مجلد ١٤ ،

وبالحصول على إجازة التدريس الجامعي عام ١٩٢٢ بدأ شيدر الذي بلغ السادسة والعشرين الآن مدرجه المهي اللامع في الجامعة كباحث وأستاذ. ويمكن تقسيم نشاطه العلمي إلى ثلاث مراحل: مرحلة برسلاو - كونغز بيرغ (۱۹۲۲ – ۱۹۳۱ – ۱۹۳۰)، مرحلة برلين (۱۹۳۱ – ١٩٤٤) ومرحلة غوتنغن (١٩٤٦ –١٩٥٧). وكانت الاولى أهم المراحل واكترها انتاجاً. كان في بريسلاو قد اكتسب معرفة مدهشة في ميادين اللغات السامية والدراسات الايرانية وعلم اللغات المقارن والدراسات التركية وتاريخ الأديان، وعلم ألأديان والفلسفة بالدراسة الذاتية،. معززاً معرفته بالاتصال بذوى الاختصاص كل في حقله (وقد تحولت هذه الاتصالات بعد ذلك إلى صداقات). وبالاضافة إلى المذكورين فقد كان يستشير الباحثين التالين: ج. بيرغشتر يسر(٢٨) G. Bergsträsser (اللغات السامية)، ر. كيتل(٢٩) R. Kittel (١٩) الدراسات اليهودية)، ا. هيلليبرانت(١٠) A. Hillebrandt (١٠) مقل أبحاث الثيدا)، ف. تومسون(١١) V. Thomsen (١١) (علم اللغات المقارن، والدراسات التركية)، ه. ڤينكلر<sup>(۱۱) (</sup>H. Winkler (علم اللغات المقارن)، ف. بانغ(١٢) W. Bang (الدراسات التركية والمانوية)، ي. ستنتزل(١٤١) J. Stenzel (الفلسفة القديمة)، ر. رايتزنشتاين(۱۰ R. Reitzenstein (التوفيقية الدينية القديمة)، وه. س. نيبرغ (١٤١) H. S. Nyberg (الغنوصية الإسلامية، الدراسات الآيرانية). وتدل مقالاته النقدية المفصلة في مجلة «الاسلام» Der Islam (المجلدات: 10-17) وكذلك في «الحوليات السنوية المجريــة» "Ungarische Jahrbücher" (المجلد الخامس) على أنه كان قادراً لا على الكتابة كباحث اختصاصي فحسب،

وانما فوق ذلك على تطوير البحث فى المسائل التى تعرضت لها الكتب التى كان يقرظها. وفى تلك الفترة أيضاً نشأت دراساته الطليعية الخاصة حول المانوية: «مساهمات ايرانية» و «عزرا الكاتب».

كان حسن البصرى وحافظ منطلق شيدر لدراسة التصوف الاسلامي(٤٢) والغنوصية الاسلامية (مبتدئاً بحركة الباطنية)(٤١) وإذ تعرف على الحقل ودخله من الدراسات الرائعة التي ألفها ل. ماسينيون(١٤٩) L. Massignon وتور أندري(٥٠) T. Andrae ور. أ. نيكولسون(۱۰) R. A. Nicholson و ه. س. نيبرغ ، وضع نصب عينيه مهمة متابعة تطور «فكرة شرقية قديمة مقتبسة من الحضارة الهيلينية حتى تشكيلها التأملي الكلاسيكي في الغنوصية الإسلامية»: أما هذه الفكرة فهى فكرة الانسان الكامل (النظرية الاسلامية للانسان الكامل، أصلها وتشكيلها الشعرى:Die islamische" Lehre vom Vollkommenen Menschen, ihre Herkunft und ihre dichterische Gestaltung" جمعية المستشرقين الألمانية ,ZDMG, Bd. 79, 1925 268—192). ومن هنا وجد طريقه إلى المانوية. ومنذ اكتشف العبقرى ف. ف. ك. مولر (٥٢) F. W. K. Müller بين مخطوطات أحضرها معه عام ١٩٠٤ — ١٩٠٥ من تورفان في شمالي سينكيانغ مؤلفات مانوية أصلية بثلاث لهجات ايرانية وبالتركية حصلت الأبحاث المانوية على دوافع جديدة. ويجدر بالدرجة الأولى هنا أن نذكر أعمال اللغوى الكلاسيكي في كوتنغن ر. رايتزنشتاين الذي اشترك مع مؤسس معهد الدراسات الايرانية في كوتنغن ف. ك. أندرياز (٥٠) F. C. Andreas في دراسة المكتشفات الجديدة وتقييمها وشرحها. وقد أثرت نظريته في سر الخلاص الايراني(٥١)، الذي يرى أنهآ الأساس الذى تقوم عليه الزرادشتية والمانوية وطقوس العبادات الهيلينية، قلناً إنها أثرت كثيراً على شيدر وقام بینهما سیل من الرسائل أدی بعد حین سریع إلی تعاون وثيق. وبالاشتراك مع رايتزنشتاين أصدر شيدر الآن عملا ذا أهمية هاثلة عولجت فيه لأول مرة نظرية الانسان الأول (وقد عالج شيدر النظريات الايرانية)(٥٥) وكان ذلك عام ١٩٢٦. غير أن طريقيهما انفصلا بعد حين. فبعد أنْ انشغل شيدر بدراسة للمصادر المانوية لم يعد قادراً على موافقة رايتزنشتاين على موضوعه الكلي الخاص «بسر الخلاص». وقرر أن يجمع نتائجه الخاصة وينشرها. وبذلك نشآت دراسته المهداة إلى ى. شتينتزل J. Stenzel «الشكل الأصلي والتطورات التالية للنظام المانــوى»(٥٦)

Urform und Fortbildungen des manichäischen ''Systems وذلك عام ١٩٢٧، وقد جعلته الموقظ الحقيقي لفكر ماني. وقد حكم رفيق شيدر القديم في البحث نيبرغ عام ١٩٣٥ على هذا الكتاب بالكلمات التالية: «إِن شرف الأولوية في إحلال النظام في هذه الفوضي (أى في النظرابات السائدة حتى ذلك الحين حول طبيعة المانوية الحقيقية ــ المؤلف) يعود إلى المستشرق الآلماني الشاب ه. ه. شيدر. فبه فازت أبحاث المانوية بقوة من الدرجة الأولى تمتاز بشروط غير عادية للقيام بأعبائها الهائلة. وقد بدأ مدرجه العلمي بصفته مؤرخاً دينياً كتلميذ لرايتزنشتاين ... ثم ما لبث أن أنفصل عنه في بعد ليشق طريقه الخاص بنفسه. وفي عام ١٩٢٧ أصدر في لايبزغ بحثاً عرض فيه رأيه في مسألة المانوية (الشكل الأصلي.. الخ) وهو ليس بحثاً وإسعاً -- ٩٢ صفحة – ولكنه بدون شك أهم بحث برنامجبي ألف حتى الآن حول مسألة المانوية. فبالأنطلاق من الكساندر للليكوبوليسي (٥٧) Alexander von Lykopolis الذي يعرض الافكار الأساسية لنظام ماني دون أي غلاف اسطوري، يسعى إلى تحديد العلاقة بين المحتوى النظرى للمانوية والحواشي الاسطورية المحيرة التي تظهر في كل مكان ولا تخلو منها كذلك نصوص مخطوطات تورفان سواء في عرض النظرية أم في التراتيل. ثم يستنتج أن مانى أقام دينه على نظام فلسفي عقلاني واضح، يهدف إلى إعطاء تفسير للعالم والحياة وإلى منح البشر المعرفة، ٧٧٤٥٥١٦، التي كانوا بحاجة إليها للخلاص. وأمكن التعبير عن هذا النظام بكلمات عقلانية واضحة، فقد كان بلاغة عقلية، ٨٥٢٥٥ بالمعنى الفلسني الاغريقي. ولايصال هذه التعاليم إلى البشر، استخدم ماني اصطلاحات اسطورية ميثولوجية. وبالرجوع إلى تصورات البشر المألوفة استخدم الصور الميثولوجية المتداولة في الاوساط التي كان يخاطبها كعناصر اسلوبية تعبيربة. وهكذا فالى جانب كلامه العقلانى الفلسني ٨٥٢٥٦ قدم الاسلوب الميثولوجي μῦθος كما فعل أفلاطون قبله. وكانت هذه الفكرية عبقرية بحيث جعلت الميثولوجيا المانوية مفهومة من حيث المبدأ مرة واحدة. »(٨٠)

ويربط بين المؤلفين «عزرا»(٥٩) و «مساهمات ايرانية»(١٠) (١٩٣٠) نفس الموضوع الرئيسي : ايران والكتاب المقدس، وكذلك شخصية الانسان الرئيسي الذي يدور حوله البحث. ففي تحليل فلهوى لكلمة Sōpēr «الكاتب» يتم البرهان على أن عزرا، المجدد الفكرى للجالية اليهودية بعد النفي البابلي، استخدم هذا اللقب كدلالة رسمية على ظيفته

Jaa, Ead is Ead and Wed is Wed And never the twain shall meet,

The Earth and Sky dand presently

At Sod's great julyment seal.

But there is neither Ead now Wed,

Border nor breed nor birth,

Whan two throng man come face to face,

Though they come from the east of the earth.

In herelikes Dankbarked für girteg gewöhrte Gadfrenadnhaft und Fürsonge Marburg 4.15. Mai 1949 Hans Keinrich Khank

> هانس هاينريش شيدر. نشكر أرملة الأستاذ المرحوم، الدكتورة جريته شيدر، التي وضعت هذا التصوير تحت تصرفتا.

> > ومنصبه الادارى فى المملكة الأخيمينية. إلا أن الجالية اليهودية اتخذت هذا اللقب بمعنى «الكاتب العالم». وبذلك يصبح هنا لقب «الكاتب» رمزاً لمكانة عزرا الفريدة الخاصة بين الحكومة الايرانية والمجتمع اليهودى. إن ما فتن شيدر فى دراساته للكتاب المقدس هو انجاز اليهود الفريد من نوعه فى حقل الدين، ذلك الانجاز الذى يعتبره مضاهياً لانجاز الإغريق فى الميدان الفكرى (ولانجاز الألمان فى حقل الموسيقى). إن العملين («عزرا» و«مساهمات الألمان فى حقل الموسيقى). إن العملين («عزرا» و«مساهمات الرانية») لا يعتبران رمزاً لطريقة بحث شيدر فحسب، وانما كذلك لطبيعته الفكرية: فهنا يؤدى الجو اللاهوتى وانما كذلك لطبيعته الفكرية: فهنا يؤدى الجو اللاهوتى بعلم الدين الذى يمثل بدوره وفى الوقت نفسه ربطاً بين بعلم الدين الذى يمثل بدوره وفى الوقت نفسه ربطاً بين الدراسات السامية والدراسات الايرانية ويطرح بذلك وجهات نظر جديدة فى التاريخ العالمى! لقد ظلت

«مشكلة ايران والكتاب المقدس» حبى وفاة شيدر القضية الرئيسية التى تشغل باله. وقد صمر سلسلة من الدراسات الخاصة الاخرى حول هذه المسألة. إلا أنه لم يتمكن لسوء الحظ من نقل الافكار الجاهزة فى فكره إلى الورق. ومع ذلك فان المؤلفين غزيران جداً من الناحية اللغوية البحتة أيضاً. فقد أدرك شيدر لأول مرة كنة «الآرامية الامبراطورية» (كان ماركفارت هو الذى وضع هذه التسمية). والمقصود هنا هو لغة ادارية موحدة كانت تستخدم فى جميع دواوين الدولة الأخيمينية وتخلو من أى اختلاف فى اللهجة ولم تكن لغة للمخاطبة وإنما للتدوين وتألف من رموز صورية يستطيع كل قوم قراءتها بلغته الخاصة. وفى جدال طويل مع ف. ك. اندرياز أظهر شيدرأن الكلات والأسهاء الايرانية فى «الآرامية الامبراطورية» شيدرأن الكلات والأسهاء الايرانية فى «الآرامية الامبراطورية» لم تكن متقدمة كثيراً فى طريق تطورها إلى اللغة الفارسية

الوسطى (المساهمات الايرانية، ٢٥٥ – ٢٧٣). ويربط بحثه حول تاريخ تطور الاصطلاح العربي «زنديق» مؤلفه «المساهمات الايرانية» (٢٧٤ – ٢٩١) بمؤلفاته المانوية. والأكثر أهمية بالنسبة لتاريخ الأديان هورأى شيدر النقدى حول مسألة التاريخ الأصلى للتعميد المسيحى. فقد استطاع أن يثبت بطلان موضوعة رايتزنشتاين القائمة، وهي اشتقاق تعميد يوحنا وتعميد المسيحية الأصلية في تنوعه من التعميد الماندوى: إذ أن التعميد المسيحى جاء من التعميد المهودى لمعتنق الدين الجدد. (١١)

لقد أفرد شيدر «لقوة الشاعر التنظيمية» مكانة خاصة. فهو يرى أن الشاعر يستطيع ويجب أن «يعطينا ما لا يستطيع أن يعطينا إياه العلم التجريبي في البحث والنقاش والإفصاح ولا الفلسفة في المعادلات التجريدية التي تستخدمها في لغتها المدرسية: ألا وهي الرموز التي لا ينضب معينها والتي تشبع روحنا وتهدئ من قلق خاطرنا، الرموز التي تشير إلى علاقات كل شيُّ بكل شيُّ. إن وحدة الحياة، والعلاقات الأزلية والبسيطة بين الله والعالم، وبين العالم والهأنا»، بين الاجتماع والانفراد، إن هذه الأمور هي التي تشغل بال الشاعر والتي ـ بتشكيلها والتعبير عها ـ ير بطنا بالمطلق».(٦٢) وهكذا فقد افتتن شيدر لأمد طويل بالحوار الدائر لدى ر. ا. شرودر بين الانسانى والمسيحى، بين الإنسان المتعشق للجال والمتدين. وقد أهدى له ـ بالاضافة إلى بضع دراسات ـ عام ١٩٣٨ كتابه «تجربة غوته للشرق» وعام ١٩٤٨ الكتاب الذي ألفه مع زوجته «طريق إلى ت. س. إيليوت»؛ وكما سبق وقلنا فان ر. ا. شرودر مترجم أعمال ايليوت أيضاً.

وفى فترة بريسلاو - كونغزبيرغ كان شيدر شديد التعلق بهوغو فون هوفهانزتال. وقد كرس له دراستين وكتاباً ضخماً كان قد أعلن عنه عام ١٩٣٣، غير أنه لم يسمح بنشره، وقد وصف فيه طريق هوفنزتال من جو جالى خالص إلى احتلال العالم الفكرى الغربى، إلى الارتباط الشخصى بقيمه الأخلاقية والدينية. ويكتب شيدر في رثائه لهوفنزتال عام ١٩٢٩: «لقد كان شاعراً يحيل القدرة اللانهائية على التجربة والألم في طبيعته وفي جيله منذ بداية الظهور إلى فكرة خالصة ويشكلها في كلات خالصة، شاعراً انفتح أمامه - بفضل وعيه الطبيعي لثبات النظام الأخلاق الطريق إلى عالم من الأشكال يحتوى جميع المناحي الانسانية على اختلاف ألوانها، وهو طريق اجتازه بطاقة تهذيب ذاتي للنفس تعتبر فريدة في عصرنا. (١٣٠) واصبح هوفهنزتال شاعر قدره أيضاً. لقد استيقظ الاهتهم بأعمال

هوفمنزتال منذ عام ۱۹۲۷ عندما اشترك شيدر بدراسة هذه الأعمال مع الباحثة الشابة المختصة بالشاعر غريته قاراينتش (١٤) التي Dr. Grete Waranitsch (المولودة عام ١٩٠٣) التي أصبحت منذ ذلك الحين حرمه الوفية المضحية ورفيقة عمره وشريكته في البحث في حقل الأدب.

لقد بدأت الفترة البرلينية بداية تعد بالآمال والوعود الزاخرة. فقد استطاع شيدر الآن أن يوجد مع كثير من أصدقائه (ك. هـ. بيكروف. بانغ وغيرهما) في مكان واحد. كما أن زملاء القسم في تلك الجامعة البارزة استقبلوه بحفاوة وود كبيرين. وأصبح «جاره» المباشر بعد حين استاذه الفاحص السابق في بريسلاو وسلفه في كونغز بيرغ ریشارد هارتمان(۱۰) Richard Hartmann وسرعان ما أصبح شيدر عضو الندوة الشهيرة "Kränzchen". ويدل فهرسَ اسياء ومواضيع أعضاء هذه الندوة (ويظهر اسم شيدر كثيراً فيه) الذي طبع عام ١٩٣٩ على مدى نشاط وأهمية هذه المؤسسة الخاصة التي انشأها الاساتذة البرلينيون بالنسبة للتطور العلمي. وأصبح شيدر ناشر عدد كبير من المتسلسلات النشرية التي يجب أن نخص «الأبحاث الايرانية Tranische Forschungen" و«امبراطورية المغول العالمية -Das Mongolische Welt reich». ومن مؤلفاته الخاصة في تلك الفترة نذكر: تحقيقه و دراسته لنقوش آريارامنس الفارسية القديمة(١٢)، و دراسته الخاصة بسلف مانى: باردسانس الرهاوى، وأربع دراسات من حقل الأديان الشرقية (زرادشت ـــ المانوية ـــ محمد في ۱۹۳۲ OLZ، ص ۱۱۷۷ ــ ۱۱۸۵؛ وDLZ ١٩٣٢، ص ٢١١٣ ــ ٢١٢٧) وأخيراً الدراسة «ايرانيكا» (۱۹) Iranica ويذكر شكلها الخارجي بمؤلفه «دراسات ايرانية»: فهي تحتوى على مسألتين منفصلتين من حيث الزمان والمكان (وهما اللقب الأخيميني «عين الملك»، ص ٣ ــ ١٩، والاسم الصيني Rom' Fu-lin' من عهد T'ang، ص ۲۶ ــ ۲۸)(۲۰) وبحثان آخران أيضاً؛ وتتصل جميع هذه الموضوعات بالمانوية. وبفضل مقدرته الخاصة في آيجاد الصلات والروابط، أدرك شيدر كلمة frwm فروم (Frōm) فى البارسية والصوغدية وهى الكلمة التي سبق اب. بيليوت (٢١) P. Pelliot أن طالب بأنها الشكل الايراني الشالى الشرق لكلمة Rom' Hrōm' في الايرانية الوسطى وهي الكلمة التي يقوم عليها اسم Fu-lin الصيني. والمهم أيضاً البحثان الآخران حيث يُبحث في الأول (بالنغیٰ) مسألة التعمید المانوی المزعوم (ص ۱۹ – ۲۶)، وفى الثانى يتناول بالبحث مذهب الديناوارية التابع للمانوية

الشرقية. واستطاع أن يبرهن بالحجة القاطعة أن مؤسس هذا المذهب هو سداد أورمزد حوالي سنة ٢٠٠ ق.م. لقد حتم شيدر محاضرة افتتاح مدرجه التدريسي في جامعة لايبزغ أبعنوان «فكرة تاريخ الأديان الشرقية» (٣١/٥/ ١٩٣٠؛ لم تنشر؛ وكان شيدر قد جاء إلى لايبزغ خلفاً ا. فيشر(A. Fischer (٧٢) بالكلمات التالية: «إن الحوار بين المسيحي والإنساني هو الموقف الذي تواجهه حياتنا الفكرية». ولم تكن هذه الجملة مجرد كلبات «أكاديمية» فحسب، وانما كانت اعترافاً ذاتياً عما يؤمن به بنفسه. وعندما نطق بهذه الكلمات كان الاتجاه المسيحي الذي بدأ في بريسلاو قد ولي. وكان الجانب الإنساني هو الفائز في الصراع. وكانت فكرة الثقافة الإنسانية قد طرحت على شيدر بواسطة غوته، الذي كان قد تمكن من اختيار سعة افق التنبؤى من قبل أثناء عمله على أطروحة اجازة التدريس الجامعي حول حافظ وشعره: ونعني بذلك حكم غوته على شعر حافظ. لقد رافق الكتاب المقدس غوته –كما رافق شيدر – طيلة حياته؛ وكان –كشيدر أيضاً – يعرفه بجميع تفاصيله. ورغم أنه كان يعتبره وحي منزل من الله، ولكنه لم يكن بألنسبة مصدر الوحى الوحيد،. تماماً كما كان شيدر يرى ذلك أيضاً في تلك الفترة. وبذلك أصبح غوته بالنسبة لشيدر الضمانة الكبرى لديانة الفكر تلك، التي اعتقد أنها توحد في ذاتها بين العلم والإيمان.

ثم جاءت فترة ١٩٣٣ ــ ١٩٣٤. وبقي شيدر في برلين وتولى مؤقتاً مهمة إدارة معهد الدراسات الشرقية (١٩٣٣ ـ ١٩٣٥). إنه لا يستطيع الحياة دون أن يتوفر لديه حقل واسع من النشاط والفاعلية، حتى وإن اضطر في سبيل ذلكَ إلى دفع ثمن من التكيف للوسط الجديد وخداع النفس والتخلى عن امتلاك خط واضح. وأخذت الصراعات الداخلية تشوش عليه وقدرته على التركيز. ورغم أنه نشأت مساهمات هامة في حقل تاريخ اللغة والكُتابة الايرانية(٢٢)، وفي حقل النقوش الايرانية(٢٤)، و دراسات تاریخیة ــ طو بوغرافیة ملیئة بالآراء المحفزة(۲۰)، وتقييم لتعاليم زرادشت(٢١)، ودراسة حول الزرڤانية(٢٢)، ودراسات عن المانوية(٧٨) وعن المسيحية(٢٩)، وأبحاث عديدة، منها ما يعالج أيضا مشاكل العالم الشرقى (٨٠) منها ما يتناول أبحـاث الاستشراق الألمانية(٨١) \_ إلا أنـه لم يكتب لأى من هذه الموضوعات المطروقة أن ينمو ويترعرع. وهو فى جميع الصعوبات التى يواجهها يجد العزاء لدى غوته. فقد جَذبا بسحر الشرق – ثم الشعور

بالغربة وعملية الاندماج فالابتعاد التاريخي ومحاولة انقاذ الذات باتخاذ «السلوك الانتاجي» في زمن عاصف \_ هنا اكتشف شيدر عند غوته عدة مشكلات كمشكلاته نفسها. ومن اكثر المسائل أهمية بالنسبة لشيدر فى ذلك العهد مفهوم غوته حول تاريخ العالم(٨٢) ــ وهي المسألة التي كان عليها أن تصبح العمل «المنتج» الذي سيشغل شيدر منذ الآن. وإذا كان في الماضي قد رأى التاريخ بالدرجة الأولى كتاريخ للافكار والأديان، فقد أصبح التاريخ السياسي يحتل المرتبة الأولى الآن ــ وبعد أن شهد السلطة السياسية. وكمعلمين يهتدى بهم في هذا الاتجاه اختار ادوارد غيبون(۲۲) Edward Gibbon وليو بولد رانکه(۸۱) Leopold Ranke ، وياكنوب بوركهارت(۸۰) Leopold J. Wellhausen (۱۹۲۱) ويـوليـوس ڤلهـاوزن Burckhardt و فلهلم (فاسیلی فلادیمیروفتش) بارتولد(۷۸ Wilhelm (Vasilij (۸۲) Vladimirovič) Barthold. وكان الموضوعان الرئيسيان: «الامبراطورية الفارسية الكبرى» و«محمد» (دخول العرب في التاريخ العالمي). ولكن الموضوعين لم يتخطيا حدود الدراسات الأولية الصغيرة(٨٨). ومع ذلك فانهما يستحقان القراءة حتى في هذه الصيغة. وأود هنا أن أشير فقط إلى التفسير الذكي لعبارة «في العام نفسه» في نقش دارا. غير أن العمل على غوته و «ديوانه» جاء بثماره أيضاً. فقد نشأ من ذلك أعظم مؤلف له في هذه الفترة: «تجربة غوته للشرق (۱۸۹) "Goethes Erlebnis des Ostens"؛ وفى أعوام حياته الأخيرة رسم أن يصدر طبعة ثانية يوسع فيها الفصلين: «غوته والكتاب المقدس» و«النظرة الحياتية والشكل الوجداني عند حافظ».

ثم جاءت فترة غوتنغن وهي فترة الهبوط (١٩٤٦-١٩٥٧). فقد ذكرته الاعوام التي اعقبت الحرب العالمية الثانية كثيراً وبصورة حية جداً بتجاربه كطالب يبحث عن الحقيقة بعد انهيار الدولة والعقيدة السائدة بعد الحرب العالمية الأولى. وهكذا فقد رأى من واجبه أن يسعف هذا الشباب بالعون في المحاضرات العامة ذات الصبغة الانسانية من حقل التاريخ الفكرى والتاريخ السياسي الأوروبي والأوروبي الاسيوى. وقد سعى بوجه خاص إلى تمهيد والأوروبي الاسيوى. وقد سعى بوجه خاص إلى تمهيد إيليوت وعلى المؤرخ الجامع الرج. توينبي A. J. Toynbee وكثيراً ما كان مزاجه يدفعه إلى التفوه بأقوال لا مبالاة فيها، كانت تفهم خطأ أحياناً، وتثير له المتاعب الكبيرة من جهات مختلفة، وكان من نتيجتها أيضاً أنه منع عن القاء الخطب مدة عام تقريباً. وقد سبب له هذا عن القاء الخطب مدة عام تقريباً. وقد سبب له هذا

لا بد أن يكون قد جاءه وهو باحث ثام الاعداد. ورغم أنه يوجد عدة علاء يشعرون بالانجذاب إليه، ويقدرونه كأستاذهم — إلا أنه لا توجد له مدرسة مستقلة به. فقد كان اكثر عالمية وأوسع شمولا من أن يعطى مدرسة ما انجاها معيناً, وكان شديد التركيز على نفسه شديد الاندفاع. وكان يعيش دوما بين الحدود المتطرفة. وقد اشتهرت الألقاب الوصفية "Epitheta" التي كان يبدعها من وحى اللحظة ويسجلها كتابة فوراً، وكان يصف فيها افكار شركائه في البحث، وتلامذته أيضاً. وكان بحثه الدائم عن «المواهب الجديدة» الناجم عن حسه الفطرى يؤدى عن «المواهب الجديدة» بالكبت عن حسه الفطرى يؤدى والإهمال إزاء «مواهب اليوم» و «الغد»، رغم أن استعداده الودى للعون وحبه للضيافة لم يكن لهما حد. غير أن كل القاء معه، سواء أكان ذلك في الدرس، أم في منزله، كان دوماً تجربة لا تنسى، واثراً للمعرفة وتصحيحاً للرؤية وحافزاً لاكتشاف أفكار جديدة (۱۹).

إن قائمة من المؤلفات المهداة إليه وأسماء مؤلفيها الذين يمثلون حقولا مختلفة عديدة لتعتبر أفضل دليل على تأثيره على البيئة المحيطة به:

1926: Joachim Wach, Die Typenlehre Trendelenburgs und ihr Einfluß auf Dilthey. Tübingen.

Eberhard Zwirner, Zum Begriff der Geschichte. Eine Untersuchung über die Beziehungen der theoretischen zur praktischen Philosophie, Leipzig.

1928: Martin Plessner, Der Oikonomikos. Heidelberg.

1931: C. H. Becker, Das Erbe der Antike im Orient und Okzident, Leipzig.

> Julius Stenzel, Metaphysik des Altertums. München und Berlin.

> Wilhelm Eilers, Gesellschaftsformen im altbabylonischen Recht, Leipzig.

> Günther Raphael, Quartett Nr. 3 in A-dur für 2 Violinen, Viola und Violoncell. Op. 28, Leipzig.

H. S. Nyberg, Hilfsbuch des Pehlevi, II. Glossar, Upsala.

1934: P. Kraus, Beiträge zur islamischen Ketzergeschichte. Das Kitäb az-zumurrud des Ibn ar-Räwandī, Rom (Rivista, Bd. 14, 93-379).

وغيره من التجارب المأساوية شعوراً بالأسى والكدر، وأضيف اليه المرض والآلام العضوية التى لم يعد قادراً على الخلاص منها. وبذل محاولات يعتريها التشنج لتحقيق جزء من مشاريعه على الأقل. إلا أنه لم يتمكن من تأليف بحث جديد عن أناشيد ال Gathas الزردشتية على الورق، ولا من تحقيق مشروعه الكبير فى تأليف دراسة تاريخية حول دخول العرب فى التاريخ العالمى؛ ولم يعرف إلا فصل منه على شكل محاضرة، وهو الذى عالج فيه القبائل الآوارية الاسيوية Avaren. ولم تتحقق كذلك محاولاته لوضع كتاب فى قواعد الفارسية الوسطى ودراسة حول التصوف الإسلامى، كما لم يتمكن من تأليف بحث شامل جديد عن المانوية استناداً إلى المصادر الجديدة (٥٠).

كانت آخر تجربة شعرية لشيدر هي أعمال ت. س. ايليوت التي تعرف عليها منذ عام ١٩٤٦. وأصبح ايليوت بالنسبة له ما كانه هوفنزتال في فترة بريسلاو — كونغزبيرغ وما كانه غوته في الفترة البرلينية. وبذلك نشأت دراساته العديدة حول ايليوت وكذلك الكتاب الذي اشترك مع زوجته في تأليفه «طريق إلى ت. س. ت» ايليوت Xin Weg" (هاملن، ١٩٤٨، ١٦٠٠ صفحة). أما الشي الذي فتن شيدر في ايليوت فهو التغلب بقوة الشعر على عصره وأهواله في «الزباعيات الاربع». فكما فعل بيهوڤن في رباعياته الأخيرة: السمو فوق صعيد الموسيقي بوسائل المعر عالم سامياً أعلى من مستوى الشعر نفسه، لا يمكن ادراكه الموسيقي نفسها، أراد ايليوت أن ينير بوسائل الشعر عالماً الله بالايمان. وهنا يظهر التحول الديني لأول مرة، ذلك التحول الذي يتم في شيدر نفسه في أعوامه الأخيرة. ويتحقق ختام ذلك بانتقاله إلى المذهب الكاثوليكي عام

كتب شيدر في رثائه لماركثارت عام ١٩٣٠: «لم يكن معلما في المعنى المألوف للكلمة. ومن حضر محاضراته ودروسه كمبتدئ أصيب بالدوار. ولكن كلما حاول المرء أن يتعلم عنده، كلما ازداد فهمه له.»(٩١) غير أن هذه الكلمات تنطبق تماماً عليه نفسه. إذ أن كاتب هذه السطو يستطيع أن يشهد أنه في درس واحد لمدة ساعتين في مادة الفارسية الوسطى حدث «عرضا وبالمناسبة» تناول مسائل الفارسية الوسطى حدث «عرضا وبالمناسبة» تناول مسائل أخرى أيضاً كمشاكل الأدب الفرنسي الحديث، وتاريخ الصين القديم، والتاريخ الروسي، وتصنيف المغات الأفريقية وغير ذلك، تبعها نقاش لآراء شبنجلر وف. ك. أندرياز ودوستويقسكي وغيرهم أيضاً. ولم يكن لشيدر تلامذة أتباع. ومن استطاع أن «يصمد» لديه، كان تلامذة أتباع. ومن استطاع أن «يصمد» لديه، كان

Hans Jakob Polotsky, Abriß des manichäischen Systems. Stuttgart. (Pauly-Wissowa, Real-Encycl., Suppl, VI, 241–72)

1943: Bertold Spuler, Die Goldene Horde, Leipzig. وبعد وفاته:

لقد كان شيدر يتمتع بطلاقة فى أغلب اللغات الأدبية الأوروبية والأسيوية (بما فى ذلك الروسية والصينية). إلا أنه كان كذلك بليغاً فى الألمانية – وهو شئ نادر فى تاريخ أدب الاستشراق! وكان حاسه للروائع العلمية التى كان يبدعها زملاؤه فى الاختصاص من الاجانب يبلغ حداً بحيث لم يكن يعتبر الأمر مضيعة للوقت فى أن يبرجم دراسات موسعة بكاملها إلى الألمانية ليتيح بذلك الفرصة أمام الاوساط المثقفة الألمانية للاطلاع على هذه الكنوز(١٤).

لقد کتب صحافی سویسری عام ۱۹۲۸ بمناسبة محاضرة

ألقاها شيدر في زوريخ ما يلي: «إن الجمهور العام لا يعرف حتى الآن إلا جزءاً يسيراً من علمه ومعارفه ... إلا أن قسما كبيراً منها يكمن كوعود ضخمة أو مشاريع لم يكتمل اكثر من نصفها، وكل ذلك أجزاء من برنامج هائل لا يمكن لإنسان واحد أن يحققه إلا إذا اقتصد في قواه بعناية. وهنا يكمن الخطر؛ إذ أن قوة هائلة مدمرة للذات تنبض في جوانح شيدر؛ وهي تبرق في كل حلظة في نقده، إلا أنها، كما أكد لي وكما اعتقد، اكثر ما تكون تأثيراً في محاضرته وإلقائه الشفوى.»(١٩٠)

ومما يوسف له أن الأمر حدث كما تنبأت به هذه الكلمات العرافة. مما يوسف له؟ كلا، إذ لم يكن بالوسع أن يكون الأمر غير ما كان عليه! ونحن، الذين كان من حظنا أن نشهد شيدر، مدينون لهذا التنبؤ في أن تصبح هذ الأجزاء الرائعة تراثنا المشترك.

ترجمة: محمد على حشيشو

#### تعليقات

۱) كارل ياكوب بوركهارت: مؤرخ وديبلوباسي وكاتب سويسرى ولد في بازل عام ١٩٨١. انتدبته عصبة الأم في دانزيغ من ١٩٣٧ حتى ١٩٣٨، أصبح رئيساً للصليب الأحمر الدولي من ١٩٤٤ حتى ١٩٤٨ مثم وزيراً مفوضاً في باريس من ١٩٤٥ حتى ١٩٤٩ له عدة مؤلفات ادبية وتاريخية.

 ٢) من مقال نشره بوركهارت حول هانز هاينريش شيدر في الصحيفة السويسرية .1957 Die Tat, Zürich, 25, 3. 1957

٣) ثيرنر ييجر: عالم باللغات القديمة ولد في منطقة راينلاند عام ١٨٨٨ و توفي عام ١٨٨٨ و ركيل و برلين وشيكاغو
 وكيل و كيل و برلين و شيكاغو
 وكامبردج (ماساتشوستس). برز بوجه خاص بفضل دراساته في الفلسفة
 اليونانية و تاريخ الفكر اليوناني.

إ) فريتز كيرن: مؤرخ ولد في شتوتغارت عام ١٨٨٤ وتوفى في ماينز عام ١٨٨٠ وتوفى في ماينز عام ١٩١٠ أصبح عام ١٩١٤ استاذاً في فرانكفورت على الماين ثم انتقل إلى بون عام ١٩٢٢. انطلق من تاريخ الدساتير الوسيطية وحاول وضع تاريخ عالمي للفكر.

و يون ومي شدر: عالم اجتماعي ألماني ولد في ايرفورت عام ١٨٦٤ و توفى في ميونيخ عام ١٨٦٤ و توفى في ميونيخ عام ١٩٢٠ عمل استاذاً في برلين و فرايبورغ و هايدلبرغ و قيينا و ميونيخ. اشترك في تأسيس الحزب الديمقراطي الألماني وكان بفضل مؤلفاته المتفوقة أهم علماء الاجتماع في عصره و اقواهم نفوذاً. برزكذلك في تحليله للسلطة و السيادة و اسس ما يدعى بعلم الاجتماع الديني. اهم اعماله «الاقتصاد و المجتمع».

٢) برونو مايسنر: عالم بالآشورية والآثار القديمة ولد عام ١٨٦٨ وتوفى عام ١٩٤٧. استاذاً مساعداً في هاله واشترك في ١٩٩٨/١٨٩٠ في حفريات بعثة الآثار الألمانية في بابل. ثم انتقل لتدريس العربية في المعهد الشرق في برلين واصبح منذ عام ١٩٠٤ استاذاً في بريسلاو ومنذ ١٩٢١ في برلين.

المعاداً في بريساروراً المبارق فرنسي ولد عام ۱۸۸۳ و تونی فی باريس عام ۱۹۹۲. كان استاذاً في معهد كوليج دو فرانس و من أشهر العارفين

بالتصوف الاسلام. وقد حاول ماسينيون كسيحى متمسك بالكاثوليكية أن يوجد للاسلام مكاناً خاصاً في التاريخ الديني المسيحي. ألف دراسة عن الحلاج وكتبا اخرى عن التصوف الاسلام.

 ٨) أوتو براون: شاعر وأديب ولد عام ١٨٩٧ وتوفى عام ١٩١٨ ضحية الحرب العالمية الأولى وهو في الحادية والعشرين. أمه ليلي (Lily Braun) أديبة وكاتبة مذكرات وزعيمة في الحركة النسائية الاشتراكية.

٩) بوزونى: موسيقار وعازف بيانو ولد عام ١٨٦٦ فى ايطاليا و توفى عام ١٩٦٤ فى ايطاليا و توفى عام ١٩٢٤ فى برلين. اشتهر اثناء جولاته الموسيقية فى اوروبا و امريكا و اقام فى برلين منذ عام ١٩٦٤ ثم فى زيوريخ (١٩١٥ – ١٩١٩). منذ عام ١٩٢٠ أصبح استاذا التأليف الموسيقى فى الأكاديمية البروسية للفنون فى برلين. حاول فى مؤلفاته الأخيرة مواصلة التقاليد الموسيقية الكلاسيكية بوسائل موسيقية تقدمية حديثة.

١٠) هانز بفتزنر: موسيقار ألمانى ولد فى موسكو عام ١٨٦٩ و توفى فى زالتز بورغ عام ١٨٦٩. يمثل فترة الرومانتيكية المتأخرة رغم أن تآليفه تمتاز بفردية شديدة و تنوع فى التركيب النغمى. عمل فى تدريس التأليف الموسيقية فى برلين و ستراسبورغ وميونيخ و قيينا.

(١١) ماكس ربجر: موسيقارولد عام ١٨٧٣ وتونى فى لايبزغ عام ١٩١٦.
 عمل فى تدريس الموسيق فى ڤيسبادن وميونيخ ثم انتقل إلى لايبزغ.
 برزكمازف بيانووارغن وأبدع فى تآليفه الخاصة بموسيق الارغن.

رد الله بورشارت: شاعر وله عام ۱۸۷۷ و توفی عام ۱۹۶۰. درس اللاهوت واللنات القديمة وعلم الآثار؛ وكان صديقاً لهوفنزتال (انظر تعليق ۱۹). امتاز بقوة تعبير لغوى نادرة وكان خطيباً المعياً حريصاً على تراث الحضارة الغربية.

17) جيورج ياكوب: مستشرق مختص باللغة التركية وعلوم الاسلام. ولد عام ١٩١٢ وتوفى عام ١٩٣٧. أصبح منذ عام ١٩١٢ استاذاً للغات الشرقية في جامعة كيل واهتم خاصة بدراسة التصوف وأصحاب الطرق كالبكتاشية. وله مؤلف طريف وهام حول مشرح العرائس وخيال الظل في الشرق والغرب. (انظر فكر وفن ١١)

رئيسياً للانطباعية والرمزية النمسوية. وقد كان لتعاونه الوثيق مع الموسيقار ريشارد شتراوس اهمية كبيرة للمسرح الموسيق الحديث. تنعكس من أعماله بوجه عام جهوده الكبيرة للحفاظ على تراث الفكر الأوروبي.

٣٢) رودلف ألكساندر شرودر: شاعر ورسام ولد عام ١٨٧٨ في مدينة بريمن. كان صديقاً لهوفانزتال وبورشارت. تأثر بفكرة «الثورة المحافظة» التي اقتبسها من هوفانزتال وأصبح حريصاً على الحفاظ على تراث الفكر الغربي القائم على النظم المسيحية والكلاسيكية الأوروبية.

٣٣) ت. س. إيليوت : شاعر و فاقد انجليزى ولد عام ١٨٨٨ في سانت لويس بالولايات المتحدة. درس في هارفارد و باريس و اكسفورد و ألمانيا. أصبح عام ١٩٢٧ مواطناً بريطانياً و فاز عام ١٩٤٨ بجائزة نوبل للأدب. يعتبر أهم شعراء انجلترا المعاصرين و اقواهم اثراً. تأثر بالرمزية الفرنسية وشعر دانتي و «الشعراء الميتافيزيقيين» و ألف أشعاراً معقدة البناء غنية بالرموز و التشابيه و الايماءات تظهر الأزمة الفكرية التي يجتازها العالم العصرى (The Waste Land, 1922) ثم اعقب ذلك فيها بعد بشعر يكشف عن احتمالات الخلاص و التغلب على الزمن باللازمني - (Ash) يكشف عن احتمالات الخلاص و التغلب على الزمن باللازمني - (Ash) يحديد الدراما الشعرية الانجليزية و يمارس، كشاعر، ومن صفحات بحديد الدراما الشعرية الانجليزية و يمارس، كشاعر، ومن صفحات علم أنه محافظ في نقده الاجتماعي.

٣٤) انظر الملاحظة ١٣.

هیلموت ریتر: مستشرق معروف عاش بین ۱۸۹۲ و ۱۹۷۱.
 عل استاذآ فی هامبورغ بین ۱۹۱۹ و ۱۹۲۱ و فی استانبول عام ۱۹۳۵.
 کان ممثلا لجمعیة المستشرقین الالمانیة فی استانبول من ۱۹۲۷ حتی ۱۹۲۷.
 ۱۹۹۱. عضو المحمی اللغوی فی دمشق و خبیر کبیر فی الشعر الصوفی العربی و الفارسی. انظر کلمة رثانه فی مجلة فکر وفن ۱۸.

٣٦) بناء على بحث الكفاءة العدريسية الجامعية ألف فصل : Lebensansicht und lyrische Form bei Hafiz في كتاب شيدر: Goethes Erlebnis des Ostens الصادر في لايبزغ عام ١٩٣٨ (ص: ١٠٥٠ - ١٢٢ و ١٧٨ – ١٧٨). انظر أيضاً

"Die persische Vorlage von Goethes Seliger Schnsucht" in: Festschrift E. Spranger, Berlin 1942, 93—102.

, Läßt sich die ,seelische Entwicklung des Dichters وكذلك Haß' ermitteln?" in OLZ 1942, 201—10.

٣٧) ماسيه: مستشرق فرنسى ولد عام ١٨٨٦ و عمل استاذاً فى كلية
 الآداب فى الحزائر ثم مديراً للمعهد الوطنى للغات الشرقية حتى عام ١٩٥٨.
 نشر عدة كتب تتعلق بالأدب الفارسى توفى عام ١٩٧١.

 ٣٨) ج. بيرجشتريسر: عالم باللغات السامية عاش بين ١٨٨٦ و ١٩٣٣.
 عمل أستاذا في استانبول عام ١٩١٥ ثم في كونغزبيرغ وبريسلاو وهايدلبرج. يعتبر خبيراً بالشرع الاسلامي أيضاً.

٣٩) رودَلف كيتل: لاهوتي بروتستانتي عاش بين ١٨٥٣ و ١٩٢٩.

١٤) الفريد هيلليبرانت: عالم بالسنسكريتية عاش بين ١٨٥٣ و ١٩٢٨.
 اهتم بوجه خاص بأدب الثيدا.

۱۹۲۱ ق. تومسن: باحث لغوی دانمرکی عاش بین ۱۸۶۲ و ۱۹۲۷ و ۱۹۲۷
 وعمل استاذاً فی کوبنهاغن من ۱۸۸۷ إلی ۱۹۱۳.

٤٢) ه. ڤينكلرُ: مستشرق ألماني عاش من ١٨٦٣ حتى ١٩١٣.

٩٤) يوهان ڤيلهلم بانغ كاوب: عالم باللغات و الآداب التركية و الانجليزية عاش بين ١٨٦٩ و ١٩٣٤. درس فى فرنسا و هولندا و انجلترا عمل عام ١٩١٧ استاذا اللغة الانجليزية و آدابها فى لوڤن و فى عام ١٩١٧ استاذا للغة التركية فى فرانكفورت ثم انتقل بعد ذلك إلى برلين. كرس جل الهم لدراسة اللغات الفارسية و الموغولية و تاريخ لغات الترك و ساهم فى تطوير الدراسات المتعلقة بالمانوية.

٤٤) ى. شتنتزل: لم نتمكن من العثور على ترجمته.

ه ٤) ر. رايتسنشتاين: عالم باللغات القديمة ومؤرخ أديان عاش من ١٨٦١
 إلى ١٩٣١. عمل استاذاً في روستوك و جيسن وستراسبورغ وفرايبورغ وجوينجن.

١٤) رودلف شتاينر: مؤسس علم الانثروپوسوق القائم على دراسة الفكر والروح. ويرمى هذا العلم إلى توحيد علم الروح الحمندى والافلاطونية والمسيحية والمعنوصية والتصوف والمثالية الفلسفية والسحر فى نظام موحد شامل. ولد شتاينر عام ١٩٢٥ فى كرواتيا وتوفى عام ١٩٢٥ بالقرب من بازل. اهتم كذلك بدراسة أعمال غوته ونيتشه.

من بازل، اهتم كذلك بدراسة أعمال غوته ونيتشه. 
ه ١) أوزقالد شپنجلر: فيلسوف تأريخ (١٨٨٠ – ١٩٣٦) اشتهر بكتابه الرئيسي «انحطاط الغرب» الذي اعتمد فيه على آراء غوته ونيتشه فوضع فلسفة التاريخ ونظرية تقييم التطور التاريخي. ويتخلى شپنجلر في نظرته إلى التاريخ عن الوضعية و يحاول ادراك التاريخ العالمي من خلال الفن والأدب، فيرى في ذلك حضارات ثمان، يعتبر كلا منها كائناً متكاملا ذا روح خاصة به في طريق التطور ثم الزوال.

Sonntagsblatt der Basler Nachrichten, 43. Jhg., Nr. 27, (17 10. 7. 1949.

۱۷) إيرنست ترولتش: لاهوتي وعالم اجتماع وفيلسوف تأريخ (۱۸۹۰–۱۸۹۵). أصبح عام ۱۸۹۲ استاذاً في بون ثم انتقل عام ۱۸۹۵ إلى هايدلبرغ وعام ۱۹۱۵ إلى برلين. احتل منصب امين الدولة في وزارة الثقانة البروسية عام ۱۹۲۲.

1۸) كارل هاينرش بيكر: مستشرق عاش بين ١٨٧٦ و ١٩٣٣. قام برحلات في افريقيا وتركيا وعمل استاذاً في هامبورغ وبرين وبرلين منذ ١٩٣٠. أصبح عام ١٩٣١ وكذلك من ١٩٣٥ الى ١٩٣٠ وزيراً للثقافة. له كتاب «دراسات اسلامية» في جزئين وكان يبدى اهتهاماً خاصاً بقضايا المشرق والعرب في عصره.

 ١٩) يوسف ماركفارت: مستشرق عاش من ١٨٦٤ إلى ١٩٣٠.
 كان استاذاً فى برلين وكان اهتمامه موجهاً بشكل خاص إلى دراسة الجغرافية التاريخية لآسيا الوسطى وأرمينيا.

Sammlungen, Jhg. 1, 8, Göttingen, Mai 1946, 455. (Y.

Ungar. Jahrb., Bd. 10, 1930, 119. (Y)

Der Orient und das griechische Erbe, in,,Antike", Bd. 4, (YY 226-65.

Neue Schweizer Rundschau, Nov. 1928, 807. (YT

Antike, Bd. 4, 233. (Y)

Biologic der Person, Bd. 4, 1929, 913—55 (۲۰ Die Leistung des Islam, in Z. f. راجع أيضًا:

Missionskunde u. Rel. wiss., Bd. 46, 12, 1931, 353—81.

Die Biol. d. Person, Bd. 4, 923. (Y7

۲۷) تیودور نولدکه: مستشرق ألمانی کبیر ولد فی هاربورغ عام ۱۸۳۹ وتوفی فی کارلزروهیه عام ۱۹۳۰ راجع المقالة التی نشرت عن حیاته فی محلة فکر وفن، العدد ۹، ۱۹۳۷ (السنة الخامسة)، ص: ۳۳–۱۶. ۲۸) پاول أنتون دی لاگارد: مستشرق و فیلسوف حضاری (۱۸۲۷–۲۸۱) عین منذ عام ۱۸۲۹ استاذاً للغات الشرقیة فی غوتنغن و ما زال آثره حیا حتی الیوم بفضل شروحه و تحالیله لنصوص العهد القدیم. اشتهر ایضاً بمقالاته السیاسیة التی تتناول النقد الحضاری و المشبعة بالروح ایضاً به الروح

القومية الرومانتيكية. ٢٩) باستثناء قيام شيدر بنشركتابي عزرا ونحميا في:

R. Kittel, Biblia Hebraica, 2. Aufl. 1937 und 3. Aufl. 1945, 1284—1324.

٣٠) راجع التعليق رقم (١٢).

(٣١) هوغو فون هوفانزنال: شاعر بمساوى عاش بين ١٨٧٤ و ١٩٢٩. قام برحلات إلى ايطاليا و فرنسا و اليونان. درس الحقوق و اللغات الرومانية وعاش فى فيينا أو قريباً منها. كانت اشعاره و مسرحياته الأولى تتسم بقوة الشعور و الايقاع الموسيق و صوفية الموت و العدم. أصيب بخيبة أمل شديدة فى أعوام إلحرب العالمية الأولى وما بعدها فاخذ اهتامه يدور حول قضايا الفكر والسلطة، الشعراء و الزمن، و الحفاظ على الفكر الغربى وخاصة الألماني. يعتبر هوفائزتال كشاعر وبعدانى ومؤلف مسرحى ممثلا وخاصة الألماني. يعتبر هوفائزتال كشاعر وبعدانى ومؤلف مسرحى ممثلا

وكونجز بيرج وهايدلبرج وغوتنغن. اشتهر ببحوثه حول الاسلاميات وكتب مؤلفات حول التصوف والإسلام عموماً. انظرفكروفن ٦.

Kränzchen (1929-39). Berlin 1-100, 1939. ( \ \

Über die Inschrift des Ariaramnes, SBAW 1931, 23, (\quad \quad \text{635}-45; SBAW 1935, 19, 494-96.

Z. f. Kirchengesch., 3. Folge, II, Bd. 51, 1—2, 1932, (ηλ 21—74

Iranica (Abh. d. Ges. d. Wiss. zu Göttingen, 3. Folge, (79 Nr. 10), Berlin 1934.

٧٠) ترجمت هذه الدراسة إلى الصينية.

۷۱) پ. پیلیو: مستشرق فرنسی تخصص فی لغات الشرق الأقصی وعاش من ۱۸۷۱ إلی ۱۹۶۵ و عمل منذ عام ۱۹۱۱ استاذاً فی الکولیج دو فرانس بباریس. احضر معه مخطوطات قیمة من رحلاته فی آسیا الوسطی بین ۱۹۰۲ و ۱۹۰۸.

٧٢) أ. فيشر: مستشرق ولد عام ١٨٦٥ في هاله وتوفى عام ١٩٤٩ في لايبزغ. درس في هاله وبرلين وماربورغ. عمل مدرسا للغة العربية منذ عام ١٨٩٦ في معهد اللغات الشرقية في برلين. ثم انتقل استاذاً الى جامعة لايبزغ حيث خلف المستشرق المعروف فلايشر في كرسي علم اللغات الشرقية. وكان فيشر عارفاً ممتازاً باللغة العربية ابتداء من الشعر الحاهلي حتى اللهجات الحديثة وقد قام بأبحاث قيمة لدراسة هذه اللهجات. المفطر فكروفن.

Beiträge zur iran. Sprachgeschichte, in Ung. Jahrb., (vr Bd. 15, 1935, 560—88; Ein parthischer Titel im Soghdischen, BSOS Bd. 8, 1935, 737—49; Eine verkannte aramäische Präposition (boğan), OLZ 1938, 593—99; Ein indogerman. Liedtypus in den Gathas, ZDMG, Bd. 94, 1940, 399—408; Altpersisch aruvastam 'Rüstigkeit', OLZ 1940, 289—93; Die Veröffentlichung der Kopenhagener iran. Handschriften, OLZ 1940, 145—50; Mittel- und neupers. bāš 'sei!', OLZ 1941, 193—201; Beiträge zur mittelpers. Schrift- u. Sprachgeschichte, ZDMG Bd. 96, 1942, 1—22; Ein iran. Lehnwort in den Inschriften von Mānikiāla, ZDMZ Bd. 97, 1943, 330—32.

Über einige altpers. Inschriften, SBAW 1935, 489—506; (v & Die Jonier in der Bauinschrift des Dareios von Susa, Jahrbuch d. Deutschen Archäol. Inst. 1932: 1/2, 269—74; Die Gründungsurkunden des Sassanidenreiches und der zoroastr. Staatskirche, ZDMG, Bd. 95, 1941, 14—18.

Türkische Namen der Iranier, Die Welt d. Islams, (vo Festschrift F. Giese, 1941, 1—34; Zwei altiran. Ortsnamen, ZDMG, Bd. 96, 1942, 127—38.

War Daqiqi Zoroastrier?, in Festschrift G. Jakob, 1932, (v 7 288—303; Gott und Mensch in der Verkündung Zarathustras, in Corolla (Festschrift L. Curtius), 1937, 187—200; Zarathustras Botschaft von der rechten Ordnung, Corona, Jhg. 9, 1940; 6, 575—602.

Der iran. Zeitgott und sein Mythus, ZDMG, Bd. 95, (vv 1941, 268—99.

Der Manichäismus und spätantike Religion, in Z. f. (VA Missionskunde, Jhg. 50, 3, 1934, 65—85; Der Manichäismus nach neuen Funden und Forschungen, in Orient. Stimmen zum Erlösungsgedanken, 1936, 80—109.

Historische Theologie und Religionsgeschichte, Z.f. syst. (v 4 Theologie, Bd. 9, 3 (Festschrift E. Schaeder), 1931, 567—79.

٤٦) ه. س. نيبرغ: مستشرق سويدى ولد عام ١٨٨٩ وعمل استاذاً
 ف اوپسالا. له همية خاصة كعالم باللغات السامية والايرانية القديمة.

Zur Deutung der islam. Mystik, in OLZ 1927, زاجع: (٤٧ 834—48.

Die kleineren Schriften des Ibn al-'Arabī, in OLZ :کلك 1925, 794—99.

Zur Stifterlegende der Bektaschis, in OLZ 1928, وكذلك: 1038—58.

Neue Quellen zum Verständnis der bäţinitischen انظر: (إلا Bewegung, ZDMG, Bd. 78, 1924, LXXVI—VII.

٩٤) انظر ملاحظة رقم (٧).

ه) تور أندريه: لاهوتي ومؤرخ أديان سويدي عاش من ١٨٨٥ إلى ١٩٤٧. عمل استاذاً في لينكوپينج
 عام ١٩٣٧. يعتبر عالماً طليعياً في العلوم الاسلامية وله عدة مؤلفات عن الرسول وأصل الاسلام و المسيحية.

 ١٥) ر. ا. نيكولسون: مستشرق انجليزى عاش من ١٨٦٨ إلى ١٩٤٥ وعمل منذ عام ١٩٢٦ استاذاً في كامردج. من أهم أعماله: التاريخ الادبي للمرب، ودراسات في التصوف الاسلامي.

٢٥) ف. ڤ. ك. مولر: مستشرق ألمانى عاش من ١٨٦٣ إلى ١٩٣٠ واهتم بدراسة لغات الشرق الأقصى. قدم مساهمة كبيرة فى فلك رموز عُطهطات تورفان.

٣٥) فريدرش كارل أفدرياز: مستشرق مختص بالدراسات الايرانية. ولد عام ١٨٤٦ وتوفى فى ١٩٣٠. ألف عدة أبحاث عن النقوش الفارسية الوسطى وعن اللهجات الايرانيه الحديثة.

٤ ه) و خاصة : Das iranische Erlösungsmysterium, Bonn 1921; عناصة : المحاصة : DLZ 1922, 318—21

ه ه) انظر: Studien zum antiken Synkretismus, Teil II, ه ه) انظر: Leipzig 1926 (Studien der Bibliothek Warburg 7), 203—355.

Vorträge der Bibliothek Warburg 4, 65—157 ) انظر: 127 Ein Lied von Mani, OLZ 1926, 104—07; Manichäer : وكذلك und Muslime, ZDMG Bd. 82, 1928, LXXVI—LXXXI; Manichäismus, RGG, Bd. 3, 1929, 1959—73.

Ein Mani-Fund aus Ägypten: Schmidt-Polotsky كذلك تقريط Gnomon, Bd. 9, 1933, 337—62.

Die Stellung der mand. : ومن ذلك أيضاً دراستا شيدر حول الصابئة Überlieserung im orientalischen Synkretismus, Klio, Bd. 21, 1927, 441.

> وكذلك: 71 —728 Zur Mandäerfrage, OLZ الحكوب 71 على ترجمة. ٧ه) لم نعثر له على ترجمة.

Z. f. d. neutest. Wiss., Bd. 34, 1935, 85. (oA

Esra der Schreiber, Tübingen 1930, VIII, 77. ( o 4

Iranische Beiträge I, Halle, 1930, Schriften d. Königsb. ( $\gamma$  · Gel. Ges., 6. Jhg., H. 5, XI, 199–-296.

Gnomon, Bd. 5, 1929, 353-70. (11

Archiv f. Rel. wiss., Bd. 27, 3—4, 1929, : انظر جواب رايتسنشتاين

Neue Schweizer Rundschau, 1929, H. 8, 573. (۲٦

In memoriam Hugo von Hofmanns- نفس المرجع. كذلك (٦٣ thal, Antike, Bd. 5, 1929, 221—41.

 ۲۶) قدمت أرملة شيدر لمؤلف هذه المقالة مساعدات كثيرة كفتح خزائن أرشيف زوجها ومراسلة أصدقائه القدامى للحصول على تفاصيل عن مراحل حياته

ه ٦) ريشارد هارتمان: مستشرق ولد عام ١٨٨١ و عمل استاذاً في لايبزغ

٩٠) لم يستطيع أن يصدر إلا دراسات قصيرة أهمها:

Der Manichäismus und sein Weg nach Osten, in Glaube und Geschichte (Festschrift F. Gogarten), 1947, 236—54; Des eigenen Todes sterben, Nachrichten der Akad. d. Wiss. in Göttingen aus d. J. 1945—47, 24—36; Die Kantäer, in: Die Welt des Orients, Heft 4, 1949, 288—98.

Ung. Jahrb., Bd. 10, 1930, 119. (4)

(٩٢) يجد المره في كثير من المؤلفات اشارات بأن الدراسات والأبحاث المعنية تمت بإيحاء من شيدر أو بمساهمة منه أو تعليقاً يقول بأن المؤلف مدين بالحل المعني إلى بيان شفوى أو تحريرى من شيدر حول المسألة للذكورة، كما فعل مثلا ب. أ. فرانكه Geschichte d. chin. Reiches في الحجلد الثالث، الامبراطورية الصينية Geschichte d. chin. Reiches في المحجلد الثالث، ١٩٣٧ مس: ١٩٣٥ ، ١٩٣٧ وكذلك: -١٩٣٠ مس: ١٩٣٥ ، ١٩٣٧ وجداد المناسبة وعليه المناسبة وعليه المناسبة وعليه المناسبة والمناسبة و

ولبيان مدى اهتهام زملاء شيدر فى البحث بمراسلاتهم العلمية معه – وقد كان شيدر حريصاً على الرد على رسائله برعاية وعناية – ما قاله ه. س. نيبرغ Nyberg مهذا الخصوص: «إن الرسائل الطويلة التي كنت اتبادلها معه (شيدر) فى هذه الاعوام، والتي لم نكن نبحث فيها Iranica وحدها فحسب، بل وكذلك كل ما يتعلق بالشرق والإله والإنسان على الاطلاق، كانت بالنسبة لى أغنى مصدر للعلم والحفر والسعادة الفكرية» (من كتاب (Hilfsbuch des Pehlevi, Bd. 2, S. XIII).

٩٣) أود هنا أن أذكر أهم الترجهات التي قام بها شيدر. فن اللغة الدانمركية
 ترجم ما يلى:

V. Thomsen, Alttürkische Inschriften aus der Mongolei, ZDMG Bd. 78, 1924, 121—75; S. Kierkegaard, Über den Begriff der Ironie, München 1929, 283 S.; F. Buhl, Das Leben Muhammeds, Leipzig 1930, 2. Aufl. Wiesbaden 1954, viii, 379 S.; V. Grønbech, Werke 1. Zeitwende; 2. Jesus der Menschensohn), Stuttgart 1942, 157 S.

ومن اللغة السويدية ترجم:

H. S. Nyberg, Die Religionen des alten Iran, Leipzig 1938, X, 506 S.; T. Andrae, Die letzten Dinge, Leipzig 1940, 2. Aufl. 1942, 240 S.

ومن الانجليزية:

A. D. Nock, Paulus, Zürich und Leipzig 1940, 203 S.; M. Rostovtzeff, Geschichte der Alten Welt, 2. Bde, Wiesbaden 1941—42, 500, 502 S.

ومن الإيطالية:

E. Rossi, Die Kulturarbeit Italiens im Nahen Osten, Der Nahe Osten, Jhg. 1, 8-9, 1940, 134-39.

ومن الروسية:

W. Barthold, Zur Geschichte der der pers. Epos, ZDMG Bd. 98, 1944, 121-57.

E. H., Hans Heinrich Schaeder (Zu seiner Vorlesung am (4 & 4. Juni), in: Neue Zürcher Zeitung, Morgenausgabe 2. 6. 1928, Nr. 1007.

Geschichte der islam. Staaten, SA aus Propyläen- (A. Weltgeschichte, 1933, Bd. 3, 211—48; Bd. 5, 511—52; Bd. 9, 237—98; Der Vordere Orient, in Handbuch der Kulturgeschichte, hrsgb. v. H. Kindermann, 1937, 161—250; Der Orient in der Zeitenwende, Corona, Jhg. 7, 3, 1936/37, 277—304; Imperium und Kalifat, Corona, Jhg. 7, 5, 1936/37, 540—63.

Deutsche Orientforschung, Der Nahe Osten, Bd. 1, (Al 8-9, 1940, 129-34; Orientforschung, Studien z. Auslandskunde, Bd. 1, 2, 1944, 75-84.

۸۲) راجع بهذا الخصوص شيدر في طبعة E. Beutler للديوان النربي الشرقي: E. Beutler بالديق الشرقي: West-östl. Divan, 1943, 788

Goethes Entdeckung der Geschichte und der (كذاك: Orient, in Neue Zürcher Zeitung, 28.8.1949, Sonderausgabe, SA, S. 18—20.

۸۳) إدوارد غيبون: مؤرخ انجليزى عاش بين ۱۷۳۷ و ۱۷۹٤، و ۱۷۹۴، و اشتهر بمؤلفه تاريخ الخطاط الامبراطورية الرومانية وسقوطها». وقد كتبه بروح ڤولئير الناقدة. و يحتوى على معلومات واسعة عرضت بأسلوب خلاب و حكم ثاقب.

٨٤) ليوپولد فون رانكه: مؤرخ الماني عاش بين ١٧٩٥ و١٨٨٠.

ه ۸) راجع التعليق ١.

٨٦) يوليوس فيلهاوزن: مستشرق وعالم لاهوت بروتستنتى، ولد في هاملن عام ١٨٤٤ وتوفى في غوتننن عام ١٩١٨، ويعتبر اهم عالم مختص بالمهد القديم في القرن التاسع عشر. أصبح استاذاً للاهوت في غرايفزفالد في ١٨٧٧ واستاذ اللغات الشرقية في هاله عام ١٨٨٧ ثم في ماربورغ وغوتننن. له مؤلفات وأبحاث متازة في اللاهوت والمهد القديم. وكستشرق بارز اكتشف في الأناجيل آثاراً ذات اصول آرامية. وكمالم باللغة المربية وعلوم الاسلام فقد شرح فلهاوزن «بقايا الوثينية العربية» وألف أول وسقوطها» كما الف أيضاً كتاب «الأحزاب الدينية السياسية المعارضة في ما كالدينية السياسية المعارضة في ما كول عهد الاسلام» انظر فكره فن هذا

فى بواكر عهد الاسلام». انظرفكروفن. ٨٧) ڤلهلم بارتولد: مستشرق روسى تخصص فى تاريخ الأتراك ولغتهم وكذلك فى تاريخ آسيا الوسطى عموباً. عاش بين ١٨٦٩ و ١٩٣٠ وعمل استاذاً فى لنغراد منذ عام ١٩٠١.

Das persische Weltreich. Vorträge d. Friedrich-Wil- (AA helms-Universität zu Breslau, 1940/41, 39 S.;

وقد تترجم نفس الكتاب إلى الفارسية على يد الدكتور منشى زاده، طهران، Muhammed, in Arabische Führergestal- ، ٢ ، ١٩ هم، ٢ ، ١٩ هم، ١ . 1—72.

ركان اول بحث الفه شيدر عن محمد قد ظهر عام ١٩٢٣ في: . Kämpfer Großes Menschentum aller Zeiten, Bd. 1, 115—38.

له المجال أيضاً المقالات ( م عاله صلة بهذا المجال أيضاً المقالات ( A م Der Osten im West-östlichen Divan, in GOETHE, العالمية: Westöstl. Divan, hrsgb. v. Beutler, Wiesbaden, 1943, 2. Aufl. 1948, 787—839; Des Epimenides Erwachen, in Goethe-Kalender auf das Jahr 1941, 219—63;

ثم الخطاب الاحتفال في كوتننن: . Goethe als Mitmensch, 1949, 15 S.

# ائس لیت نمات (۱۹۵۸ - ۱۹۵۸)

### بقَلم: الأستَاذ رُودي باريت

في عام ١٩٥٨ ذكرت الصحافة والاذاعة في كثير من التقدير رجلين شهيرين من أولدنبورغ مرات عديدة: وهما استاذ الفلسفة في جامعة بازل كارل ياسپرز عندما منح جائزة السلام لهيأة تجارة الكتب الألمانية، واستاذ اللغات الشرقية في جامعة توبنجن إينو ليهان عندما وافته المنية عن اثنين وتمانين عاماً في الرابع من مايو من ذلك العام. وقد غرس العالمان بشخصيتهما وأعمالهما قطعة من طبيعة ألمانيا السفلي في الجنوب الغربي من البقاع الناطقة بالألمانية وجعلاها تشع على العالم كله من وطنهما الجديد. وكان كلاهما، رغم اختلاف وجهات نظرهما تماماً، يسعيان طيلة حياتهما إلى إدراك ماهو حقيقي واقع وإلى يسعيان طيلة حياتهما إلى إدراك ماهو حقيقي واقع وإلى الاعتراف به في واقعه هذا.

ولد إينو ليتمان في السادس عشر من سبتمبر عام ١٨٧٥ لصاحب مطبعة في اولدنبورغ. أما أمه فقد انحذرت من اسرة ألمانية فريزية. وفي مدينة أولدنبورغ نفسها قضى مع اخوته واخواته التسعة فترة شبابه الأولى. وبعد أن أنهى دراسته الابتدائية والثانوية وألم بالعبرية ومبادئ الإيطالية والعربية والسريانية والفارسية وتعلم الألمانية السفلي على يد عم له كان يعيش في الريف، التاحق في الأعوام ما بين ه ۱۸۹۸ و ۱۸۹۸ بجامعات بولین وکرایفزقالد و هاله. وکان من اساتذته العالم بالعهد القديم إميل كاوتش Emil(۱) Kautzsch، والمؤرخ ادوارد ماير E. Meyer)، واستاذ اللغات الألمانية أُوتُـو بريمـر Otto Bremer)؛ وكان بينهم من المستشرقين استاذ اللغة الحبشية آوغست ديلمان August Dillmann(ه)، وفرانتز بريتوريوس August Dillmann Praetorius، الحبير في حقـل علم اللغـة الحبشية وقـراءة النقوش السامية والنحو والوزن الشُّعرى العبرى، وأخيراً جيورج ياكوب Georg Jacob)، واحد من اكثر ممثلي الاستشراق تعدداً في الاهتمامات وخصوبة في الأفكار واستقلالا في الشخصية. وكان حب الطالب الشاب

من نصيب اللغات الشرقية بوجه خاص. ولكن بما أن الاستشراق وحده لم يكن آنذاك أيضاً ليفتح المجال لمستقبل مضمون فقد اختار علم اللاهوت كفرع مهني. وفي ربيع عام ١٨٩٨ اجتاز في جامعة هاله امتحان التعليم الثانوي بمادتي اللاهوت والعبرية كفرعين رئيسيين، والألمانية والانجليزية كفروع ثانوية. ثم تقدم في صيف العام نفسه لأداء الامتحان النهائي الوحيد في الدراسات الشرقية وهو امتحان الدكتوراة في الفلسفة استناداً إلى أطروحة حول الفعل في اللغة التكرية. وفي شتاء ١٨٩٨ مستراسبورغ لدى المستشرق الأصيل الألمعي والعالمي في الوقت نفسه تيودور نولدكه Theodor Noeldeke الموجة فما بعد.

وفى هاله تصادق مع الأمريكى الشاب .W.K. وهو طالب كان يدرس اللغات الكلاسيكية. ومن هذه الصداقة نشأت علاقة متينة بجامعة برنستون. وحصل على فرصة ثمينة وهى الالتحاق بعضوية حملة استكشافية أثرية لهذه الجامعة نفسها من ١٨٩٩ الى ١٩٠٠ فى اول رحلة أبحاث إلى سوريا وفلسطين. وفى عام ١٩٠١ أوفد من هناك للمرة الثانية فى حملة استكشافية أمريكية إلى اثيوبيا، لكنه لم يمكث فيها حتى النهاية، إذ حصل من برلين أثناء طريقه فى تلك الرحلة على أمر مشرف وهو أن يترأس حملة استكشافية الامبراطور ڤيلهلم الثانى حملة استكشافية المريطور ڤيلهلم الثانى حملة استكشافية ألمانية برعاية الامبراطور ڤيلهلم الثانى

وبينا مكث ليتمان في اثيوبيا كرئيس لحملة اكسوم الألمانية هذه حصل عام ١٩٠٦ على استدعاء من جامعة ستراسبورغ ليشغل كرسي الدراسات الشرقية كخلف لاستاذه الذي احيل على التقاعد، تيودور نولدكه. ولبي هذا الاستدعاء بكل بهجة وانهي بذلك شطراً من حياته ملى بالرحلات الاستكشافية. ومن عام ١٩٠٦ حتى تقاعده

عام ١٩٥١ ظل يعمل استاذاً نظامياً للدراسات الشرقية في الجامعات الألمانية. وحتى عام ١٩١٤ ظل يدرس في ستراسبورغ مع فترتى انقطاع قضى الأولى منهما وهو يحاضر في جامعة القاهرة الحديثة آنذاك، والثانية في تركيا لحل رموز النقوش الليدية التي وجدت في ساردس وعمل من ١٩١٤ حتى ١٩١٦ كخلف لقلهاوزن ١٩١٠ كخلف لقلهاوزن ١٩١٠ كخلف لقلهاوزن ١٩١١ كخلف لقلهاوزن ١٩١١ كخلف ليبكر ١٩١٨ حتى ١٩١١ في بون، وابتداء من كخلف لبيكر ١٩١٨ الهدية الالقادة وابتداء من ١٩٢١ كخلف لزايبولد ١٩١٥ (١١) في بون، وابتداء من ومن جامعة توبنجن كان يمضي عدة مرات خلال الحربين الما القاهرة والاسكندرية لالقاء محاضرات علمية وللاشتراك في جلسات المجمع اللغوى في القاهرة. ولكن وطنه الثاني ظل تلك المدينة المحامعية السوابية. وقد رفض أثناء عمله عروض من جامعات برلين وهايدلبرغ وميونيخ وميونيخ

وكان اتجاهه الاختصاصي ضمن حقل الاستشراق الواسع نتيجة موهبة لغوية فردية هذبت منذ الصغر ، وتأثير متواصل عميق الأثر من اساتذته المستشرقين ديلمان وبريتوريوس ونولدكه. وقد حـد د هذا الاتجاه اكثر بعد إنهاء دراسته بفضل رحلاته الاستكشافية وما نجم عنها من مهمات ووجهات نظر خاصة. وقد تركز اهتَّامه وجهده العلمي على فك رموز النقوش السامية. وكان يعمل بلا هوادةً وفى دقة متناهية على حل النقوش التدمرية والنبطية والسريانية والعبرية والعربية والاثيوبية وشرحها. وقند عمل بخبرة متناهية كذلك على حل النقوش السبئية واليونانية واللاتينية والليدية وتفسيرها. ومن اهتماماته العلمية الكبيرة أيضاً حقل اللغات الحبشية الواسع الذي لم يتطرق إليه إلا القليلون. فبالإضافة إلى اهتمامه بالاثيوبية وهي اللغة الكلاسيكية اتجه إلى البحث في اللغة الامهارية الحديثة وكذلك في لغة غالا، والهررى وتيجرينيا وخاصة لغة تيجرى. ولم يقتصر في ذلك على الحقل اللغوى البحت، بل عالج كذلك مسائل الوزن الشعرى والأدب («فن شعر الغالا» و«تاريخ الادب الاثيوبي») وأوضاع اثيوبيا الحديثة على اختلاف انواعها. وقد أهتم بوجه حاص بجمع الاشعار الشعبية والمواد الفولكلورية بوجه عام من البلاد التي كان يزورها أى من البقاع الناطقة بالحبشية والعربية، كما كان مهتما بتقديم هذه المواد للقراء عن طريق ترجمتها ما وسعه دلك. وهنا ُيكمن جانب هام آخر من جوانب نشاطه العلمي. فنحن مدينون إلى ولعه الشديد بالجمع والنشر فيما نملك اليوم من عدد كبير من النصوص العامية، العربية والحبشية،



Enno Littmenn.

اينو ليتمان. نشكر السيدة إلزا ليتمان بتوبنجن لإرسالها الينا هذه الصورة.

فى اللغات الأصلية أو بصيغ مترجمة. كما أن ترجمة ألف ليلة وليلة فى مجلداتها الست وفى لغة دقيقة واسلوب فى رائع، يمكن كذلك أن تنسب إلى حقل اهتمامه وعمله هذا.

وإلى جانب كل ذلك فهناك عدد كبير من الحقول الجانبية التى أجرى ليمان فيها بحوثاً علمية: كالعهدين القديم والحديث والاسلام واللغة التركية ولغة الغجر والألمانية السفلي وغير ذلك كثير. وإن فهرس المؤلفات الواسع الذي أعده انتون شال Anton Schall) والذي نشر عام ١٩٥٥ في المؤلف التذكاري «قرن من الاستشراق» بمناسبة العيد المهانين للمستشرق الكبير ليشير إلى اتساع وعمق انتاجه العلمي. فكثيراً ما تحتوي متنوعاته الصغيرة معارف وتفسيرات لغوية هامة. وقد أفاد كثيراً وبوجه خاص فيا كان ينقده من الكتب بأسلوب واضح متحفظ نقاد. وأخيراً،

لا بد أن نذكر فى هذا الخصوص ايضاً عمله كمشرف على إصدار الفهرس الحبشى Bibliotheca Abessinica (من ١٩٠٤ حتى ١٩١١) ومجلة الدراسات السامية (من ١٩٢٢ حتى ١٩٣٤).

إن الكتب والمقالات التي ألفها ونشرها ليتمان خلال حياته المديدة ستخلد وتثمر في الدوائر المختصة وغيرها أيضاً. ولكن صورة هذا العالم الكبير لن تتم إذا نسينا فيه الإنسان الحيوى النشيط. إذ لم يكن استاذ اللغات الشرقية في توبنجن عالماً جافاً. بل إنه كان يتمتع بموهبة نادرة وهي قدرته على تمثيل النوادر والتجارب والمواقف التي شهدها أثناء ترحاله وتجواله بأسلوب تمثيلي بارع ، وإعادتها من الذاكرة في تصوير يكاد يشبه الحقيقة. وكان يسبغ بذلك جواً من الانفراج والمرح على طلابه وينقلهم بطريقة مسلية إلى أوساط شرقية خالصة. وكان في الأحاديث الخاصة سيداً في رواية النوادر والملح وفي تقليد اللهجات بفضل مواهبه اللغوية النادرة. وكان يحب العشرة المرحة الطبيعية بوجه عام، وخاصة في الندوات الصغيرة. وكانت تربطه أواصر الصداقة بعدد كبير من الرجال حتى بعد فترة عزوبته. وبعد زواجه واصل عشرة أصدقائه في إطار الأسرة، وراح يستقبل الزائرين القادمين من قريب وبعيد فى منزله الجميل فى شارع موريكه ويستضيفهم على الرحب والسعة. وكانت تروى الأقاصيص والأحاديث الذكية في الأمسيات الطويلة أثناء تدخين الغليون أو السيجار واحتساء كأس من الخمــر.

ولم يكن ليبان يهوى الإفراط في الكد. وكان متحفظاً في الأمور الشخصية ويكاد يكون خجولا إزاءها. ولم يكن يتحدث كثيراً عما كان يثره في أعماق نفسه. ولكن طبيعته الأصيلة كانت تشع بوضوح لا غموض فيه جواً من الصفاء والجلال. وفي كثير من طيب العنصر وحب المساعدة والمسالمة والتواضع على غير جهل بقدره الحقيقي، أصبح المستشار السرى البروسي، ذو القامة المديدة والرأس الذي يشع تعبيراً وفكراً ثاقباً، أصبح مع مرور الأعوام والأجيال السيد الجليل الحقيقي للاستشراق الألماني. وقد تعرف أثناء رحلاته الكثيرة على عدد كبير من البشر في الشرق أيضاً. وبفضل قدرته على عادثة أهل البلاد بلغهم الشرق أيضاً. وبفضل اهتمامه العلمي والانساني بأعمالهم ومشاغلهم لم يكسب احترامهم واعجابهم الشديدين فحسب، بل ونال حبهم وصداقتهم أيضاً.

وخلافاً لمواطنه ياسيرز، لم يكن ليتمان يهتم بالفلسفة.

كما أن القضايا اللاهوتية لم تثر اهتمامه رغم دراسته اللاهوتية. و يمكن اعتباره بشيء من التحفظ ابناً متأخراً من ابناء عهد التنوير العقلي وتابعاً من اتباع المذهب الوضعي. وكان دافع المعرفة العلمية لديه يشق من حيث المبدأ سبيل الطريقة الاستقرائية. وكان يهتم بالدرجة الأولى بالحقائق القائمة سواء كانت نقوشاً أم أشكالا لغوية أم مواد فولكلورية. فكان يسعى إلى ايضاحها وتفسيرها متجنباً بقدر ما وسعه أن يضيع في التأملات التاريخية الفكرية. ولذا فانه لم يكن كذلك مؤرخا حقيقياً رغم إعجابه الشديد في سنوات دراسته بإدوارد ماير ويوليوس ڤلهاوزن فيما بعد. وحتى في حقل أبحاثه الخاص قلما وجد نفسه مستعداً لتقديم ابحاث تركيبية شاملة. ولم يتمكن من تنفيذ مشروعه الذي اعلن عنه طويلا وهو تأليف كتاب في قواعد اللغة الاثيوبية. ولكن بسبب طريقة عمله الحدرة والهادفة إلى إيضاح الحقائق والمتون وتفسيرها ظلت نتائج أبحاثه صامدة أمام النقد والطعن.

وبسبب الانجازات الكبيرة التي حققها إينو ليتمان تجاوز تقديره وشهرته حدود ألمانيا وتعداها إلى الدول الأوروبية الأخرى والولايات المتحدة والشرق الأدنى. وكان يحمل درجة الدكتوراه الفخرية في اللاهوت من جامعة هاله، والدكتوراه الفخرية في الفلسفة من جامعة القاهرة، وكان عضواً في المجامع العلمية في برلين وغوتنجن وماينز وأمستردام وبروكسل والقاهرة وكوبنهاجن وباريس وروماء كما كان عضواً فخرياً في الاكاديمية العلمية في ثيينا، والرئيس الأول ثم العضو الفخرى لجمعية المستشرقين الألمانية، وكان فارس مرتبة السلام في نظام pour le mérite وحائزاً على اوسمة أجنبية رفيعة. ومن الطبيعي أن هذه الأمجاد لم تلق في نفسه الرفض، ولكنه كان يتلقاها بالتواضع المعروف عنه، ولم يحاول أن يتباهى بها قط. وكانت رغبته الأخيرة أيضاً أنه يود حين سيحين الأجل أن يغادر العالم والحياة بهدوء، تماماً كما جاءهما بهدوء. وقد تمت مراسيم إحراق جسده ومباركته فى أضيق دائرة من أفراد عائلته وبعض أصدقاء الأسرة. وبسيرة بسيطة مختصرة كان قد كتبها بنفسه لهذه المناسبة، وقد قرثت في هذا الاحتفال الجنازي العائلي الضيق، تكلم بطبيعته المتكاملة المتناسقة لآخر مرة. إن هذا العالم العظيم ليستحق الحلود ببساطة ودون تزوير فى ذاكرة جميع من تعلموا منه، ومن كانوا مقربين إليه، ومن قــدروه وأجلوه.

ترجمة: محمد على حشيشو

١) كارل ياسپرز (Karl Jaspers): فيلسوف معاصر وله فى ١٨٨٣/٢/٢٣ فى اولدنبورغ، وأصبح استاذاً فى هايدلبرغ وبازل.
 وبدأ حياته كطبيب نفسى، وما لبث أن أصبح مع هايدجر مؤسس الفلسفة الوجودية.

٢) إميل كاوتش (Emil Kautzsch): عالم لاهوتى بروتستانتى ولد عام ١٨٤١ فى پلاون و تونى عام ١٩١٠ فى هاله. و اصبح استاذ العهد القديم فى بازل عام ١٨٨٧، و فى توبنجن عام ١٨٨٨ و فى هاله عام ١٨٨٨.

۳) إدوارد ماير (E. Meyer): مؤرخ عاش بين ه ١٨٥٠ و ١٩٣٠.

٤) أوتو بريمر (Otto Bremer): من علماء اللغة الألمانية ولد فى شترالزوند عام ١٩٠٥ وأصبح استاذاً للغة الألمانية فى هاله عام ١٩٠٥. ) آوغست ديلمان (August Dillmann): مستشرق وعالم لاهوتى بروتستانتى. ولد فى ولاية قورتنبرغ بالمانيا فى ١٨٦٣ وتوفى فى برلين عام ١٨٥٤. عين عام ١٨٥٤ استاذاً فى كيل، وعام ١٨٦٤ فى غيسن، وعام ١٨٦٩ فى برلين. برز فى أبحاثه فى اللغة الاثيوبية، كما ألف عدة شروح لكتب العهد القديم.

 ٩) فرانتز بريتوريوس (Pranz Practorius): عالم باللغات السامية ولد في برلين عام ١٨٤٧ و توفى في بريسلاو عام ١٩٢٧. أصبح استاذاً في بريسلاو عام ١٨٨٠ و في هاله عام ١٨٩٣. وقد نشر ابحاثا علمية تتناول اللغة الحبشية و تفسير النقوش السامية وقواعد اللغة العبرية وأوزانها الشمرية.

٧) جيورج ياكوب (Georg Jakob): مستشرق مختص باللغة التركية وعلوم الاسلام، ولد عام ١٨٦٢ وتوفى عام ١٩٣٧. أصبح منذ عام ١٩٦٧ استاذاً للغات الشرقية في جامعة كيل واهتم خاصة بدراسة التصوف واصحاب العلرق كالمبكتاشية. وله مؤلف طريف وهام حول تاريخ مسرح العرائس وخيال الظل في الشرق والغرب (انظر فكر وفن، العدد ١١).

 ٨) تيودور نولدكه (Theodor Nöldeke): بشأن هذا المستشرق الكبير راجع المقالة المنشورة في فكر وفن، العدد ٩، الصفحة ٣٣.

٩) و. ك. پرينتس (W. K. Prentice): عالم اميركى، اختصائى فى
 اللغات الكلاسيكية، ولد عام ١٨٧١.

1) يوليوس ڤلهاوزن (J. Wellhausen): مستشرق وعالم لاهوت پر وتستانى، ولد فى هاملن عام ١٨٤٤ و توفى فى جوتنجن عام ١٩١٨ و توفى فى جوتنجن عام ١٩١٨ و توفى لى جوتنجن عام ١٩١٨ و توفى لى جوتنجن عام ١٩١٨ و توفى للاهوت فى غرايفزڤالد عام ١٨٧٧، واستاذا اللنات الشرقية فى هال عام ١٨٨٧، وفى جوتنجن عام ١٨٩٢، له مؤلفات و أبحاث عظيمة فى اللاهوت و تاريخ العهد القديم. وكستشرق بارز اكتشف فى الأناجيل آثاراً ذات اصول آرامية. وكمالم باللغة العربية وعلوم الإسلام فقد شرح ڤلهاوزن «بقايا الوثنية العربية» وألف أول تاريخ نقدى للفترة الإسلامية الأولى فى كتابه «الإمبراطورية العربية وسقوطها»، كما ألف أيضا كتاب الأحزاب الدينية السياسية المعارضة فى بواكر عهد الاسلام. (انظر فكر و فن ، العدد ١٣)

(۱) كارل هاينرش بيكر (Carl Heinrich Becker): مستشرق وسياسي بروسي، ولد في امستردام عام ۱۸۷۲ و توفي في برلين عام ۱۹۳۳. وقد عمل استاذاً في هايدلبرغ وهامبورغ وبون وبرلين. وعمل منذ عام ۱۹۲۳ في و زارة الثقافة البروسية وأصبح من عام ۱۹۲۰ حتى ۱۹۳۰ و زيرا الثقافة. ومن أعمائه كوزير الثقافة إصلاح نظم التعليم الجامعي و تأسيس الأكاديميات التربوية و اكاديمية الشعراء. ومن أهم مؤلفاته في وتأسيس الأكاديميات وبحوث في تاريخ مصر في العهد الإسلامي، (مجلدان، ۱۹۳۲–۱۹۲۱)، و «دراسات إسلامية» (مجلدان، ۱۹۲۲–۱۹۳۲)، و تولى منذ عام ۱۹۲۰ إصدار محجلة «الإسلام» الألمانية المعروفة.

۱۲) زايبولد (Chr. Fr. Scybold): ولد عمام ۱۸۵۹ وكان استاذ اللغات السامية في جامعة توبنجن، وقد حقق ونشر آثار ابن أنبارى، كما أصدر القاموس اللاتيني – العربي وغير ذلك من المصنفات العربية الكلاسيكية. توفى عمام ۱۹۲۱.

١٣) أنتون شال (Anton Schall): استاذ اللغات السامية وعلوم الاسلام في جامعة هايدلبرغ ومن المستشرقين المعاصرين الألمان المعروفين. من مؤلفاته الهامة «دراسات حول المفردات اليونانية في اللغة السريانية»، وكتاب «حول فن الشعر الاثيوب».

# الينولية على المتاوّلول الم

قال الدكتور طه حسين في حفل تأبين الاستاذ ليتمان بمجمع اللغة العربية: «وما أنسى فلن أنسى الاستاذ ليتمان حين لقيته في مؤتمر من مؤتمرات المستشرقين، في مؤتمر ليبزج، وكنت ألقي حديثي في هذا المؤتمر، وإذا الاستاذ ليتمان وكان رئيس الجلسة في ذلك اليوم – يبكى بكاء شديداً، كأنه تأثر أن يرى تلميذه يتحدث بين يدى هذا المؤتمر الجلمع من العلماء المستشرقين الذين أقبلوا إلى هذا المؤتمر في ليبزج.

ومن المعروف ان الدكتور طه حسين والمرحوم الاستاذ على عبد الرازق كانا من تلاميذ الاستاذ ليتمان فى الجامعة المصرية القديمة، والتي كان ليتمان عميداً لكلية الآداب بها فترة من الزمان، كما كان الأمير أحمد فواد (الملك فواد فما بعد) مديراً لها.

والواقع أن ما أحس به طه حسين وعبر عنه بهذه الكلمات، وهو من الرعيل الأول من تلاميذ ليتمان، أحسسنا به نحن فها بعد، ولمسناه من معاملة الاستاذ الأب.

تنا نحيط به في منزله في قاعة من قاعات مكتبته نستمع اليه يحاضرنا، يرعى كل منا بعطف خاص. وأذكر اني

حين حضرت من مصر اليه كنت أجهل الألمانية تماما، وكان يزاملني أحد الاسبان، وهو يجهل الالمانية ومعنا طالب ألماني. وكنا نقرأ النص الاثيوبي عليه يترجمه الالماني باللالمانية وأنا بالعربية.

كان لى زميل أجنبي يحضر رسالة اللاكتوراه على الاستاذ ليتمان، وأتى اليه يوماً يبكى ويذكر له أن حكومته قد الهمت بعثته وأنه يريد أن يتقدم إلى اللاكتوراه خوفا من أن يعود الى بلده دون الحصول على شهادته. وكان ليتمان يعرف أن بينه وبين إتمامها بعض الوقت، وتحركت عاطفة الأبوة وتغلبت على موقف الاستاذية فقبل الرسالة. ولما تبين له أن الطالب استغل ما عرف عن ليتمان من عطف على أبنائه الطلبة، لم يغضب وانما أضاع من وقته التمين فيا بعد حوالى الحمسائة ساعة، يصحح الرسالة حتى تطبع على الوضع العلمى اللائق.

#### ذكرياته

اعتاد ليتهان أن يدعو طلبته في آخر كل فصل دراسي على حفل عائلي في منزله، وكان يقص علينا من ذكرياته الكثيرة. أذكر وهو يتحدث عن استاذه نولدكه، أن نولدكه كان يدعو طلبته أيضاً في آخر كل فصل دراسي وكان يقابلهم في منزله بسترة المنزل، ويلاحظ ليتهان أنه كان يجد أزرار هذه السترة تنقص زراً كل عام حتى لم يبق فيها من الازرار شيء عام وفاته.

ويحدثنا عن الملك فواد أنه كان يتحدث معه بالايطالية بطلاقة ولكن بلهجة روما.

ويذكر أنه كان فى صحراء الشام ومر بخيمة منعزلة ورأى ثلاثة أطفال يلعبون خارجها، وماكانت أشد دهشته حين سمع الأم تنادى أطفالها من الداخل وتحدثهم بلهجة المانية سويبية Schwäbisch.

#### هل المصرى سُبُّه؟

كنت اسكن فى توبنجن فى غرفة فى الشارع الرئيسى، وكان اليوم صيفاً، وأنا جالس إلى مكتبى. وفى غرفة مجاورة تحيط بنوافذها زهور الجارونيا وقفت صاحبة المنزل تسقى الزهور. وسقط بعض الماء على عامل بورشة اصلاح السيارات فى أسفل المنزل فأخذ يسب. وأطلت صاحبة المنزل من النافذة ورأت العامل فقالت له: «يا مصرى»، ثارت ثائرته وأخذ يسبها ويلعنها.

ولم أصدق أذنى بادئ الأمر، فذهبت إليها أسألها اذا كنت ما سمعته صحيحا، وهل قالت له يا مصرى؟

فقالت نعم هذا من قرية بفيفنجن Pfäffingen ونلقبهم بالمصريين.

فعجبت لهذا وأخذت أسأل عن بفيفنجن وهي قريبة من توبنجن يجرى في واديها رافد من روافد بهر النكر يسمى الأمر وعرضه لا يزيد عن المتر، ويمر السائر الى هناك على جسر خشبي يسميه الاهالى جسر قناة السويس، ووجدت وادى الأمر جهة بفيفنجن منسعاً اتساعا لا يتفق مع ضيق النهر الصغير.

وساءلت نفسى، هل مر من هنا بعض الغجر، وكانوا يطلقون على أنفسهم اسم المصريين (جبسى)؟ ولكنى وجدت الناس هناك من الالمان الصرف وسحنهم ألمانية، وليس بهم ما يدل على دم غجرى دخل عليهم.

وذهبت إلى الاستاذ ليمان، وقلت له أنت تحب الآداب الشعبية وتعشقها، فهل لك أن تشرح لى معنى هذا؟ وكيف اصبحت عندكم كلمة «مصرى» سبة؟

ولم تمض الا أيام حتى جاء متهللا، فقد توصل إلى كشف السر، وتعليل أصل الموضوع. فوجد أن رافد الأمر ضيق جداً وهو يجرى تحت الشوارع فى توبنجن، بيما بهر النكر متسع. ووجد أن حوض بهر النكر فى هذه المنطقة ضيق جدا، بيما وجد أن حوض الأمر فى بفيفنجن متسع وخصب. وقد سمى الطلبة فى توبنجن الأمر على سبيل الدعابة نهر النيل، وبطبيعة الحال الأرض التى يجرى فيها الأمر هى مصر أى بفيفنجن، وسمى الناس سكانها بالمصريين.

هذا هو تعليل الاستاذ ليتمان لمسألة معقدة غامضة، تدل على أنه كان ثاقب النظر فى كل ما يتعلق بحياة الشعوب وتفكيرهم.

#### سرعة خاطره

ذهبت مع الاستاذ ليهان إلى أحدى المكتبات فى حى من أحياء القاهرة القديمة، وكان يريد أن يشترى بعض الكتب، وأخذ يناقش صاحب المكتبة فى النثن. فقال له واحب المكتبة انت خواجه ومعك من النقود ما يكفى أن تدفع القيمة التي طلبها منك. فرد عليه الاستاذ ليهان على البديهة مداعباً، ابداً، أنا حتى ساكن فى درب المفلسين. فظن صاحب المكتبة أن هناك دربا يسمى درب المفلسين يسكنه من لا مال عنده، فرق لحاله وتجاوز له عن نصف قيمة الكتب.

كان الاستاذ ليتمان في طريقه إلى كلية الآداب بجامعة القاهرة وكنت أصحبه، وكان عليه في هذا اليوم أن يناقش

رسالة دكتوراه عن الف ليلة وليلة للدكتورة سهير القلماوى. وبيما كان فى طريقه الى دخول الكلية بالجيزة، قابله ساعى مدير الجامعة واسمه عبد العاطى وكان يعرف الاستاذ ليمان منذ أن كان عميدا فى الجامعة القديمة، فبادره بالتحية، فقال له ليمان ملاطفاً يا عبد العاطى أنا اليوم مسرور جداً لأنى امتحن بنت ابنى يقصد سهير القلماوى وهى تلميذة الدكتور طه حسين الذى يعتبره ليمان من أبنائه. فرد عليه عبد العاطى يا استاذ ليمان مصر مليئة بأولادك واولاد أولادك. فقال له ليمان أخفض صوتك حتى واولاد أولادك روحتى وتصدق ما تقوله، وتخاف أن لا يبتى لها من الميراث شيئا.

طلبت اليه فى الاحتفالات باليوبيل الفضى لجامعة القاهرة صورة فوتوغرافية وكان قد بلغ الجامسة والسبعين من عمره، لأن الجامعة كانت قد كلفتنى بالكتابة عنه نبذة تنشر في كتاب البوبيل الفضي، وهو ذكرى مرور ٢٥ عاما على انشاء الجامعة، فأعطانى صورة له وهو فى سن الستين. فقلت له هذه صورتك وانت فى الستين، فرد على قائلا انشر هذه الصورة، لأنى لا اريد أن يتذكرنى الناس بعد موتى باكثر من هذه السن وهذا الشكل والسحنة.

#### ملاحظات ثاقبة

كنت فى برلين وارسل لى الاستاذ ليتمان خطابا يطلب منى الرد على بعض المسائل. وتأخرت فى الرد عليه. ولما حضرت إلى توبنجن وقابلته أخذ يعتذر عنى لتأخرى فى الرد عليه لكثرة مشاغلى وقال لى أنى نظمت أوقاتى بأن خصصت يوم الاثنين من كل اسبوع للرد على البريد وبهذا أنهى ما على أولا بأول. وكانت هذه طريقته فى التوبيخ والتوجيه، وذلك فى رفق ورقة.

وبهذه المناسبة أذكر أنه فى يوم من أيام شهر يونيه الحار وكانت الساعة الرابعة بعد الظهر، دعا الاستاذ ليهان طلبته فى نهاية الفصل الدراسي إلى حفل شاى – كما تعود ذلك .. واجتمع الطلبة والطالبات واذا أحد الطلبة الاجانب وقد دخل علينا يلبس السموكنج وعليه كرافتة حمراء طويلة، فكتمنا ضحكنا، وفهم الاستاذ ليهان من بريق أعيننا ما يدور بخلدنا من نقد واستفهام. فلما استوى بنا المجلس أخذ يتحدث – في تحدث – عن عادات الشعوب المختلفة فى لبس لباس السهرة وغير ذلك من أنواع اللباس فى المناسبات المختلفة، ويقص ما حدث له هنا وهناك، في ذلك كله يريد أن يلقن صاحبنا درساً، بدون أن

يوجه اليه الكلام. وعلى أى حال لم يظهر صاحبنا بهذا المظهر فيما بعد في أى حفل من الحفلات.

كان من سوء حظى أن أبدأ بدراسة اللغة الألمانية في توبنجن، وزاد الطين بلة أن النص الذي بدأت أدرسه وأترجمه، كان مقدمة كتاب قواعد اللغة الاثيوبية لديلان. وتبدأ المقدمة بجملة في أول الصفحة وتنهى عند ثلث الصفحة الأخير، ويتخللها جمل اعتراضية وجمل موصوله وما إلى ذلك مما هو معروف بطريقة كتابة العلماء الالمان في القرن الماضي، والمتأثر باسلوب الكتابة اللاتينية في العصور الوسطى. والحقيقة أن هذه البداية في تعلم الالمانية قد كونت عندى عقدة نحو الالمانية وصورت لى اللغة قد كونت معندى عقدة نحو الالمانية وصورت لى اللغة اللالمانية بأنها صعبة المنال، معقدة الاسلوب، لا سبيل المعرفة مهما بلغت من سحر هارون أو حكمة سليان.

وسألنى الاستاذ ليتمان عن حالى فى دراسة الالمانية وما احرزته من تقدم فى معرفتها. فقلت أدور منذ شهرين عند جملة واحدة، وشرحت له ما ألاقيه من عقبات وما أواجهه من صعوبات. فقال لى لا تيأس، ودخل معى إلى مكتبته ووقف حيث وضع ترجمة الف ليلة وليلة. وقال أتعرف كيف أمكننى أن أنهى هذه الترجمة فى وقت قصير، وعلى خير وجه؟ طريقة واحدة، ومهج واحد يجب أن يضعه المترجم نصب عينيه: وهو أن يقسم الجملة الطويلة إلى جمل قصيرة، وبهذا يصل إلى هدفه فى اسلوب سهل ممتع، مفهوم من القارئ، به رقة وأناقة. وكان هذا هو الطريق الذى سلكته فى ترجمة وين أترجم وحين اكتب أيضاً.

يقول الاستاذ ليهان كنت فى أكسوم فى اثيوبيا فطلبت من أحد العال أن يأتينى بحجرة وأشرت على حجرة كبيرة وتلفت العامل حوله وقال للاستاذ انى لا أرى حجرة، وأنما ما أراه حجراً، لأن الحجر كبير والحجرة صغيرة. وقد نبهت هذه العبارة الاستاذ ليهان — كما يقول — أن التاء هنا ليست للمؤنث أو للوحدة وانما هي للتصغير. وقد ذكرت له أن هذا الاستعال شائع أيضا فى العربية الحديثة. وجعله هذا يفكر فى الكثير من اسماء الاعلام العربية القديمة للذكور التي تنتهى بالتاء هى فى الواقع ليست مؤنثة، بل هى نوع من التصغير لم تأخذ به اللغة العربية ولا اللغات السامية. وهذا النوع موجود فى بعض لغات جنوب افريقيا، فنى لغة الناما مثلا، وفيها تقسم الاسماء الى أقسام مختلفة يدخل الكبير تحت قسم المذكر،

والصغير يتدرج تحت المؤنث، ولهذا كان في هذه اللغة ثدى المرأة مذكر آلأنه «كبير»، وثدى الرجل مؤنثاً لأنه «صغير». والواقع أن هذه الملاحظة العابرة التي ذكرها الاستاذ ليتمان نبهتني لكثير من أشباهها في دراسة اللهجات العربية الحديثة.

اهتم الاستاذ ليتمان بدراسة أسماء الاعلام وألف فيها، لأنه كان يرى أن العالم يمكنه أن يستخلص كثيرا من الدراسات الاجماعية والتقاليد من خلال الاسماء. ويقص علينا أنه حين كان فى رحلة من رحلاته فى جنوب صحراء الشام للكشف عن النقوش الصفوية والتمودية واللحباشية، قابل أحد البدو، فسأله عن اسمه، فقال اسمى سكران، فسأله الاستاذ ليتمان متبسطاً معه: سكران من شرب أى نوع من الحمر؟ فرد عليه على الفور: لا أنا سكران من دم الاعداء. يقول الاستاذ ليتمان فتذكرت ما يقول العرب قديما: إن أسماء عبيدنا لنا، وأسماءنا لاعدائنا.

فى رحلة من رحلات الاستاذ ليهان الكشفية جنوبي حوران، كان قد حصل على خارطة جغرافية للمنطقة وضعها أحد الضباط الانجليز. وقرأ على الحارطة اسماً لواد من الأودية أطلق عليه «وادى الويسكيات». وشعر الاستاذ ليهان أن الاسم الحقيقي لهذا الوادى اختلط على الضابط البريطاني مع الويسكي. وحاول أن يصل إلى الحطأ الذى وقع فيه الضابط فلم يسعفه التخمين. وصمم الاستاذ ليهان أن يتحمل مشقة السفر إلى هذا الوادى حتى يكشف عن اسمه الأصلى. وحين وصل إلى المنطقة أخذ يسأل البدو هناك عن اسم الأودية التي تقع في هذه المنطقة أو على مقربة مها. وما كانت أشد دهشته اذ علم أن الوادي الذي سماه وأني أنهى حديثي بالويسكيات هو وادى العوبسمجات. وأني أنهى حديثي بقصة وقعت بيني وبين الاستاذ ليهان تدل على عظمته العلمية وروحه الأكاديمية ومعاملته الابوية.

أنكر ليتمان كما أنكر غيره من العلماء مثل كونتى روسينى وماريو مورينو، وجود أى نوع من الاوزان فى الشعر الاثيوبي. ولما ذهبت إلى اثيوبيا على رأس البعثة التعليمية المصرية، وتوليت مركز المستشار الفيى لوزارة المعارف الاثيوبية، تهيأت لى الفرص أن أقابل عدداً من العلماء الاثيوبيين. وخطر ببالى أن أنظم بعض الاشعار الأثيوبية من القيى، وعرضها على العلماء الاثيوبيين، فقالوا لى الأشعار ليست سليمة. وسألتهم عن السبب، فقالوا لى لا ندرى سبها، وانما هى مخالفة لما تعودناه وألفناه.

وفكرت في أن الشعر الاثيوبي، لابد أن يكون له من الوزن

ما لا نعرفه، وما لا يعرفه الاثيوبيون أيضا. وهم يقرضون الشعر بحسب السماع ولم يسبق لهم أن درسوا الاوزان لا عن قرب ولا عن بعد، وانما يحسون بالصحيح منها وغير الصحيح. وقدرت أن تكون الاوزان تخالف كل ما نعرفه من أوزان في اللغات المعروفة. وهذا ما حدا بعلماء الغرب وفي مقدمتهم ليتمان أن ينكروا وجود الاوزان في الشعر الاثيوبي.

ولكن ساورتبى الشكوك، وترددت أن أعلن على الناس ما أنكره اساتذتى من قبل. وظننت أنى جاوزت حدود المنطق العلمي إلى الحيال.

وانتظرت حتى أتى الاستاذ ليهان إلى القاهرة فى الربيع يحاضر فى كلية الآداب. فقلت له هل لى أن أسألك معروفاً. فقال هات ما عندك. قلت فلنجلس جلسة طويلة على النيل، وذهبنا إلى حيث الهدوء، وأخذت أقص عليه قصى ، وأعرض عليه نتيجة عملى. وتوقعت أن يفض المجلس بملحة من ملحه أو نادرة من نوادره، وينهى بذلك أمر خيالى. ولكنه على العكس مما توقعت، هنئى على هذا الكشف حكما قال ــ وشجعنى على الاستمرار فى بحثى، وطلب إلى أن أقوم بعرضه فى مؤتمر المستشرقين فى باريس وكان يحضر الجلسة حلى غير علم منى حكونتى روسينى ومورينو.

وذكر ليتمان هذا البحث فى عرضه للدراسات الاثيوبية، كما وجه الاستاذ شال Schall فى أن يجعل من هذا البحث رسالته للأستاذية Habilitation.

هذا كله يدل على معاملة ليتمان لتلاميذه، وعلى عظمته العلمية كما قلت. فلم يوثر عليه أن يعارض تلميذه رأيه، بل شجعه على أن يمضى فيه. ثم فاخر هو بما انتجه تلميذه وسرله ورحب به.

تلقى العلم على الاستاذ ليتمان فى مصر وفى المانيا عدداً غير قليل من الطلبة العرب. وقد أمدهم ليتمان بعلمه الغزير، وبذل معهم جهداً كبيراً، وضحى بوقته، وفتح بيته ومكتبته لابنائه من العرب، ولم يقبل على عمله أجراً أو هدية.

ونحن حين نلتى بالطلبة الالمان الذين يقومون بالبحث والدرس فى جامعاتنا، فاننا نعطيهم ما نستطيع إعطاءه، ونبذل ما نقدر عليه من جهد، وفاء لبعض ما أسداه الله اساندتنا فى المانيا.

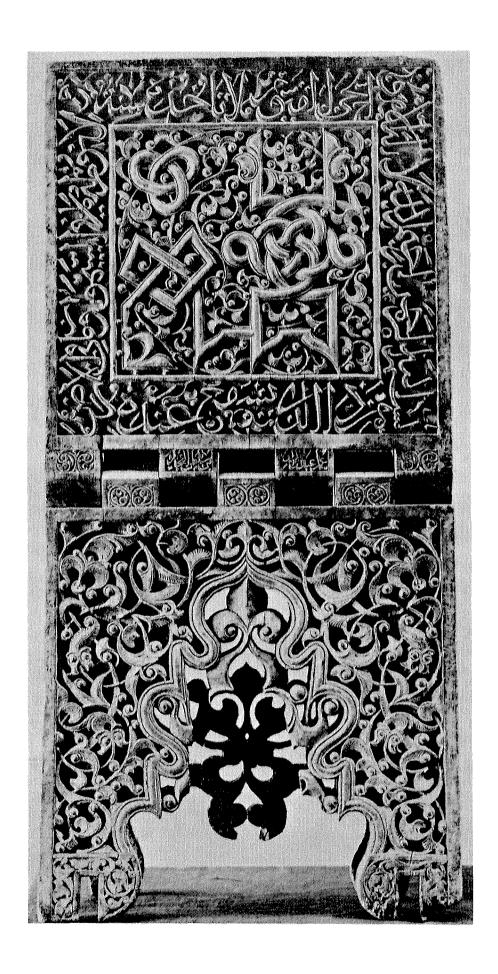

## شيخ المستشرقين الألكان:

## هكالمؤت ريتتر

(19V1 - 1A9Y)

## بقام: الأستاذة أنا ماري شيل

فقد الاستشراق الألماني واحدا من كبار شيوخه. توفي هلموت ريتر في التاسع عشر من شهر مايو عام واحد وسبعين وتسعائة بعد الألف عن تسعة وسبعين عاما.

ليس بالامكان أن نحيط بقدر هذا العالم الفذ وقيمته العلمية والانسانية في عجالة قصيرة كهذه. فأولئك الذين تعاونوا معه عرفوا عنه اتساع ميادين اهماماته، وحدة ذكائه، فضلا عن ارتفاع مستوى ملكاته الفنية. أما الذين تتبعوا ما نشر في ميدان الاستشراق الأوربي خلال العقود الخمسة الأخيرة فقد لاحظوا ولاشك تطرق ريتر إلى بحث عدد كبير من الموضوعات في مختلف تيارات التخصص. كما أنه لم تصدر عنه دراسة واحدة، مهما كان حجمها محدودا، إلا وكانت تعتمد على مراجع غزيرة من أقدم وأوثق المصادر العلمية.

ولد هلموت ريتر في ٢٧ فبراير ٢٨٩٢ بالقرب من «كاسل» (مقاطعة هسن). وقد صار فيما بعد كل من أشقائه الخمسة

الذين نشأ وترعرع معهم عالما ذائع الصِيت والمكانة.

أدى هلموت ريتر خدمته العسكرية أثناء الحرب العالمية الأولى فى الجيش الألمانى بتركيا. وقد انتهز هذه الفرصة ليجمع من العراق خاصة قدرا كبيرا من المواد اللازمة للقيام ببحوث أنثر وبولوجية ولغوية. وكان عنوان أول انتاج كبير له هو «قاموس عربى لعلوم التجارة». وفى جامعة هامبورج بدأ يحاضر للمرة الأولى فى معهد الدراسات الشرقية الذى كان قد أسسه الوزير البرويسي «كارل هاينريش بيكر». ورغم أنه كان من أصغر محاضرى ذلك المعهد سنا، إلا أنه كان معروفا بشدته المتناهية ودقته العلمية الفائقة، مما جعل له رهبة خاصة فى نفوس الدارسين. ولقد حدثت به ملابسات شخصية إلى الرحيل إلى استانبول فى نهاية العشرينات حيث أقام عشرين عاما وصار من أقدر العارفين بالمخطوطات الاسلامية المتوفرة فى تلك المدينة. في كان بحاجة إلى معونة أو مشورة بشأن محطوطة تركية أو عربية أو فارسية ولحأ إلى ريتر وجد فيه خير مرشد وخبير. عاد ربة إلى ألمانيا بعد نهاية الحرب العالمة الأخيرة وحاضر عدة أعوام فى جامعة فرانكفورت التى تتلمذ فيها على يديه عاد ربة إلى ألمانيا بعد نهاية الحرب العالمة الأخيرة وحاضر عدة أعوام فى جامعة فرانكفورت التى تتلمذ فيها على يديه

من على ألى ألمانيا بعد نهاية الحرب العالمية الأخيرة وحاضر عدة أعوام فى جامعة فرانكفورت التى تتلمذ فيها على يديه عدد كبير من الدارسين الألمان وغير الألمان، فكان عليهم جميعا أن يتمرسوا بشدته وأمانته العلمية القصوى.

عاد ريتر مرة أخرى إلى استانبول خلال الخمسينات، وإن ظل يشكو المرض طوال الأعوام الأخيرة من حياته. حياته التي عاد ريتر مرة أخرى إلى استانبول خلال الخمسينات، وإن ظل يشكو المرض طوال الأعوام الأخيرة من حياته. حياته التي يفقد متعة العمل يوما واحدا فيها ولوكان يومه الأخير. وقد قضى لحظاته الأخيرة فى داره الأنيقة الكائنة بضاحية «أوبر أورزيل» التابعة لفرانكفورت/ماين.

بوررين العامية التي خلفها ريتر لتبينا اتساع رقعتها وضخامة مكانتها خاصة وأنها تعالج قدرا هائلا من موضوعات الحضارات الاسلامية كما أنها تربط مختلف ميادين الاستشراق بعضها بالبعض الآخر. فريتر هو الذي حقق أثناء إقامته في تركيا نصوص تمثيليات القراقوز وترجمها إلى الألمانية بمهارة فائقة، حتى أنه استطاع في هذه الترجات أن يوجد مضاهيات ألمانية شعبية لكل لعب لفظى وارد في الأصول الشرقية. وقد كرس هذا العالم نفسه في أواخر حياته لبحث لهجة سريانية حديثة والترجمة عنها إلى الألمانية وتحليلها بغية انقاذ لغتها وأدبها اللذين في سبيلهما إلى الانقراض. وهو نفسه الذي قام بتحقيق علمي نموذجي لاهقالات الاسلاميين للأشعري، فضلاً عن إصداره مصنفات «المكتبة الاسلامية» Bibliotheca في الغرب طيلة عشرات السنوات، وتقديمه للشعر الفارشي في أوربا أجمل وأروع تقديم. ويعد الكتيب الذي ألفه بالألمانية «حول اللغة التصويرية عند نظامي» (١٩٢٧) أثرا قيا لكل مهتم بالشعر الفارسي إذ يعرض في صفحات



قليلة خصائص شاعرية اللغة الفارسية كما لا يعرضها عمل آخر. وفى عام ١٩٣٠ قام ريتر بالتعاون مع المستشرق التشيكوسلوفاكى الشهير يان ريبكا فى تحقيق نص رائعة نظامى «هفت پيكر» (الصور السبع).

إنه لمن الصعب حقا تعيين الأثر الرئيسي الذي خلفه ريتر. ولقد صدرت دراساته المتصلة للمخطوطات الشرقية عبر عشرات السنين في مجموعة مسلسلة من المقالات التي نشرها أول الأمر في مجلة «الاسلام» الألمانية Der Islam ثم بعد ذلك في مجلة «أورينس» Oriens التي كان هو مؤسسها. وكانت هذه السلسلة من الأبحاث المنشورة تحمل عنوان «لغويات» Philologika حيث يقف قارئها على قدر هائل من المواد حول المخطوطات التي تتناول لونا معينا من الموضوعات خاصة ما تعلق منها بتاريخ التصوف الاسلامي. ومن ذلك دراسته عن مولانا جلال الدين الرومي الذي عرف فيها الغرب بحلقات أتباعه ومريديه. ولّه دراسة أخرى عنوانها «السهرورديون الأربعة» Die vier Suhrawardis قدم فيه كبار متصوفي الاسلام في القرن الثاني عشر. كما أن له آثارا أخرى تعالج قضايا اللغة العربية أو تتعرض لأصول الاسلام والعقيدة الاسلامية. وقد انكب ريتر فى أواخر أيامه على مخطوطات أحب المتصوفين الفارسيين إلى قلبه: فريد الدين العطار. الذي حقق له نص كتا به «الهي نامه؛ حتى ليعد الكتاب الذي ألفه ريتر عن العطار في عام ١٩٥٥، وصدر بالألمانية تحت عنوان «بحر النفس» Das Meer der Seele، من أروع انتاج المستشرق الكبير ومن أنفس ما كتب عامة عن متصوف وشاعر اسلامي. يحلل ريتر في هذه الدراسة آثار العطار الأساسية، ويستعرض عبر فصول الكتاب شتى المراحل التي مرت بها شخصيته جائلًا مع مختلف أبطال تلك المراحل، حتى يبلغ فى النهاية غاية المرام، وهو بلوغ النفس بحر الكل الشامل وارتمائها فى أحضانه. ولاّ يعكس نص ريتر الرائع أفكار العطار المستمدة من آثاره وحسب، وإنما يرجعها فى نفس الوقت إلى الأفكار الأساسية لكبار المتصوفين المسلمين، ويجابه كل جملة من جمل العطار بالعديد من المواضع المقابلة لدى هؤلاء. ويعد كتاب «بحر النفس» للأستاذ ريتر من المراجع التي لا مناص من أن يطلع عليها كل مهتم بآلحياة الثقافية والدينية في الاسلام. وهو يستجق بكل جدارة أن يترجم إلى اللغات الكبرى المتداولة.

كان اهتمام ريتر بالتصوف الاسلامى مبكرا. وتدل دراسته المنشورة فى مجلة الاسلام Der Islam الألمانية عام ١٩٢٤ عن «أبى يزيد «الحسن البصرى »على منهجه فى بحث هذه الظاهرة الدينية الثقافية، مثلاً تدل عليه مقالته البالغة العمق عن «أبى يزيد البسطامى»، وهى التى نشرت ضمن مجموعة الدراسات التى صدرت تحية وتكريما للأستاذ «تشودى» Tschudi فى عام ١٩٥٤. وإن الاستشراق الأوربى مدين له بالفضل على تقديمه وصفا للحركات الايقاعية التى يقوم بها المشتركون فى حلقات الذكر من دراويش طريقة مولوى استجابة لموسيقى «السهاع».

90V/4/1.

صيضنا الاعل الاستخصاح الدي المنحد

ind ins

مَا كَمَ عَلَى مِا لَكُمْ المؤرفة في ١٥٠١ /١٥٥ واعتدر البلع في طول سُوت كنت ستعول عبد ولا از ال كذبك نشتر عبيته ي ال MESCO عنظم فرست مخطوطات دواون الشعراء الفارسية في الاستانه عصمًا الشفل عَد تبيّن انه اصعب واطول مع كنت اتصور واعتقد و لا اعلم كيف أتمه الى الوقت اعقين فصر ا صبب لأ هر الجواب رسائلكم رتمانلى عن الشكر على الحيلاة الثامية الأانتى وصيت الربيعي بتنه رال فكر العام لانهم الذي الكوها و استندوا منها ... رسمعت من الاستاذ دوم الله بداقيكم كيرا ورسايله معنى المنح للم والله عليلم فن وهود و فاحمة من تنظيمهم معهد المخطوطات الذى لا نظير له في الشرق والغرب وكيف لا يمد هم و قد علمنا من فضكل وهسن ادارته وعلكم ما يومد نادرًا في عام اليوم والملكم العالم الراك اللَّه والألم ارها بعد رعن والعن عن الشفل الماض الشاهم وعودى الى أعنيا تسترف طالفتها والاستفادة منها وادعو لمرسلها البلامة وكالخير

اعجانی ح ربر

رسالة من الاستاذ ريتر الى صلاح الدين المنجد

aist The wie - the at a the - -جدا وهو اول على تختص مالحطوطات والسماعات بفلوط الأنبي وغيرناك والاعتباع الح مثلها كانت ما ستة عن رمان على الله ان على الم عروا اهمية ثلال اللهوت اللي هذه الليرة عقيق في الله ما القنيام هذه الليرة ملعلم ومعرما نشري المنطوطات مقيد ا يضا عبدا ورصبت معينا بالمبادلة سنطا ولا يغوثنى تعدیم الحیل لغاری میشدم بالنتویه و المدج والشاء ي- كست تنويه ليعض عُلِفاتُم الا انه سينغر في الحير، الأول من المجلد المناسع لافي المجلد الثان سرف انام زرقنم ولدا وادعو له ولأمر العجة واللامة ولا سُك انه سيعيم مَصْلِ اللَّهِ واللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وكيعت وله وللادالاب وللأك الام! وقدموا للام بریای دعیای الصمیه المخلف

قطعة من رسالة ثانية من الاستاذ ريتر الى المنجد

ومن بين المخطوطات التي حققها الاستاذ ريتر نجد كتاب «سوانح» الذي ألفه بالفارسية أحمد الغزالي (شقيق الامام الغزالي). وهو يحتوى على أذكى نظرية حب صوفي كتبت بالفارسية.

ولا يمكن إغفال دراسات الأستاذ ريتر حول الفلسفة الاسلامية وعلاقتها بالفلسفة الهيلينية، ولا اشتراكه مع «مارتين بلسنر» فى وضع كتابها الذى يدعى Picatrix. كما لا تنسى أبحاثه القيمة حول طرق صنع المخزفيات الفارسية التى قام بها مستعينا بزملائه من أساتذة العلوم الطبيعية. ويعد فوق ذلك مقاله عن «ابن خلدون من وجهة نظر علم الاجتماع الحديث» بمثابة دراسة رائدة عن المؤرخ والفيلسوف العربي الكبير. ولا ننسى ترجمته الرائعة لكتاب «أسرار البلاغة» لمؤلفه عبد القاهر الجرجاني. وقد قام ريتر بما لا يحصى من تعقيبات على ما تخرجه المطابع من انتاج علمى. وكانت معظم هذه التعقيبات مقالات مستقلة. بينما عرف عنه قسوته البالغة فى نقد ما يتعرض له من أعمال. ولم يكن ذلك منه إلا رغبة فى الدفاع عن الدقة والاخلاص العلميين. فالحق أن الدرس على يدى ريتركان غاية ما يطمح إليه طلبة الاستشراق.

رأيته آخر مرة فى أنقره. كان يقضى هناك أحد أيام الآحاد، وقد صار أدمث طبعا، لا تغادره النكتة، ولا تخلو كلماته من فكر متقد غنى بالموجيات. لكم عانى فى حياته وليس قليلا ما عاناه من جهالة المحيطين به، واستبداد المرض به فى أواخر حياته. وإننا لنعتز ونفخر إذ عرفناه وإن موته ليسدل الستار على حقبة جليلة من حقب الاستشراق الألمانى. فلسنا نعتقد أن أحدا سيكون له من بعده ما كان يتمتع به الفقيد من عمق البحث وتباين ميادينه فى آن واحد.

إليك ما يقول فى نهاية «بحر النفس»: «لم يعد توقف وجود الفرد نهاية تهدده، أو بوابة تفضى به إلى مصير غيبى مجهول نتطلع إليه وفرائصنا ترتعد، كما أنه لم يعد جسرا يحقق لنا أن نشهد محيا الرب المعشوق، إنما هو الانفتاح والانطفاء فى قاع الوجود ذاته، وهو تلاشي القطرة فى بحر ما وراء الدنيا الذى عنه نشأت ومنه جاءت، وفيه تظل أبدا، باعتبارها فريدة، مطرودة ومحتفظا بها فى آن واحد: ضائعة، مختفية، ومؤتمنا عليها.»





14.

## الفهرسس

| ٥   |                   | تمهيد                           |            |
|-----|-------------------|---------------------------------|------------|
| ٧   | صلاح الدين المنجد | لحات من عظمة الاستشراق الألماني | <b>'</b> y |
| 10  | يوهان فواك        | يوهان يعقوب رايسكه              |            |
| 22  | أنا ماري شمل      | يوسف فون هامر — بورجستال        |            |
| ٣٩  | فيلكس فرانكه      | هاينريش بارت                    |            |
| ٥٥  | أنا ماري شمل      | فريدريش روكرت                   |            |
| ٧١  | أنا ماري شمل      | ارنست ترامب                     |            |
| ٧٩  | محمد علي حشيشو    | الرحالون الألمان                |            |
| 94  | ماريا هوفنر       | ادوارد غلازر                    |            |
| ١٠١ | مانفرید اولمان    | فيلمهلم الورد                   |            |
| ١.٧ | انطون شال         | يوليوس فيلماوزن                 |            |
| 110 | اينو ليتمان       | تيودور نولدكه                   |            |
| 170 | أنا ماري شمل      | جورج یاکوب                      |            |
| 141 | أنا ماري شمل      | اوغست فيشر                      |            |
| ۱۳۷ | جيزلا كبرشر       | الألمان وتاريخ الصيدلة العربية  |            |
| 150 | محمد يحيى الهاشمي | يوليوس روسكا                    |            |
| 100 | يوهان فوك         | کارل برو کلمن                   |            |
| ۱٦٣ | اوميليان بريستاك  | هانز هاينريش شيدر               |            |
| 144 | رودي بارت         | انــّو ليتمان                   |            |
| ۱۸٥ | أنا ماري شمل      | هلموت ريتر                      |            |